جامعة الزقازيق كلية الآداب الدراسات العليا قسم اللغة العربية و آدابها

التراكيب اللغوية للجملة الخبرية في شعر على بن الجهم دراسة تركيبية دلالية

بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الآداب

إعداد إبراهيم عبد الباسط عبد الرءوف محمد

تحت إشراف الأستاذ الدكتور / أحمد يوسف على أستاذ النقد الأدبي ووكيل الكلية للدراسات العليا

والدكتور / سعيد إبراهيم شلتوت مدرس علم اللغة بقسم اللغة بقعد اللغة العربية

٧٢٤١ هـ / ٢٠٠٦ م

إلى والديّ الكريمين

اللذين كافحا كثيراً من أجلى ... إلى عبدالرءوف .. أخى

الذى غرس فيَّ حب العلم ، وعناه أن أُجِدَّ ؛ لأصل ...

أُهدى إليهم جميعاً هذه الثمرة ، وجزاهم الله عنى خيرَ الجزاءِ.

{شكر وتقدير}

إلى مَنْ وسعنى قلبُه ، وأرشدنى عقلُه ، وغمرنى بفيض علمه ووافر عطفه وطول صبره ، إلى أستاذى الجليل الأستاذ الدكتور/ أحمد يوسف على الذى أتشرف بالتلمذة على يديه، وبكونى أحد أبناء مدرسته ذات المنهج الأصيل ، لذا فإننى أتقدم إليه بأسمى آيات الشكر والعرفان ؛ لما وجدتُ في سيادته من حُنُوِّ الآباء ، وتواضع العلماء ، وبذل الجهد الوافر في ضبط هذا البحث وتقويمه ، فجزاه الله عنى خير الجزاء ، وحفظه للعلم والمعرفة ، وأسبغ عليه تمام الصحة والعافية .

كما أتقدم بعظيم الامتنان ووافر الشكر والتقدير إلى العلامة الجليل ،أستاذنا الدكتور / على محمد أبو المكارم الذى بذل من وقته النفيس وجهده الرائع في قراءة هذا البحث وضبطه وتقييمه ، فأطال الله عمره، وبارك لنا في علمه ، وجزاه الله عن العلم وطلابه خير الجزاء في الدنيا والآخرة.

وإلى أستاذى الجليل ، الدكتور / وحيد عبد الحكيم الجمل الأستاذ المساعد للأدب العربى القديم بالكلية، والذى شرفت بالتلمذة على يديه ، وطالما استفدت من علمه الواسع ومناقشاته الثرية حول تحليل بعض نصوص الأدب العباسى ، فإلى سيادته جزيل الشكر والتقدير ؛لقبوله مناقشة هذا البحث وتقييمه .

وإلى أستاذى الجليل، الدكتور / سعيد إبراهيم شلتوت مدرس اللسانيات بالكلية أتقدم بعظيم الامتنان ، وخالص الشكر ؛ لإفادتى الجمّة من بُعد نظره ورأيه الصائب ، وأسال الله أن يزيده علماً ، وأن يمتعه بتمام الصحة والعافية .

ولا يفوتنى أن أتقدم بخالص شكرى وتقديرى إلى جميع أساتذتى الأجلاء بقسم اللغة العربية بالكلية الذين لهم فضلٌ لا يُنكَرُ وأيادٍ لا تُجحَدُ على البحث والباحث ، فاللهم اجزِهم عنى خير الجزاء في الدنيا والآخرة . إنك سميعٌ مجيبٌ.

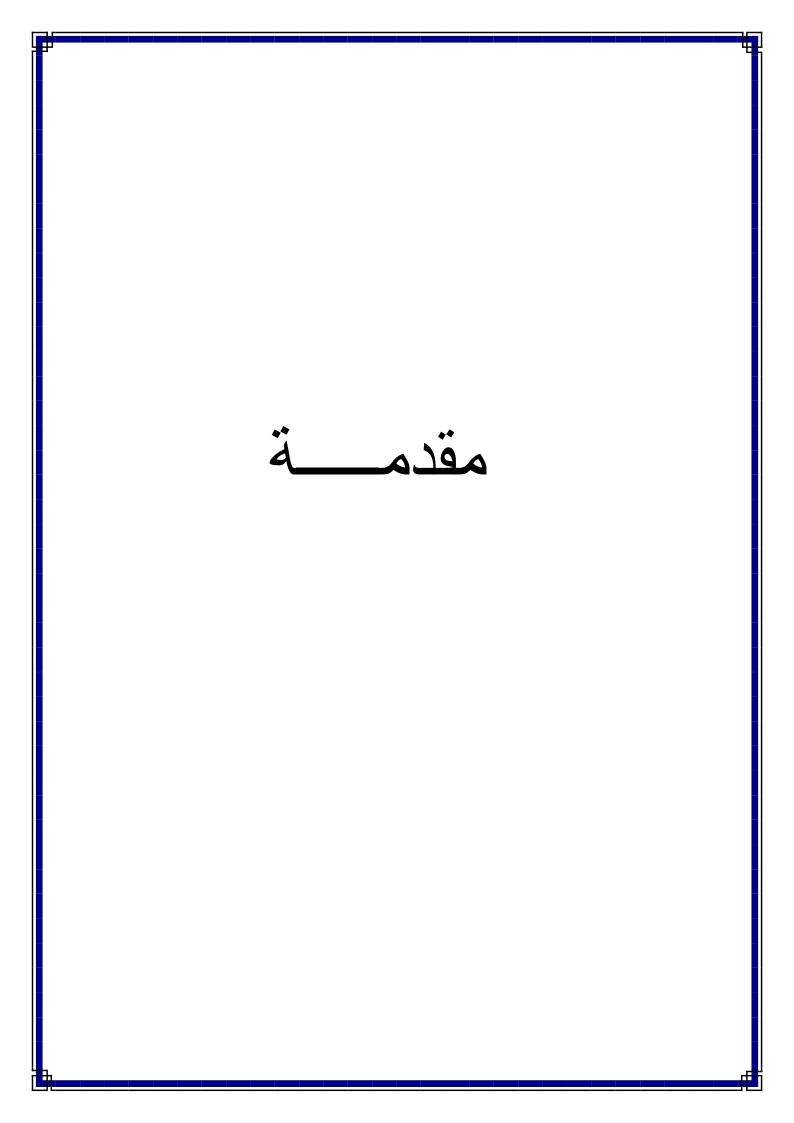

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام علي المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبى الأمى الأمين ، وعلى آله وأصحابه وأحبابه أجمعين ،وبعد....

فهذا بحث يُعنى بدراسة التراكيب اللغوية للجملة الخبرية في شعر على بن الجهم (ت ٢٤٩هـ) من منظور تركيبي دلالي . وقد جذبنى إلى هذا البحث أسباب عديدة منها : ندرة البحث الجامعي عن الشاعر رغم حسن تراكيبه وتآلفها ؛ لكونه على حال متفردة مع الشعر الذي يأتيه خصوصا بالليل كلمح البرق أو لهب الضرام ، فيمسك بأعنته ويروض قوافيه الشاردة التي هي أمضٌ من السيوف إن لاقينا بها جيشاً لهاماً ، وإن نازعناها الشرب فهي مدام أو ألذ \* يقول واصفا قوة طبعه وقدرته على الإبداع الشعرى:

أتاحَ الليلُ و حشى الكلامِ كلمحِ البرقِ أو لهبِ الضَّرامِ عَناهُ القولُ أوجزَ في تمامِ صرفْنَ معرَّةَ الجيشِ اللِّهامِ مُداماً أو ألذَّ مِنْ المُلدامِ أَعاذِلَ ما أعزَّك بي إذا ما وعَنَّتْ كلُّ قافيةٍ شَـرودٍ على أعجازِها قَرْمُ و إذا ما شوارِدُ إنْ لَقِيت بِهِنَّ جيشاً وإنْ نازَعْتَهُنَّ الشَّرْبَ كانتْ

فشاعر مبدع كهذا يستحق دراسة متأنية ؛ لما يملكه من أداة فنية طيعة ، وأسلوب غنى مرهف ، وقدرة لغوية واضحة استطاع بها أن يعكس إحساسه بذاته ، وأن يصور لنا بعض ملامح الحياة فى عصره ، ومن هنا كان توجيه أستاذي الجليل لى للقيام بهذه المهمة .

### أهداف الدراسة:

### يهدف البحث إلى:

1- دراسة أنماط تراكيب الجملة الخبرية كما وردت لدى شاعرنا ، وتحديد ما يطرأ على هذه الأنماط من تقديم وتأخير، وإظهار وإضمار ، وحذف وغير ذلك ، من خلال شعر الشاعر المجموع في ديوانه (تحقيق خليل مردم . دار صادر . بيروت . ط٣ .٩٩٦ م).

Y- إثبات أوجه الاتفاق والاختلاف بين أنماط وصور الشاعر وما أقره النحاة في بعض أبواب النحو ؛ لأنه إذا كان مُحتَّماً على الشاعر معرفةُ القيود اللغوية والنحوية التي يسلُك من خلالها إلى البناء السليم فيما يصدر عنه من نظم " فمن حقه في مقابل ذلك أن يتعرف على ما تتيحه له اللغة من المسالك الفرعية التي يميل بها عن أصولها من أجل الوصول إلى معنى محدد أو صياغة يستهدفها ضمن البناء الشعرى ، وما يتميز به من الوزن والقافية دون أن يُعَدَّ انحرافه إلى هذه الفروع مغمزاً أو شبهة أو إخلالاً " (١) ؛ حيثُ إنَّ مخالفة

الشاعر في الحقيقة ليست مطلقة "فهو لا يخرج على قواعد اللغة العادية، وإنما هو يخرج على نظام هذه

<sup>\*</sup> نقلا عن :أحمد يوسف على: مفهوم الشعر عند الشعراء العباسيين . الأنجلو المصرية القاهرة .٢٠٠٤م\_ص٧٩،وينظر ديوان على بن الجهم: تحقيق خليل مردم . دار صادر . بيروت . ط ٣ . ١٩٩٦ م . ص ٢٠٥، ٢٠٦ (الوافر).

۱. خليل بنيان الحسون : في الضرورة الشعرية . ط المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع . بيروت . ط ۱. ۱۹۸۳ م . ص ٥.

اللغة في التأليف بين الكلمات ونظمها وسياقها و تركيبها" (١).

7. ربط التركيب النحوى بالمعنى الدلالى ؛ " لأننا فى حاجة إلى التمييز بين ما قد يبدو أنه معنى عادى للكلمة أو الجملة ومعناها الذى تكتسبه فى ظروف خاصة محددة ، وهذا بالضبط هو التمييز بين معنى الكلمة المعجمى فى مقابل المعنى الناتج عن الاستخدام "(٢). فالتركيب . إذن . هو أساس المعنى بما تحمله الألفاظ من دلالات وبما تشعه التراكيب من إيحاءات لها أثرعظيم فى نفسية القارئ الذى يعيد إبداع ما يقرؤه؛ "فالكاتب يخضع عمله لتأمل القراء ، والقراء هم الذين يغلقون الدورة ويعطون المعنى النهائى للأدب "(٣).

### الدراسات السابقة:

لم أجد فيما اطلعت عليه من دراسات سابقة تناولت شعر على بن الجهم إلا رسالة ماجستير بعنوان: (على بن الجهم..حياته وشعره) للباحث عبد الرحمن رأفت الباشا تحت إشراف الأستاذ الدكتور شوقى ضيف . رحمه الله . وقد نوقشت بكلية الآداب جامعة القاهرة ١٩٦٥م. وتنقسم أربعة فصول حيث تحدث الباحث فى الفصل الأول عن حياة الشاعر من حيث النسب ،والنشأة، و الثقافة ،ومذهبه الديني والسياسي ،وفتوته ، وظُرفه ، ومقومات شخصيته،وصلاته مع معاصريه من الخلفاء وغيرهم . وتحدث في الفصل الثاني عن أغراض الشعر العامة لشاعرنا ورآها تدور في فلك المديح ، والفخر ، والرثاء ، والهجاء ، والغزل ، والوصف ، والحكمة . وتحدث في الفصل الثالث عن أغراض الشعر الخاصة عنده فتناول شعره المذهبي ، وشعره في السجن ، وأرجوزته في التاريخ .وجاء الفصل الرابع؛ ليعرض خصائص شعره العامة وقسمها إلى خصائص معنوية ، وأسلوبية ، و موسيقية .

ومن الدراسات القيمة التي تتاولت الجملة الخبرية أو أحد فرعيها من منظور تركيبي دلالي:

ا. الجملة الاسمية في ديوان حافظ إبراهيم (دراسة تركيبية دلالية) ، للباحث على محمد أحمد هنداوي . كلية الآداب . جامعة عين شمس . ١٩٨١م.

٢- خصائص التراكيب اللغوية للجملة الخبرية في شعر محمود حسن إسماعيل ، للباحث أشرف السيد محمد محمد (ماجستير). كلية الآداب. جامعة الزقازيق. ٢٠٠٠م.

ومن الدراسات التي أوضحت أنماط الجملة في اللغة العربية وما كان فرعاً عن نمط أصل:

القول بالأصول والفروع في النحو العربي ، للباحث طارق محمد عبد العزيز . (رسالة دكتوراه) ـ كلية الآداب . بنها . ٢٠٠٠م.

١. عبد المنعم تليمة: مداخل إلى علم الجمال الأدبي . دار الثقافة . القاهرة . ٩٧٨ م . ص١١٤، ١١

٢. صلاح الدين صالح حسانين: الدلالة والنحو. مكتبة الآداب. القاهرة. ط١. ٢٠٠٥م. ص١٣٠٠

٣. إنريك أندرسون إمبرت: مناهج النقد الأدبى . ترجمة الطاهر أحمد مكى . دار الهانى . القاهرة . ٢٠٠٠م .
 ص ١٩٩٠.

وبذلك يتضح مدى الحاجة لهذا البحث الذى يضطلع بمهمة ربط المعنى النحوى بالدلالة ،حيث يجب ألا يُدرَس النحو منفصلا عن الدلالة أو عن حياة الشاعر وشخصيته ونفسيته كدعوة إلى ما يسمى بـ"نحو النص" ،حيث إن "التوجه إلى النصوص الأدبية ومحاولة تفسيرها من مدخل الأبنية النحوية وكشف طاقة النحو في بناء دلالتها سوف يعود بأعظم النتائج على النحو والأدب معاً "(١).

### منهج الدراسة:

تدخل قضايا تحليل بناء الجملة في علم اللغة الوصفى الذى" يشكل بل ويجب أن يشكل الأساس للدراسات اللغوية "(٢)؛ لأن "ظاهرة تفسير المادة اللغوية والتعليل والتأويل هي المرحلة التالية بعد مرحلة الوصف الشكلي للمادة اللغوية ولأنماط التراكيب وصيغ المفردات وأصواتها "(٣).

وبناء على ذلك فإنى أسلك فى هذا البحث المنهج الوصفى القائم على تحليل النصوص واستخراج الأنماط المختلفة للجملة الخبرية والصور المتعددة التى تمثل هذه الأنماط من خلال ديوان الشاعر، ثم تصنيفها واكتشاف ما ابتكره منها بنسبه ودلالته مستعيناً بالإحصاء بوصفه وسيلة تهدف إيضاح نسب ورود أنماط و تراكيب الجملة الخبرية وصورها؛ لمعرفة أى الأنماط والصور أكثر شيوعا واستخداما لدى الشاعر وأيها أقل شيوعا وأشد ندرة بالمقارنة بما سواها ودلالة ذلك.

ويقوم منهج الدراسة على عرض تراكيب الجملة الخبرية المختلفة التى استخدمها الشاعر على الأحكام التى تضمها كتب النحو ؛ لكشف ما اتفق فيه الشاعر مع النحاة ، وكشف ما ندَّ فى هذه التراكيب من اختلاف وما تصرَّف فيه الشاعر خلافا للقياس مع عرض جداول توضح نسب ورود التراكيب عند الشاعر والتعليق عليها من منظور دلالى مستفيداً مما عرض له البلاغيون فى هذا الميدان قدر طاقتى.

ومن ثم فقد تم تقسيم البحث إلى خمسة فصول يسبقها تمهيد وتعقبها خاتمة يليها ثبت بالمصادر والمراجع، و اشتمل التمهيد على تعريف بالشاعر ، ثم نبذة عن التركيب في اللغة .

وتتاول البحث في الفصل الأول الجملة الخبرية المثبتة: اسمية وفعلية مبتدئاً بالحديث عن المعارف، والابتداء بالنكرة، ومواضع حذف كل من المبتدأ والخبر ، والرتبة ، ودخول النواسخ الحرفية والفعلية على الجملة الاسمية البسيطة ، ثم كان الحديث عن الجملة الفعلية بأنواعها.

وتتاول البحث فى الفصل الثانى الجملة الخبرية المنفية حيث تحدثتُ فيه عن مفهوم النفى ، وما ورد فى شعر ابن الجهم من أدوات النفى،ودخول تلك الأدوات على الجملتين الاسمية والفعلية ، مع بيان أوجه اتفاق واختلاف النحاة فى تلك الأدوات.

١. محمد حماسة عبد اللطيف :الجملة في الشعر العربي . مكتبة الخانجي . القاهرة . ط١. ١٩٩٠م . ص٢٢٠.

٢. ماريو باى: أسس علم اللغة . ترجمة أحمد مختار عمر . عالم الكتب . القاهرة . ط٢ ١٩٨٣. ٢م . ص٢٣٨.

٣. طارق محمد عبد العزيز: القول بالأصول والفروع في النحو العربي . رسالة دكتوراه . كلية الآداب . جامعة بنها

۲۰۰۰ م . ص۲۵٦.

وجاء الفصل الثالث ليبحث الجملة الخبرية المؤكدة فمهدتُ له بتعريف التوكيد بقسميه ،والفارق بين تناول النحويين والبلاغيين له في دراساتهم ، ثم تطبيق دخول أدوات التوكيد المستعملة لدى شاعرنا على الجملتين : الاسمية والفعلية .

وجاء الفصل الرابع ليعرض مكملات الإسناد كالتخصيص والتبعية والإضافة حيث كان التخصيص بالمفعولات ، والحال ، والتمييز ، والاستثناء ،وكانت التبعية عن طريق النعت،والعطف،والبدل،والتوكيد،ثم كانت الإضافة بنوعيها : المحضة ،وغير المحضة.

وفى الفصل الخامس قمت بتوضيح مواقع الجملة الخبرية حيث وردتِ المواقعَ التى أقرها النحاة كوقوعها فاعلاً ، أو خبراً ، أو نعتاً ، أو حالاً...إلخ. ثم جاءت خاتمة البحث وفيها أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة .

والحقيقة إنَّ دراسة التراكيب النحوية وربطها بالدلالة وحياة الشاعر لعملٌ يحتاج إلى صبر ومثابرة ومعايشة للديوان ، هذا من ناحية ،ومن ناحية ثانية يحتاج إلى وضوح رؤية وتبلور منهج متكامل يعتمد على قراءة متأنية للنص الشعرى ،لذا فقد استعنتُ بإرشاد من أستاذى الجليل الدكتور أحمد يوسف . بمجموعة من الكتابات الرائدة في هذا الميدان أبرزها ما كتبه الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف مثل النحو و الدلالة ،

والجملة في الشعر العربي،ولغة الشعر وكذلك كتاب: الدلالة والنحو للدكتور /صلاح الدين صالح حسانين . كما أفدت من مؤلفات الدكتور تمام حسان مثل اللغة العربية معناها ومبناها ،وما كتبه الدكتور / محمد إبراهيم عبادة مثل الجملة العربية. دراسة لغوية نحوية،كما استعنت بكثير من كتب النحو التراثية كالكتاب لسيبويه ، والمقتضب للمبرد ، وشرح المفصل لابن يعيش ، ومغنى اللبيب لابن هشام ، وشرح ابن عقيل ، و الهمع للسيوطى ، وغيرها.

#### ويعد:

فهذا عمل متواضع بذلت فيه جهداً لبحثه ودرسه وتحليله ، وحاولت أن أسير فيه سيراً منهجياً ،فإن وُجِدَ فيه من جُهد فمردُّه إلى الله . سبحانه وتعالى . ثم إلى أساتذتى الأجلاء الذين اكتنفتنى توجيهاتهم التى لم تنقطع يوماً ، وإن كان تقصير . ولا شك . فمنَّى وحدى وألتمس لأساتذتى العذر فكل ابن آدم خطاء ، و عمل الإنسان ينتابه القصور دائما .

وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.

الباحث

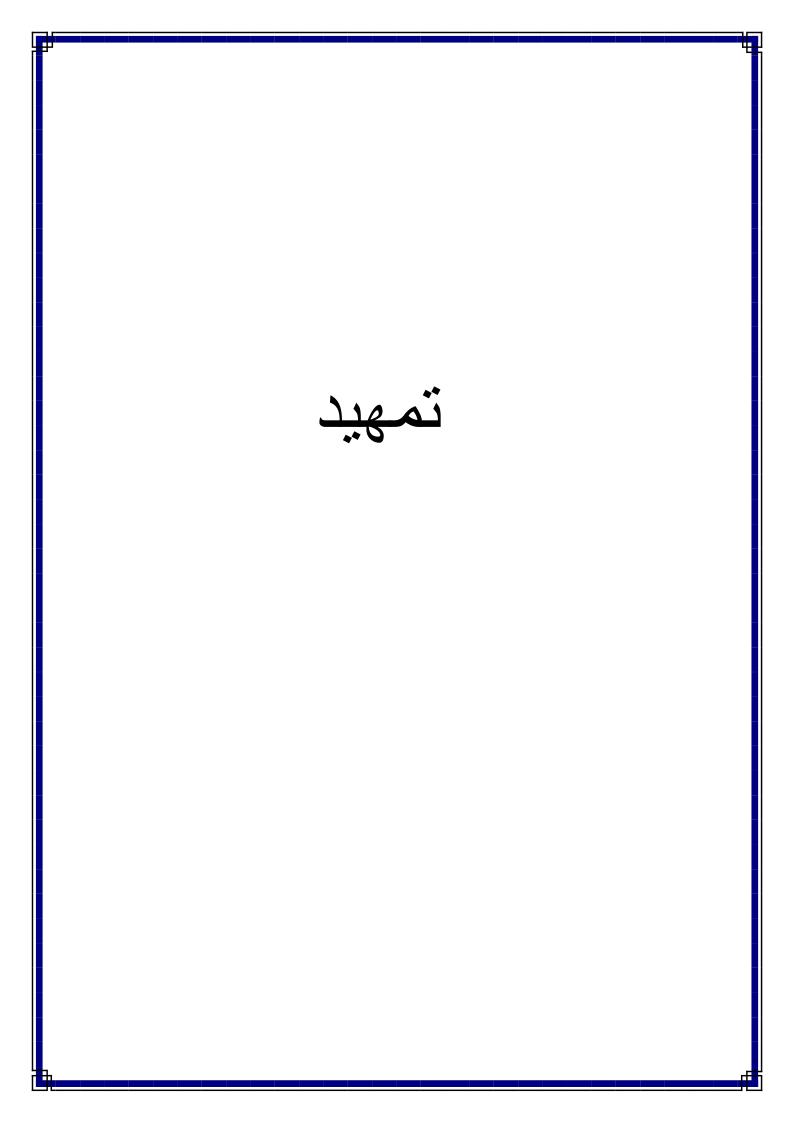

## أولاً: التعريف بالشاعر ( ١٨٨: ٢٤٩ هـ)

هو على بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود بن أُسيد بن أذينة بن كرّار (كراز) بن كعب بن جابر بن مالك بن عُبيدة مالك بن عُتبة بن جابر بن الحارث بن الحارث بن عالب القرشى السامى (١) ، ويُكنَّى بأبى الحسن .

وتاريخ ميلاده غير مُثبت في كتب التراجم ، لكن يُرجح أنه ولد ١٨٨ هـ ؟ " ففي عام ٢٣٩ هـ نفى المتوكلُ على بن الجهم إلى خُراسان " (٢) ، وذكر الأصفهاني في أغانيه أن المتوكل حبس ابن الجهم سنة كاملةً قبل أن ينفيه (أي ٢٣٨ هـ) ، وفي هذه الأثناء كان سنه يزاهي الخمسين سنة \*.فهذا يعني . إذن . أنه ولد ١٨٨ هـ .

و اختلِف في أصله ومكان ولادته فقيل: " إن أصل على من خُراسان " (٣) ، وقيل: " إنه من ناقلة (مهاجري) خُراسان إلى العراق " (٤) .

استقر على مع أبيه " فى منزله ببغداد فى شارع الدُجيل " (٥) ، و ألحقه أبوه بكُتَّاب الحى ، وكان فى طفولته كثير اللعب والضجيج حتى أقلق أباه بضوضائه فطلب أبوه من شيخه حبسه فى الكُتَّاب ، فلمّا رأى علىً انصراف زملائه إلى ديارهم وهو حبيس ضاق صدره فأخذ لوحه وكتب إلى أمه أول شعر له:

. يا أُمَّتَا أفديكِ من أم أَشكو إليكِ فظاظةَ الجهمِ قد سُرِّح الصبيانُ كلهمُ وبقيتُ محصوراً بلا جرْم(٦)

وهو ينتمى لأسرة من علية القوم فأبوه هو الجهم بن بدر السامى الذى " ولى أحد جانبى بغداد والشرطة للواثق ، وولى قبل ذلك لأمير المؤمنين المأمون بريد اليمن وطرازها والثغر " (٧) .

حدثت له من المتوكل محنة بالغة بسبب الخصوم اللد ، فحبسه ، ونفاه لخراسان ، وأوصى بصلبه بعدما كان أكثر المقربين منه نحو سبع سنوات ، وكان لهذه الحوادث المتلاحقة أثر عظيم فيما ينظم من شعر \*\*.

١ . ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . تحقيق إحسان عباس . دار صادر. بيروت . ٣٥٥٥/٣ (بدون
 ٢٤٠/٧ . وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي . ٢٤٠/١٠ ، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي . ٢٤٠/٧ .

٢. ابن الأثير : الكامل في التاريخ . تحقيق محمد يوسف الدقاق . دار الكتب العلمية . بيروت . ط ١ . ١٩٨٧ م .
 ١١٩/٦ .

٣. المرزباني: معجم الشعراء . ط الهيئة العامة لقصور الثقافة . القاهرة ٣٠٠٣م . ص١٤٠٠

٤. ابن خلكان: وفيات الأعيان . مرجع سابق . ٣٥٥/٣. ٥. ابن خلكان: المرجع نفسه . ٣٥٦/٣.

آ. ابن المعتز : طبقات الشعراء . تحقيق عبدالستار أحمد فراج . دار المعارف . القاهرة . ط ٤ . ص ٣١٩ .

(د. ت) ، وينظر الديوان : ٢١٢ ( الكامل) .

٧ . الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد . ط المكتبة السلفية . المدينة المنورة . ٢٤٠/٧ . (د . ت) ، وينظر : ابن حزم : جمهرة أنساب العرب . مراجعة وضبط لجنة من العلماء . دار الكتب العلمية . بيروت . ط ١ . ١٩٨٣ م . ص ١٧٣.

\*\* ينظر تفاصيل هذه المحنة: مقدمة ديوان على بن الجهم. ص ١٣ وما بعدها.

١

اتسم على بن الجهم بالسماحة ، ويشير أبو تمام الطائي لذلك بقوله :

صَعبٌ فإنْ سُومِحتَ كنتَ مُسامحاً سلساً جَريرُكَ في يمينِ القائدِ (١)

كما كان وسيم الوجه ، ويشير البحتري بسحر جماله بقوله :

يا على بل يا أبا الحَسنِ الما لكُ رقَّ الظريفةِ الحسناءِ (٢)

كان على بن الجهم " جيد الشعر عالماً بفنونه ، مطبوعاً مقتدراً عذب الألفاظ " (٣) ، وعمل على صقل موهبته الشعرية فكان يختلف إلى قبة الشعراء في المسجد الجامع ببغداد وكانت أشبه بنادٍ يجتمع فيه الشعراء كل جمعة يتناشدون ما يقولونه من الشعر أسبوعاً فأسبوعاً \* ، ونتيجة لذلك فقد أصبح " بصيراً بنقد الشعر يفاضل بين الشعراء ويحكم بينهم " (٤) . يقول صاحب كتاب الأوراق : " حدثتي على بن العباس النوبختي قال: حدثتي البحترى قال : كنت في مجلسٍ فيه على بن الجهم فتذاكرنا الشعراء المحدثين فمر ذكر أشجع فقال فيه على : ربما أخلى . فلم أدر ما قال و أنفت من سؤاله عن معناه ، فانصرفت إلى منزلي فنظرت في شعر أشجع فإذا لم هو ربما مرت له الأبيات مغسولة خالية من المعاني واللفظ ، فعلمت أنه أراد ذلك ، وأن معناه أن الرامي إذا لم يُصبُ من رشقه كله الغرض بشيء قبل أخلي فجعل ذلك قياساً " (٥).

و اختلف بشأن سلوكه فقيل: "كان متديناً فاضلاً" (٦) ، وقيل: "كان متعالياً على ندمائه متصفاً بالكذب " (٧). فمع أى الرأيين المتناقضين تطمئن النفس ؟! و أرى أن الإجابة عن هذا التساؤل لابد أن تتبع أساساً من ميراث الشعر وهو شعره الذي بين أيدينا . فمن يتصفح ديوانه يجد شعر الحكمة يشيع لديه ، ويذكر الكتاب والسنة، كما يجده يذكر لفظ الجلالة ( ١٣٩) مرة ذكراً صريحاً . فعلام يدل . إذن . استحضار الشاعر للفظ الشريف في مخيلته وهو ينظم شعره ؟ وبجانب هذا الإحصاء . مع ذكره للكتاب والسُنَّة أتطمئن النفس للعبارة الأولى أم للعبارة الثانية ؟!

عاش ابن الجهم مخلصاً للخلافة العباسية فخوراً بالانتماء إليها ، وأعلن ذلك بقوله للمتوكل :

مذهبی واضع وأصلی خُراسا ن وعِزَّی بِعزَّکم موصول (۸)

ورغم تشيعه للخلافة العباسية فإنه لم يمس الإمام علياً. كرم الله وجهه . بسوء ؛ فمن يتصفح المحبرة التاريخية يجد تعظيمه له بقوله :

١. أبو تمام: ديوانه . شرح إيليا الحاوى . دار الكتاب اللبناني . بيروت . ط١ . ١٩٨١ م . ص١٧٣. (الكامل) .

٢. البحترى: ديوانه . شرح يوسف الشيخ محمد . دار الكتب العلمية . بيروت . ط ١. ١٩٧٨ م . ١٣٢/٢ (الخفيف) .

٣. ابن خلكان : وفيات الأعيان . مرجع سابق . ٣٥٥/٣.

<sup>\*</sup> ينظر : مقدمة ديوان على بن الجهم . ص ٩ .

٤. ابن خلكان : وفيات الأعيان . مرجع سابق . ٣/٥٥٨.

ه. أبو بكر الصولى: كتاب الأوراق (قسم أخبار الشعراء). تحقيق ج. هيورث، دن. تقديم منير سلطان. ط الهيئة
 العامة لقصور الثقافة. القاهرة. ٢٠٠٤ م. ص ٨١.

٦. ابن خلكان : وفيات الأعيان . مرجع سابق . ٣/٣٥٥.

٧. الأصفهاني : الأغاني . مرجع سابق . ٢٥٣/١٠ : ٢٥٦ .

٨. الديوان : ١٨٢ ( الخفيف).

الهاشمى الفاضلِ الذكى وتسعة من شهورٍ شَرَعَا عاش حميداً ومضى مفقودا منها انقضت من عِدَّةِ السنينا (١)

وقُوَّضَ الأمرُ إلى علىّ فقامَ بالأمرِ سنينَ أربعَا ثم مَضنَىَ مستشهداً محموداً وكان هذا عامَ أربعينا

وقد جمع أحد الباحثين جملة صفات على بن الجهم بقوله: "كان ابن الجهم يمثل الفتوة والظرف فى عصره أصدق تمثيل و أكمله حيثُ اجتمع له من خلال الشجاعة ، والمروءة ، والنجدة ، والكرم ، والوفاء،والذكاء ، والوسامة ، وكرم الأصل ، والترفع عن الدنايا ما وضعه فى طليعة الفتيان الظرفاء ...صادقه بعضهم إعجاباً به ، وعاداه بعضهم حسداً له " (٢) . وتوفى على بن الجهم فى شعبان سنة (٢٤٩هـ) . \*

#### ديوانه:

هو ديوان صغير يبلغ عدد أبياته (١٦٤٨) بيتاً ، منها ثمانون بيتاً مكرراً ، ومعظمه مقطوعات صغيرة ؛ فعدد الأبيات المفردة المتنوعة تسعة عشر بيتاً ، وعدد النتف ستون نتفة ، وتلك التي تتكون الواحدة منها من ثلاثة أبيات تبلغ سبعاً وعشرين مقطوعة ، كما نجد ثماني وسبعين قصيدة مختلفة الأحجام .

وقد تبنى المجمع العلمى العربى بدمشق إصدار طبعة أنيقة لديوان على بن الجهم وأخرجها للقراء سنة ( ١٩٤٩ م) \*\* ، وقامت دار الآفاق الجديدة ببيروت بإصدار طبعة ثانية من الديوان سنة ( ١٩٨٠ م) ، وقامت دار صادر اللبنانية بإصدار وتوزيع طبعة ثالثة منه سنة ( ١٩٩٦ م) وهى آخر ما ظهر للديوان من طبعات ، وهو في صورته هذه مضبوط ومرتب على حروف المعجم دون نسبة الأبيات لبحورها الشعرية.

ويبتدئ بمقدمة بلغت نحو خمسين صفحةً تحدثت باستفاضة عن على بن الجهم ، وحياته ، وعلمه ، و أدبه ، وصفته ، وأخلاقه ، ومذهبه في الدين والسياسة ، وأهم أبواب شعره وخصائصه ، وسمات لغته، وكيفية جمع هذا الديوان.ويذيل الديوان بفهارس عامة اشتملت فهرست القوافي،فالأعلام ،فالبلدان،فالأمكنة ، فالمراجع التي وردت بالديوان . ويبلغ عدد صفحات الديوان في طبعته هذه (٢٧٥صفحةً) .

وبعد ، فإن الفضل في إحياء شعر على بن الجهم يرجع إلى المغفور له الأستاذ خليل مردم بك رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق حيثُ بذل جهداً بيناً في تحقيق مخطوطة الديوان وتوثيق ما جاء فيها عن طريق مضاهاته بما ورد في أمهات الكتب حتى هداه التنقيب إلى أنّ نسخة الديوان التي بين يديه لم تستقص شعر ابن الجهم كله فتتبع كتب الأدب والتاريخ والتراجم وتتخلها بآناة وصبر حتى استخرج من بطونها مقداراً من شعر الشاعر لا يقل عما جاء في مخطوطة الديوان فأضافه إليه ونبه عليه .

فجزى الله الأستاذ المرحوم خليل مردم خير الجزاء كفاء ما بذل من جهد وما تجشَّم من عناء .

ا. الديوان ٢٤٤ (الرجز).
 ٢ – عبد الرحمن رأفت الباشا: على بن الجهم حياته وشعره . (رسالة ماجستير) .
 كلية الآداب . جامعة القاهرة .١٩٦٥م . ص٢٠٦٠.

<sup>•</sup> ابن خلكان : وفاة الأعيان . مرجع سابق . ٣٠٦/٣. \*\* ذكر الأستاذ الدكتور أحمد يوسف على أن الطبعة الثانية من ديوان الشاعر قد صدرت عن لجنة التراث العربي بلبنان سنة ١٩٤٩ م وعلى هذا فإن تاريخ إصدار الطبعة الأولى يظل مجهولاً. ينظر : أحمد يوسف على : مفهوم الشعر عند الشعراء العباسيين . مرجع سابق . ص١١٥.

## • ثانياً: التركيب في اللغة

ظل الإنسان طوال تاريخه الفكري يسعى للوصول لمعرفة ذاته من خلال سعيه لفهم اللغة حيث تمثل اللغة المادة الأساسية لوجودنا ونظامنا الاجتماعى فهى مستواها العادى "أداة التخاطب ووعاء الفكر وأداة الإنسان الأولى للتعرف على واقعه (١) ، كما أنها تمثل "أكثر ملكات النوع الإنساني إنسانية على وجه الخصوص"(٢).

وإذا عددنا الشعر "ضرباً معرفياً خاصاً لمعرفة الواقع سبيله هو تعامل خاص مع الكلمات يكشف عن طاقتها النغمية والرمزية بإقامة صلات جديدة بينها وبإقامة تأثيرات متبادلة وعلاقات وأنظمة ترتيب وتآلف(٣)فإن محاولة فهم الشعر . إذن . من خلال لغته لتمثل . بحق . هدفاً سامياً تسعى المناهج الحديثة إليه .

والحق إن محاولة هذا الفهم ليست وليدة اليوم فقديما حاول عبد القاهر الجرجانى فى دلائل الإعجاز الدفاع عن النحو وإثبات قيمته وفاعليته وفهم الشعر من خلاله لغته والعلاقات التركيبية للنص فجاءت نظرية النظم عنده ذات أساس متين وهو البحث فى علاقات الكلمات المتجاورة أو المتباعدة عن طريق الروابط النحوية ،ولذلك فهو يمثل "المشهد الأخير فى سلسلة الجهود السابقة عليه فى مجال النقد و النحو والبلاغة ، كما يمثل كمال الإفادة من هذه العلوم الثلاثة فى بلورة مفهوم نحوى جديد يكون فى جوهره نظرية مكتملة فى فهم النص الأدبى من خلال صياغته "(٤).

ومن هنا بدأت رحلة تتمية نقد لغوى يكشف فى العمل الأدبى حياة صيغه وما يعترضها من صعوبات كامنة وراء تمييز التراكيب بعضها من بعض وتعلقها بالمعانى ، ورُئِى أن " الكلمات لا معنى لها على الإطلاق خارج مكانها فى النظم "(٥) بينما هى فى نظم تختلف تمام الاختلاف إذ تتميز شخصيتها بوضعها فى تركيب يكشف دلالتها ويجعلها متلألئة وكما يقول أستاذى الجليل :"إن الألفاظ لا تكتسب محتواها إلا فى إطار تركيبى يؤدى إلى دلالة محددة قد تكون دلالة معجمية ، أو نحوية ولكنها دلالة فى النهاية حددتها طبيعة السياق والموقف" (٦). فكل كلمة فى التركيب . إذن . لا بد أن يكون لها وظيفة نحوية من خلال موقعها ودلالة مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه الوظيفة.

وعندما تطور الدرس اللساني في العصر الحديث حدث أن اهتم عدد من المدارس اللغوية بمسائل التركيب \_\_\_\_ . أحمد يوسف على: مفهوم الشعر عند الشعراء العباسيين . مرجع سابق . ص٢٠٠٠

- روبرت هنرى روبنز: موجز تاريخ علم اللغة في الغرب. ترجمة أحمد عوض. ط المجلس الوطني للثقافة والفنون
   والآداب. الكويت. ١٩٩٧ م. ص٣٦٤.
  - ٣. عبد المنعم تليمة :مداخل إلى علم الجمال الأدبى . مرجع سابق . ص١١١.
- ٤. محمد عبد المطلب: النحو بين عبد القاهر وتشومسكى. مجلة فصول (المجلد الخامس. العدد الأول:أكتوبر /نوفمبر/
   ديسمبر). الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١٩٨٤م. ص٢٥.
  - ٥. ستيفن أولمان: دور الكلمة في اللغة . ترجمة كمال بشر. دار غريب . القاهرة . ط١٩٩٧.١٢م . ص ٦٨٠
    - ٦. أحمد يوسف على: مفهوم الشعر عند الشعراء العباسيين . مرجع سابق . ص٤٠٧.

واهتمت بدراسته دراسة شكلية أى بعيدة عن المعنى ، ولكن لم يحدث ربط بين النحو. والمقصودبه التركيب ههنا . والدلالة وظلت الأمور هكذا حتى ظهر تشومسكى الذى نادى بوجوب مزج التركيب بالمعنى،ومن ثَمَّ وُصِفَ

منهجه بالنحو التفسيرى، وتطور هذا المنهج على أيدى كاتس وفودور و فيلمور مما أدى إلى ظهور النحو التوليدى وتولى الريادة . ههنا تشومسكى ، فاهتم بدمج العنصر الدلالى بالعنصر التركيبي، و جعلهما على قدم المساواة . وبذلك حقق الدمج بين الدلالة والنحو وأدى ذلك في النهاية إلى ما يسمى بدلالة النص . \*

"والخلاصة أن هناك اتجاهين في الدرس اللغوى المعاصر اتجاهاً يربط النحو بالدلالة ويرى أن النحو هو الأساس والدلالة عنصر تفسيرى هذا الاتجاه تبناه تشومسكى ، واتجاهاً آخر يرى أن الدلالة هي التركيب العميق للجملة وأن النحو ليس سوى وسيلة لتحويل التركيب العميق إلى تركيب سطحى وهذا هو الاتجاه المسمى بالدلالة التوليدية "(1).

ولما كان الوصول إلى المعنى الحقيقى للكلمة يكاد يكون مستحيلا لذلك تبقى الحاجة إلى البحث فى الدلالة التركيبية \*\*أو المعنى النحوى الدلالي مطلباً قائماً ملحاً رغم وجود صعوبات تواجه الباحثين فى مجال الدلالة التركيبية للجملة حيث إن "الجملة قد تصاغ بصيغة معينة وتحتمل عدة معانى مختلفة بعضها بطريق التضمن ، وبعضها بطريق الالتزام ، وبعضها بطريق الدلالة المباشرة ، وبعضها بطريق الإيحاء أو الرمز إلى أخره"(٢).

ومن هنا كانت الدعوة إلى أنه إذا أُريد للنحو أن يكون له دور بارز في حياتنا أن يسلك سبيلين: "الأول أن يتجه النحو إلى العربية المعاصرة في نصوصها الفصيحة ، فيجمع تراكيبها ، ويصف أنماطها ، ويقدم وصفاً دقيقاً لها فما كان جارياً على نسق العربية التي قُعَد لها في الماضي أبقى على مصطلحاته المعبرة ، وما كان خارجا عن الأصل القديم وذا دلالة وليس له قواعد في النحو كان لا بد من تقديم وصف نحوى مناسب له معين على فهمه وتيسيره . الثاني: أن يعمد النحويون المعاصرون إلى النصوص العربية قديمها وحديثها ، فيحاولوا الكشف عن دور النحو في بنائها ، ويبينوا ما تقوم به المصطلحات النحوية في تركيبها وترابط أجزائها وما تقدمه في إنتاج دلالتها "(٣).

إن دراسة التراكيب فى الشعر بما تتضمنه من أنظمة صوتية وصيغ صرفية وعلاقات نحوية وبيان دلالتها يسهم بقدر كبير فى تجلية العالم الشعرى للشاعر وخصائص أسلوبه ومع ذلك فيجب الحذر عند التعامل مع التراكيب اللغوية فى الشعر ؛ لأنه تعامل مع الفن ؛ إذ اللغة الشعرية طبيعة خاصة تعتمد اعتمادا كبيرا على

<sup>\*</sup> ينظر : صلاح الدين صالح حسانين : الدلالة والنحو . مرجع سابق . ص ٥ ، ٦ (بتصرف).

١. صلاح الدين حسانين: المرجع نفسه. ص١١٥.

<sup>\*\*</sup> أعنى بذلك المصطلح: الدلالة الناشئة عن مجموع الدلالات الجزئية ،أى دلالة الكلمات ومن مطابقة الجملة لقواعد اللغة العربية نحويا وبحسن بنائها وموافقة ذلك كله لسياق الموقف.

٢. محمد حماسة عبد اللطيف : النحو والدلالة. مدخل لدراسة المعنى النحوى الدلالي . دار الشروق . القاهرة . ط١
 ٢٠٠٠.

٣. محمد حماسة عبد اللطيف:الجملة في الشعر العربي . مرجع سابق . ص١٦، ١٧ . (بتصرف).

الألوان والظلال المختلفة التى تثيرها الكلمات"(١) حيثُ إن عملية الإبداع الشعرى تتمثل أقوى ما تتمثل فى إبداع اللغة " فلا يمكن للشاعر المبدع أن يستخدم فى شعره اللغة كما يستخدمها الناس فى حياتهم المعيشية العادية؛ فالمفروض فى لغة الشعر أن تكون ذات طاقة تعبيرية مصفاة ومكثفة. ومن هنا يبدو أننا نتطلب فى

لغة الشعر ألا تكون هي لغة الناس و أن تكون لغتهم في آن واحد. وفي هذا تناقض ظاهر ، ولكنّ الحقيقة أن لغة الشعر هي دائماً كذلك ، وهذا التناقض الظاهر هو سر الشعر فيها " (٢) ، وهذا ما يفسر لنا وجود صعوبات كامنة في تحديد الدلالة التركيبية للجملة الشعرية ، أو المعنى النحوى الدلالي ؛ لأنه "حتى مع تعدد المعاني للجملة أو تركبها يظل المعنى النحوى الدلالي مطلباً ضرورياً يقدم لنا تفسيراً من طبقات المعنى وهي الطبقة الأولى من طبقات تفسيره ، والطبقة الأولى هي الأساس الذي يُبنى عليه ما يليه من طبقات ، ولا يمكن فهم ما بعدها إلا بفهمها أولاً ومعرفة مداخلها والأسس التي تنهض عليها ولذلك يأتي الشعر دائماً دلالات التركيب فيه طبقات بعضها فوق بعض ، وكلما كان النص جيدا ازدادت طبقات المعنى فيه تعدداً " (٣). فالشعر. إذن . لغة انفعالية يلجأ فيها الشاعر تحت تأثير الانفعال إلى ألفاظ وتراكيب يعتقد أنها أدل على المعنى من غيرها ، وما دامت لغة الشعر انفعالية فليس من الممكن وضع قواعد صارمة لها تتسم بالاطراد والاستمرار . ويجدر بنا أن نعرف أن "الأنماط التركيبية في اللغة ثابتة ومحددة ، وأبناء اللغة الواحدة متساوون في معرفتها ، أما مجال اختيار الكلمات فهو جانب إبداعي يختلف فيه أبناء اللغة ؛ لأنه متجدد أبدا لا ينفد "(٤). وبناء على ما سبق يلزم على أن أحلل الأنماط التركيبية للجملة الخبرية في شعر على بن الجهم من منظور تركيبي دلالي إذ" النصوص الأدبية مقولات لغوية ذات دلالات خاصة تتكون من الأبنية اللغوية المتاحة وتقدم من خلالها "(٥).فما جاء من هذه الأنماط وفق قواعد النحاة فبها ونعمت ، وما جاء منحرفاً \*عنها كضرورة شعرية . وهو أمر طبيعي . اجتهدت رأيي في توضيح سببه ودلالته ؛ إذ لا بد للشاعر أن تكون له سمة تميزه عن غيره من الشعراء و إلا كان الشعراء صورا متماثلة بعضها من بعض ، وبذلك أكون قد أسهمت . ولو بقدر

يسير . في الكشف عن جانب من جوانب شعر على بن الجهم.

١. محمود السعران: علم اللغة ..مقدمة للقارىء العربي . دار الفكر العربي . القاهرة .٩٩٩ م . ص ٢٢١.

٢. عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر. المكتبة الأكاديمية. القاهرة. ط ٥ ١٩٩٤ م. ص١٥٤.

٣. محمد حماسة عبد اللطيف: النحو والدلالة . مرجع سابق . ص ٢٠ . (بتصرف).

٤. عاطف مدكور : علم اللغة بين القديم والحديث . دار الثقافة . القاهرة . ١٩٨٦م . ص١٨٢٠

ملحظات على بناء الجملة في ديوان حافظ إبراهيم. مجلة فصول(المجلد الثالث. العدد الثاني :يناير / فبراير / مارس). الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١٩٨٣م. ص٦٣٠.

<sup>\*</sup> يسمى الانحراف فى مصطلح النحاة واللغوبين بالخروج عن الأصل ، ويسمى فى الشعر بالضرورة الشعرية ، وبما أن ظواهر الضرورة الشعرية نوع من الانحراف فقد عدتها الأسلوبية ضرباً "من ضروب التوليد فى اللغة يثرى بها الشاعر اللغة وينحو بها نحواً جديداً" . ينظر : [السيد إبراهيم محمد : الضرورة الشعرية دراسة أسلوبية . دار الأندلس . بيروت . ط ٣ جديداً" . م. ص ١٩٨٣.

# الفصل الأول

# الجملة الخبرية المثبتة

# ويشتمل على:

تمهيد .

أولا: الجملة الاسمية المثبتة.

ثانيا: الجملة الفعلية المثبتة.

## (تمهید )

لما كان مفهوم الجملة مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالدلالة التركيبية من حيث كون الجملة هي الميدان الذي تظهر فيه تلك الدلالة أضحى من المناسب أن أبدأ بتعريف الجملة عند نحاة العربية .

والحق إن كثيراً من نحاة العربية القدامى قد ساووا بين مصطلحى الكلام والجملة كالمبرد وابن جنى وابن فارس والزمخشرى وابن يعيش . فهذا ابن يعيش يعرف الكلام بأنه "عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه ، ويسمي الجملة نحو : زيد أخوك ، وقام بكر " (١) لكنّ بعضاً من نحاة العرب قد فرق بين المصطلحين كالرضى وابن هشام. فهذا ابن هشام يرى أن الكلام أخص من الجملة فيقول : " الكلام هو القول المفيد بالقصد . والمراد بالمفيد مادلً على معنى يحسن السكوت عليه . والجملة : عبارة عن الفعل وفاعله كقام

زيد ، والمبتدأ وخبره كريد قائم ، وما كان بمنزلة أحدهما نحو : ضُرِب اللص ، و أقائم الزيدان؟ وكان زيد قائماً ، وظننته قائماً " (٢).

وذكر صاحب شرح عيون الإعراب أن " الكلام هو كل جملة مستقلة مفهومة .هذا هو المشهور عند النحويين ، ومنهم من يطلق الكلام على الجزء من الجملة "(٣).

كما تنوع تعريف الجملة عند المحدثين فبعضهم عرفها بأنها " أكبر وحدة قابلة للتحليل في المادة اللغوية " (٤) وعرفها بعضهم بأنها " الصورة اللفظية الصغرى للكلام المفيد في أية لغة من اللغات ، وهي المركب الذي يبين به المتكلم أن صورة ذهنية قد تآلفت أجزاؤها في ذهنه ، ثم هي الوسيلة التي تنقل ما جال في ذهن المتكلم إلى ذهن السامع "(٥).

وقد ظهرت تقسيمات عديدة للجملة عند المحدثين فقسمها بعضهم إلي "خبرية ، وتشمل:الجمل المثبتة ، و المنفية ، والمؤكدة ، وإنشائية وتشمل: الجمل الطلبية ، و الشرطية ، و الإفصاحية "(٦) . وقسمها بعضهم ثلاثة أقسام " الجمل التامة (الإسنادية) ، وتشمل: الجمل الاسمية ، و الفعلية ، و الوصفية . والجمل الموجزة ، وتشمل: الجملة الاسمية الموجزة ، و الفعلية الموجزة ، و الجوابية الموجزة . والجمل غير الإسنادية ، وتشمل: جملة الخالفة ، والجملة التعجبية ، وجملة المدح والذم ، وجملة خالفة الصوت ، والجملة الندائية ، والجملة القسمية ، والجملة التحذيرية و الإغرائية " (٧).

۱ - ابن يعيش : شرح المفصل - عالم الكتب - بيروت - ۲۰/۱ -(د.ت)، وينظر : المقتضب للمبرد ۱٤٦/۱، والخصائص لابن جنى ۱۷/۱ ، الصاحبي في فقه اللغة العربية لابن فارس الرازي ص ۸۱۰

٢. ابن هشام : مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب . تحقيق مازن المبارك ومحمد على حمدالله . دار الفكر . بيروت .
 ٢٠٠٥ م . ص ٣٥٧، وينظر : شرح كافية ابن الحاجب للرضى ٨٠/١

٣. المجاشعي :شرح عيون الإعراب. تحقيق عبدالفتاح سليم. مكتبة الآداب. القاهرة. ط٢. ٢٠٠٥م. ص٣٨.

٤. - سعد مصلوح: الأسلوب .. دراسة لغوية إحصائية - دار البحوث العلمية - ط ١ - ١٩٨٠ م - ص ٣ .

٥. مهدى المخزومي : في النحو العربي. نقد وتوجيه المكتبة العصرية . لبنان ١٩٦٤ م . ص ٣١.

آ. تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها – عالم الكتب – القاهرة – ط٣ ١٩٩٨ م – ص ١٢٤.

٧- محمد حماسة عبد اللطيف : العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث - دار غريب - القاهرة - ٢٠٠١ م ص٨٧ وما بعدها.

وسأعتبر في دراستي هذه أن الجملة الخبرية هي التي تخبرنا بشيء، وتتقسم إلي اسمية وفعلية ، وأن "الجملة الخبرية بنوعيها تشير إلي محتوى قضية يوصف بالصدق أو الكذب ؛ لأنه يخضع لمبدأ التحقق أوالتفنيد أو إيضاح موقف ما ، فإذا كان معني الجملة (محتوى القضية ) مطابقاً للواقع كان قائلها صادقاً ، وإن كان غير مطابق له كان قائلها كاذباً "(١). مع العلم أنّ الجملة الاسمية تفيد ثبوت شيء اشيء، والجملة الفعلية تفيد الحدوث في زمن معين ، وكل من الجملتين لابد أن يشتمل علي محتوي قضية إما أن يكون مطابقاً للواقع أو مخالفاً له .

أولاً: الجملة الاسمية المثبتة (أ) الجملة الاسمية البسيطة المثبتة تتقسم الجملة قسمين : كبرى وصغرى ، و " الكبرى : هي الاسمية التي خبرها جملة نحو : زيد قام أبوه ، وزيدٌ أبوه قائم ، والصغرى : هي المبنية على المبندأ كالجملة المُخبر بها في المثالين " (٢).

والجملة الصغرى هي ما عناه بعض المحدثين بالجملة البسيطة ، وهي " أقل قدر من الكلام يفيد السامع معنيً مستقلاً بنفسه سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر " (٣). وعلى هذا فالجملة الاسمية تتشكل في أبسط صورها من مبتدأ وخبر كقولنا : زيد منطلق ، والمبتدأ هو الذي يشكل موضوع الحديث حيث إن "وظيفة المبتدأ تداولية ؛ لأنها مرتبطة بالسياق الخارجي والداخلي وتحديدها لا يتم إلا في ضوء فهم الوضع الاتصالي بين المتكلم والمتلقي هذا هو السياق الخارجي أما من حيث السياق الداخلي فإن قولي : زيد يعني أنني سأشرح شيئاً عن زيد أو سأورد معلومات عن زيد وبالطبع فإن مجرد نطقي بزيد سيفهم المتلقي أنني أتكلم عن زيد معين أعرفه أنا ويعرفه هو أيضاً" (٤).

والرافع للمبتدأ هو الابتداء ؛ "وذلك أن المعانى هى العاملة وإنما جُعلت الألفاظ دلالة عليها " (٥).وهذا هو مذهب سيبويه ومن تابعه من البصريين حيث يرون أن "المبتدأ يرتفع بتعريه من العوامل اللفظية ، ويُخص بالرفع دون غيره لثلاثة أوجه : الأول : أن المبتدأ وقع فى أقوى أحواله ، وهو الابتداء ، فأعطى أقوى الحركات وهو الرفع . الثانى : أن المبتدأ أول ، والرفع أول ، فأعطى الأولُ الأولَ . الثالث : أن المبتدأ مُخبر عنه كما أشبهه " (٦)

فالمبتدأ – إذن – اسم مرفوع، أو في محل رفع ،أو حكمه في الأصل الرفع،وسيتم عليه عملية بناء المعنى عن طريق الخبر المرفوع أيضاً ، أو بمعني آخر:المبتدأ مُسند إليه ومُثَبت له المعنى ،والخبر مُسندٌ ومثبت به المعنى .والأصل أن يكون المبتدأ معرفةً لكن يبُتدأأحياناً بنكرة وذلك بشروط ذكرها النحاة على نحو ما سيأتى:

#### ١- الابتداء بالمعرفة

أصل الابتداء للمعرفة ؛ لأن "المبتدأ مخبرٌ عنه ، والإخبار عما لايُعرف لافائدة منه "(١)، أو بمعنى آخر : "" المبتدأ محكوم عليه ، والخبر حكم ، والأصل في المبتدأ أن يتقدم علي الخبر ، والحكم علي المجهول لا يفيد ؛ لأن ذكر المجهول أول الأمر يورث السامع حيرة فتبعثه علي عدم الإصغاء لحكمه ، ومن أجل هذا وجب أن يكون المبتدأ معرفة حتى يكون مُعيناً أو نكرةً مخصوصةً " (٢).

وقد ورد الابتداء بالمعرفة لدى شاعرنا ( ٥١٦ ) موضعاً منها ( ٤٧٤ ) موضعاً فى صدر الجملة ، و ( ٤٢ ) موضعاً متأخر عن الخبر، وورد الابتداء بالمعرفة في صدر الجملة على الأنماط الآتية : النمط الأول : [المبتدأ ( معرفة ) + الخبر ( معرفة ) ]

١ . صلاح الدين صالح حسانين : الدلالة والنحو . مرجع سابق . ص ١٨٨ . (بتصرف).

٢. ابن هشام: مغنى اللبيب. مرجع سابق. ص ٣٦١.

٣. إبراهيم أنيس: من أسرار اللغة – الأنجلو المصرية – القاهرة – ط ٦ – ١٩٧٨ م – ص ٢٧٦، ٢٧٧.

٤. صلاح الدين صالح حسانين: الدلالة والنحو - مرجع سابق - ص ٢٠١.

٥. المجاشعي: شرح عيون الإعراب. مرجع سابق. ص٩٥.

٦. ابن الأنبارى : أسرار العربية . ت محمد حسين شمس الدين . دار الكتب العلمية . بيروت . ط١٩٩٧١م . ص٥٥.

عندما يجتمع معرفتان تظهر الفائدة من اجتماعهما ، لكن اختلف النحاة في تحديد المبتدأ من الخبر فيهما وظهرت أقوال "أحدها وعليه الفارسي وظاهر قول سيبويه إنك بالخيار فما شئت منهما فاجعله مبتداً. الثاني : أن الأعم هو الخبر نحو : زيد صديقي إن كان له أصدقاء غيره . الثالث : أنه بحسب المخاطب فإن علم منه أنه في علمه أحد الأمرين أو يسأله عن أحدهما بقوله : مَنْ القائم ؟ فقيل في جوابه : القائم زيد فالمجهولُ الخبرُ . الرابع : أن المعلوم عند المخاطب هو المبتدأ والمجهول الخبر . الخامس : إن اختلفت رتبتهما في التعريف فأعرفها المبتدأ إلا فالسابق . السادس : أن الاسم متعين للابتداء والوصف متعين للخبر نحو : القائمُ زيدٌ " (٣). وقد ورد الإخبار عن المبتدأ المعرفة بالخبر المعرفة لدي شاعرنا ( ١٦٠ ) موضعاً حسب الجدول الآتي :

| العدد | نوع الخبر               |
|-------|-------------------------|
| ١.    | معرفة (علماً)           |
| ١٠٣   | معرفة (معرفاً بالإضافة) |
| ٣٦    | معرفة (محلى بأل)        |
| ١١    | معرفة (اسماً موصولاً)   |
| 17.   | عدد المواضع             |

وقد ورد هذا النمط على الصور الآتية:

الصورة الأولى: [المبتدأ (ضمير الغائب) + الخبر (علماً)]

أبو نَضْلةٍ عمرو العُلي وهو هاشم أبوكم وهل في الناسِ أشرفُ من عمرو (٤)

١. ابن الأنبارى: أسرار العربية. مرجع سابق. ص٥٦٠

۲. ابن عقیل . شرح ابن عقیل علی ألفیة ابن مالك . ت محمد محیی الدین عبدالحمید . دارالتراث . القاهرة . ط ۲۰.
 ۲ . ۱۹۸۰ م . ۲۱٦/۱ .

٣- السيوطي : همع الهوامع بشرح جمع الجوامع . تحقيق أحمد شمس الدين الخراط . دار الكتب العلمية. بيروت . ط١ .
 ٢ /٣٢٥، ٣٢٥.

الصورة الثانية: [ المبتدأ ( محلى بأل ) + الخبر ( علماً ) ]

ألله أكبرُ والنبيُّ محمدُ ٥٥٥٥٥ والحقُّ أَبلجُ والخليفةُ جعفرُ (١)

الصورة الثالثة : [ المبتدأ (ضمير المتكلم ) + الخبر (مضافاً لمعرفة ) ]

نحن أبناء هذه الخِرَقِ السُّو دِ و أهلُ التشيُّعِ المحمودِ (٢)

الصورة الرابعة: [ المبتدأ (ضمير الغائب) + الخبر (مضافاً لمعرفة) ]

فأقصاهُ وهو نبتى الهدَى لِئلا يشاهِدهُ مَشْهدا (٣)

الصورة الخامسة: [المبتدأ (ضمير المخاطب ) + الخبر ( مضافاً لمعرفة ) ]

وأنتَ خليفةُ اللهِ المُعَلَّى على الخُلفَاءِ بالنَّعمِ العظامِ (٤)

الصورة السادسة : [ المبتدأ ( اسم إشارة ) + الخبر ( مضافاً لمعرفة ) ]

١.

```
قالتْ ولمَ ذاكَ قلتُ فاعِتبري
                        هذا وزيرُ الإمامِ زَياتُ(٥)
                                  الصورة السابعة: [ المبتدأ ( محلى بال ) + الخبر ( مضافاً لمعرفة ) ]
           هل العيشُ إلا العِزُّ والأمنُ والغِني غِنيَ النفس و المغبوطُ مَن ذَلَّ كاشِحُهُ (٦)
                                        الصورة الثامنة: [المبتدأ (ضمير الغائب) + الخبر (محلى بأل)]
                         فقال هو الشفاءُ فلا تُقصَّرْ فقلتُ أجلْ ولكن لا يُجيبُ (٧)
                                       الصورة التاسعة: [ المبتدأ (ضمير المتكلم ) + الخبر (محلى بأل) ]
                     وقلن لنا نحن الأهلَّةُ إنما نُضىء لمن يسرى إلينا ولا نقرى(٨)
                                  الصورة العاشرة : [ المبتدأ ( ضمير المخاطب ) + الخبر ( محلى بأل ) ]
                                يا أبا الفضلِ يا بنَ عمَّ رسولِ اللَّهِ أنت المؤمّلُ المحذورُ (٩)
                                   الصورة الحادية عشرة : [ المبتدأ ( اسم إشارة ) + الخبر ( محلى بأل ) ]
                هذا الهجاءُ الذي تبقى مياسمُهُ على جباهِكم ما أُورِقَ الشجرُ (١٠)
                                الصورة الثانية عشرة: [ المبتدأ ( مضافاً لمعرفة ) + الخبر ( محلى بأل ) ]
            وعاقبةُ الصبر الجميلِ جميلةُ مُ وأَفضلُ أخلاقِ الرجالِ التفضّ مُلُ (١١)
                                الصورة الثالثة عشرة: [ المبتدأ ( محلى بأل ) + الخبر ( اسما موصولاً ) ]
            هل العيشُ إلا العِزُّ والأمنُ والغِني غِنى النفسِ والمغبوطُ مَن ذَلَّ كاشِحهُ (١٢)
                                 ٢. الديوان : ١١٠ (الخفيف).
                                                                              ١ ـ الديوان : ١٢٤ (الكامل).
                                                                             ٣. الديوان : ١٠٣ (المتقارب).
                                  ٤. الديوان : ٢٠٨ (الوافر ).
                                                                              ٥. الديوان : ٨١ (المنسرح)٠
                                    ٦. الديوان: ٨٦ (الطويل).
                                     ٨. الديوان: ٢٥٣ (الطويل).
                                                                                  الديوان : ٦٩ ( الوافر ).
                                 ١٠ - الديوان: ١٢٢ (البسيط) .
                                                                              ٩. الديوان : ١٣٢ (الخفيف).
                                                                            ١١. الديوان : ١٧٢ (الطويل) .
                                                                            ١٢. الديوان : ٨٦ ( الطويل ) .
                            الصورة الرابعة عشرة: [ المبتدأ (ضمير الغائب ) + الخبر (اسما موصولاً ) ]
                              فهو الذي قلَّدني أمرَهُ إِنْ أَنا لَم أَشكرْ فمن يَشْكُرُ (١)
                              الصورة الخامسة عشرة: [ المبتدأ (اسم إشارة ) + الخبر (اسما موصولاً )]
                           ذلكَ الذي كانت إلى مُلكهِ أبصارُنا طامحةً تَنظرُ (٢)
                          الصورة السادسة عشرة : [ المبتدأ ( مضافاً لمعرفة ) + الخبر ( اسماً موصولاً ) ]
                          إمامي مَن له سبعون ألفاً مِن الأتراكِ مُشْرِعةَ السِّهام (٣)
                          النمط الثاني: [ المبتدأ ( معرفة ) + الخبر ( نكرة ) ]
" أصل المبتدأ أن يكون معرفةً وأصل الخبر أن يكون نكرةً ؛ لأن الغرض في الإخبارات إفادة المخاطب ما
```

٧.

11

ليس عنده وتنزيله منزلتك في علم ذلك الخبر " (٤).

وقد ورد الإخبار عن المبتدأ المعرفة بالخبر النكرة لدى شاعرنا ( ٢٢١ ) موضعاً حسب الجدول الآتى :

| العدد | نوع الخبر النكرة |
|-------|------------------|
| 1 5 8 | الخبر (وصفاً)    |
| ٧٨    | الخبر (جامداً)   |
| 771   | الإجمالي         |

أولاً: الخبر ( وصفاً نكرة)

الصورة الأولي: [ المبتدأ (ضمير المخاطب) + الخبر ]

ولستَ ببحر أنتَ أعذبُ مورداً وأنفعُ للراجي نداكَ وأشملُ (٥)

الصورة الثانية : [ المبتدأ (ضمير الغائب ) + الخبر ]

الله يعلمُ حيثُ يجعلُ أمرَهُ ما عالمُ أمراً كمنْ هو جاهلُ (٦)

الصورة الثالثة: [ المبتدأ ( علماً ) + الخبر ]

فَأَمِنَ السخطةَ والعِقابا واللهُ توّابُ على مَن تابا (٧)

الصورة الرابعة: [ المبتدأ ( محلي بأل ) + الخبر ]

البحرُ محصورٌ له برزخُ والجودُ في كَفَيْهِ لا يُحْصَرُ (٨)

ثانياً: الخبر (جامداً نكرة)

الصورة الأولى: [ المبتدأ (ضمير المتكلم ) + الخبر]

أَنْفُسُ حُرَّةُ وَنِحَنِّ عبيدُ إِنَّ رِقَّ الْهَوِي لَرِقُ شديدُ (٩)

۱- الديوان : ۱۳۰ (السريع).

٣- الديوان : ٢١١ ( الوافر ). ٤. ابن يعيش : شرح المفصل . مرجع سابق . ١/٥٥ .

٥– الديوان : ١٧٥ (الطويل). ٦– الديوان : ١٨٤ (الكامل) .

الصور الثانية: [ المبتدأ ( مضافاً لمعرفة ) + الخبر]

نُوَبُ الزمانِ كثيرةُ أَ وأَشَدُّها شَمْلُ تحكَّم فيه يومُ فِراقِ (١)

النمط الثالث: [ المبتدأ ( معرفة ) + الخبر ( جملة ) ]

الأصل أن يكون الخبر مفرداً ، لكن قد يحدث ويأتي الخبر جملة وعندئذٍ ينوب الخبر الجملة عن الخبر المفرد ويقع موقعه ويُحكم علي موضعه بالرفع\* .و "يشترط في الجملة التي تقع خبراً لمبتدأ وجود رابط يربطها بالمبتدأ ، والرابط إما ضمير يرجع إلي المبتدأ نحو : زيد قام أبوه ، وقد يكون الضمير مقدراً نحو : السمن منوان بدرهم ، والتقدير : منوان منه بدرهم ، أو إشارة إلي المبتدأ كقوله تعالى : ( وَلِبَاسُ التَّقُونَ فَي مواضع التفخيم كقوله ذَلِكَ خَيْرٌ) [ الأعراف:من الآية ٢٦] ، أو تكرار المبتدأ بلفظه وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم كقوله

تعالى: (الْحَاقَةُ \*مَا الْحَاقَةُ) [ الحاقة: ١، ٢] ، وقد يستعمل في غيرها كقولك: زيدُ ما زيدُ ، أو عموم يدخل تحت المبتدأ نحو: زيدُ نعمَ الرجلُ " (٢).

وقد ورد الإخبار عن المبتدأ المعرفة بالخبر الجملة لدي شاعرنا (١٤٤) موضعاً حسب الجدول الآتي :

| العدد | نوع جملة الخبر                       |
|-------|--------------------------------------|
| 79    | جملة اسمية                           |
| ۲.    | – جملة اسمية بسيطة                   |
| ٩     | <ul> <li>جملة اسمية موسعة</li> </ul> |
| 110   | جملة فعلية                           |
| 1 £ £ | الإجمالي                             |

وورد الإخبار عن المبتدأ المعرفة بالخبر جملة اسمية (٢٩) موضعاً على الصور الآتية:

الصورة الأولى: [ المبتدأ ( مضافاً لمعرفة ) + الخبر ( جملة اسمية بسيطة ) ]

وكُلُّهم منطقًه عند الرضا بالغضب (٣)

الصورة الثانية : [ المبتدأ ( مضافاً لمعرفة ) + الخبر ( جملة اسمية موسعة ) ]

صبرْتُ ومِثلي صبرُهُ ليس يُنكَرُ وليس علي ترك التقحُم يُعذَرُ (٤)

الصورة الثالثة: [المبتدأ (محلى بأل ) + الخبر (جملة اسمية بسيطة )]

والفرسُ والرومُ لهم أيامُ يمنعُ من تفخيمها الإسلام(٥)

ا. الدیوان : ١٦٤ ( الکامل)، والشمل هو الاجتماع. یقال : جمع الله شملهم ، أی : ما تشتت من أمرهم ، ویقال : فرق الله شمله ، أی : ما اجتمع من أمره .ینظر : [ابن منظور: لسان العرب . دار صادر . بیروت . ط٩٧.١ مادة (شم ل) .
 \* ینظر : ابن یعیش : شرح المفصل . مرجع سابق . ٨٨/١ .

۲. ابن عقیل : شرح ابن عقیل . مرجع سابق . ۲۰۳/۱ وما بعدها . ۳- الدیوان :۷۷ (مجزوء الرجز) .

٤ - الديوان : ١١٩ (الطويل). ٥ - الديوان : ٢٤٢ (الرجز ) .

الصورة الرابعة : [ المبتدأ ( محلى بأل ) + الخبر (جملة اسمية موسعة ) ]

فحرّك رأسه عجباً لِقولى وقال الحبُّ ليس له طبيب (١)

الصورة الخامسة: [ المبتدأ (علماً ) + الخبر ( جملة اسمية موسعة ) ]

واللهُ ليس بغافلِ عن أمرهِ وكفى بربكَ ناصراً ووكيلاً (٢)

الصورة السادسة : [ المبتدأ ( علماً ) + الخبر ( جملة اسمية بسيطة ) ]

جعفر وجههٔ يدُّلُ على الخي ي وكلُّ امرى عليه دليلُ (٣)

بينما ورد الإخبار عن المبتدأ المعرفة بالخبر جملة فعلية (١١٥) موضعاً على الصور الآتية :

```
المصورة الأولي: [ المبتدأ (ضمير المنكلم ) + الخبر ( جملة فعلية مثبتة ) ]

نحنُ مُتنا بموته و أجل الـ خَطْبِ موت السادات والأعلام (٤)

المصورة الثانية : [ المبتدأ ( ضمير المخاطب ) + الخبر ( جملة فعلية مثبتة ) ]

أنتَ كُثرتَ حاسدِيً وقد كن ث زماناً لا أهتدى لحسود (٥)

المصورة الثالثة : [ المبتدأ ( ضمير الغائب ) + الخبر (جملة فعلية مثبتة ) ]

فرأيت العدوَّ يبكى دماءً ورأيت العدوَّ وهو يزيرُ (٦)

المصورة الرابعة : [ المبتدأ ( اسم إشارة ) + الخبر ( جملة فعلية مثبتة ) ]

هذا يُغيرُ على هذا وذاكَ علي هذا وعينُ حليفِ الحزمِ لم تَتَم (٧)

المصورة الخامسة : [ المبتدأ ( علماً ) + الخبر ( جملة فعلية مثبتة ) ]

المصورة السادسة : [ المبتدأ ( علماً ) + الخبر ( جملة فعلية منفية ) ]

المصورة السادسة : [ المبتدأ ( علماً ) + الخبر ( جملة فعلية منفية ) ]

المصورة السابعة : [ المبتدأ ( علم ) + الخبر ( جملة فعلية مؤكدة ) ]

المصورة السابعة : [ المبتدأ ( علم ) + الخبر ( جملة فعلية مؤكدة ) ]

المصورة السابعة : [ المبتدأ ( علم ) + الخبر ( جملة فعلية مؤكدة ) ]

وزكريّاءُ ويحييَ الطاهرُ قد أنذرا لو أغنتِ المناذِرُ (١٠)
```

```
۱ – الديوان: ۲۹ (الوافر). 
۳ – الديوان: ۲۱۱ (الخفيف) . 
9 – الديوان: ۱۸۱ (الخفيف) . 
7 – الديوان: ۱۱۱ (الخفيف) . 
7 – الديوان: ۱۱۱ (الخفيف) . ويزير أصلها : يَزئِر سهلت الهمزة فصارت يزير ، أي صوَّت من صدره. 
7 – الديوان: ۳۰۲ (البسيط) . 
9 – الديوان: ۱۳۰ (الرجز) . 
9 – الديوان: ۲۰۰ (الرجز) .
```

الصورة الثامنة: [ المبتدأ ( مضافاً لمعرفة ) + الخبر ( جملة فعلية منفية ) ]

حَزَّتُهُ أَسنانُ الحديدِ فَرُحُهُ بينَ اللَّهاةِ وعينُـهُ لا تَرُقُدُ (١)

الصورة التاسعة: [ المبتدأ ( مضافاً لمعرفة ) + الخبر ( جملة فعلية مؤكدة ) ]

اليديك قد حَمَّتُ وعَمَّتُ مَعاشِراً مِن الناسِ يتلو بعضُها بعضاً (٢)

الصورة العاشرة: [ المبتدأ ( مضافاً لمعرفة ) + الخبر ( مصدراً مؤولاً) ]

مَزيدُكِ عندى أَنْ أقيكِ مِن الرَّدى وَوُدُّ كماءِ المُزْنِ غيرُ مَشُوبِ (٣)

الصورة الحادية عشرة: [ المبتدأ ( مضافاً لمعرفة ) + الخبر (جملة فعلية مثبتة ) ]

عيونُ المها بينَ الرصافةِ والجِسْرِ جَلَبْنَ الهوي من حيثُ أدرِي ولا أدرِي (٤) الصورة الثانية عشرة : [ المبتدأ (محلى بأل ) + الخبر (جملة فعلية مثبتة ) ]

الصورة الثالثة عشرة : [ المبتدأ (محلى بأل ) + الخبر (جملة فعلية منفية ) ]

الصورة الثالثة عشرة : [ المبتدأ (محلى بأل ) + الخبر (جملة فعلية منفية ) ]

الصورة الرابعة عشرة : [ المبتدأ (محلى بأل ) + الخبر (جملة فعلية مؤكدة ) ]

الصورة الرابعة عشرة : [ المبتدأ (محلى بأل ) + الخبر (جملة فعلية مؤكدة ) ]

والزاعبيَّة لا يُقيم كُعوبَها إلا الثقافُ وَجِذُوةُ تتوقّدُ (٧)

١ – الديوان: ٩٥ (الكامل) .

٢- الديوان: ١٥٥ (الطويل).

٣– الديوان : ٧٢( الطويل).

٤- الديوان: ١٣٥ (الطويل).

٥- الديوان: ٦٧ (البسيط) .

٦- الديوان: ١٦٣ (الخفيف) .

٧- الديوان: ٩٠ (الكامل) .

# النمط الرابع: [ المبتدأ ( معرفة ) + الخبر ( شبه جملة ) ]

شبه الجملة أما أن يكون ظرفاً أو جاراً ومجروراً كقولنا: الامتحانُ يومَ السبت ، والحمد لله ربب العالمين . ويشترط للإخبار بشبه الجملة – الظرف أو الجار والمجرور – أن يكونا تامين بمعنى أن يكون في الإخبار بهما فائدة يَحْسُنُ السكوت عليها ، أو بمعنى آخر عندما يُفهم منهما المتعلق المحذوف ، وهذا يأتي في حالتين :" الأولى : أن يكون المتعلق عاماً نحو زيدُ عندكَ ، وزيدُ في الدار . والثانية : أن يكون المتعلق خاصاً وقد قامت القرينة الدالة عليه كأن يقول لك قائل : زيد مسافر اليومَ وعمرو غداً ، فتقول له : بل عمرو اليومَ وزيدُ غداً" (١) .

وحين الإخبار بشبه الجملة يكون الظرف أو الجار والمجرور متعلقاً بمحذوف وجوباً ، وهذا المتعلق المحذوف هو الخبر في الأصل ، وأجاز قومُ من النحاة \* أن يكون المحذوف اسماً أو فعلاً نحو (كائن / مستقر) ، أو (استقر) فإن قدرنا (كائن / مستقر) كان من قبيل الإخبار بالمفرد ، وإن قدرنا (استقر) كان من قبيل الإخبار بالجملة الفعلية .

وقد ورد الإخبار عن المبتدأ المعرفة بشبه الجملة لدي شاعرنا ( ١٥٤ ) موضعاً حسب الجدول الآتي :

| عدد المواضع | نوع الخبر شبه الجملة   |
|-------------|------------------------|
| 170         | الخبر (جاراً ومجروراً) |
| ١٩          | الخبر (طرفاً)          |
| 108         | الإجمالي               |

وقد ورد هذا النمط لدى شاعرنا على القسمين الآتيين:

أولاً: الخبر (جاراً ومجروراً)

الصورة الأولى :[ المبتدأ + ( علماً ) + الخبر ]

وعادُ مِن أولادِ عُوصِ بنِ إرَمْ ومِن بني عُوصِ جَد بسٌ و طَسَمْ (٢)

الصورة الثانية: [ المبتدأ ( محلى بأل ) + الخبر ]

والضعفُ من خليقةِ الإنسان لا سيما في أوّلِ الزمانِ (٣)

الصورة الثالثة: [ المبتدأ ( مضافاً لمعرفة ) +الخبر ]

وصاحبُ الأيامِ في غفلةٍ وليس للأيامِ إغفالُ (٤)

١- ابن عقيل : شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ص ١ / ٢١٠ . \* ينظر : ابن عقيل : المرجع نفسه ١١١/١.

٢- الديوان : ٢٣٢ (الرجز).

٣- الديوان : ٢٢٨ (الرجز).

٤. الديوان : ١٧٨ (السريع) .

**الصورة الرابعة :** [ المبتدأ ( اسم إشارة ) + الخبر ]

هذا مِن المخلوقِ كيف بخالقٍ لعقابهِ يومَ القيامةِ مَوْعِدُ (١)

الصورة الخامسة: [ المبتدأ ( ضمير المتكلم ) + الخبر]

نحنُ في ظِلّ أرحم الناسِ بالنا سِ وأولادهم ببأسٍ وجودِ (٢)

الصورة السادسة : [ المبتدأ (ضمير الغائب ) + الخبر ]

وهو منْ أولادِ عبدالملكِ ثالثِهم في عهدهِ المشتركِ (٣)

الصورة السابعة : [ المبتدأ ( ضمير المخاطب ) + الخبر]

١٦

## <u>أنتَ</u> من مَعشر لقد شرعوا العَفْ

وَ ولم يمنعوهُ عندَ اقتدار (٤)

ثانياً: الخبر (ظرفاً)

الصورة الأولى: [ المبتدأ (محلي بأل ) + الخبر]

وكذا الملْكِ في تدبيرهِ والعِزُّ دونَ فِنائِهِ والسُّؤْدَدُ (٥)

الصورة الثانية : [ المبتدأ ( مضافاً لمعرفة ) + الخبر]

فيمينُهُ تَحكى الوسادَ لخدّهِ ويسارُهُ فوقَ الفؤّادِ الخافق (٦)

الصورة الثالثة: [ المبتدأ (اسم إشارة ) + الخبر]

فَذَرَعْتُ السِاطَ مِنِّي إليهِ قلتُ هذا المقدارُ قبلَ الغِناءِ(٧)

الصورة الرابعة : [ المبتدأ (ضمير المتكلم ) + الخبر]

عُجْنا المطيَّ ونحنُ تحتَ الحاجِرِ بينَ الأبارقِ والسبيلِ الغامِرِ (٨)

١- الديوان : ٩٥(الكامل) .

٢ - الديوان : ١١٠ (الخفيف).

٣. الديوان : ٢٤٦ (الرجز) .

٤- الديوان : ١٤٥ (الخفيف).

٥ – الديوان : ٩٥ (الكامل).

٦. الديوان : ١٦٥ (الكامل).

٧. الديوان : ٥٨ (الخفيف).

٨. الديوان : ١٤٢ ( الكامل).

بِناعً علي أنماط وصور الابتداء بالمعرفة في صدر الجملة لدي ابن الجهم نلاحظ:

\*ابتدأ الشاعر بالمعرفة في ( ٤٧٤) موضعاً – في حين أنه ابتدأ بالنكرة في ( ٣٣) موضعاً . كما سيأتي ذكره . ، وهذا يؤكد حقيقة ما قرره النحاة من أن الابتداء بالمعرفة هو الأصل ؛ لأن " المبتدأ محكوم عليه ، والخبر حكم ، والأصل في المبتدأ أن يتقدم علي الخبر ، والحكم علي المجهول لا يفيد ؛ لأن ذكر المجهول أول الأمر يورث السامع حيرة فتبعثه علي عدم الإصغاء لحكمه ، ومن أجل هذا وجب أن يكون المبتدأ معرفة حتي يكون مُعيناً أو نكرةً مخصوصةً " (١).

\* جاء المبتدأ محلىً بأل في (١٦٠) موضعاً ، ومعرفاً بالإضافة في (١٥٦) موضعاً ، وضميراً في (١٠٤) موضعاً وطماً في (٣٣) موضعاً ، واسمَ إشارة في (١٩١) موضعاً ، واسماً موصولاً في موضعين اثنين . وقد اختلف النحاة في ترتيب المعارف فقدم سيبويه الضميرَ على المعارف كافة ، وقدم الكوفيون الاسم المبهم (اسم الإشارة) ، وقدم البصريون العلم \*، ومع ذلك نرى شاعرنا قد جعل قصب السبق للمحلي بأل ، وهذا – في رأيي – له دلالته والتي تكمن في أنه يريد أن ينبه إلى حقيقة ذلك الاسم (المحلى بأل) وأن يثير في المتلقى – قلباً وقالباً – المعانى التي تتحقق من استخدام (ال) كقوله في محبسه:

والشمس لولا أنها محجوبة عن ناظريكِ لما أضاءَ الفرقدُ والبدرُ يدركُهُ السّرارُ فتنجلي أيامُهُ وكَأنّهُ مُتجدّدُ والغيثُ يَحْصُرهُ الغمامُ فما يُرَي إلا وَرَيَّقُهُ يُراحُ ويَرْعُدُ والنارُ في أحجارِها مخبوءةُ لا تُصطلي إنْ لم تُثرها الأزْنُدُ(٢)

نرى أن المبتدأ جاء محلىً بأل في قول الشاعر (الشمس - الغيث - البدر - النار) وأرى أنه لا يمكن أن يحمل الضمير أو اسم الإشارة أو أية معرفة أخرى ما يحمله التعريف بـ(ال) في الكلمات السابقة حيث أفاد حرف التعريف (ال) \*\* العهدية الذهنية بين الشاعر والمتلقى فكأنه يشبه نفسه بالشمس المعهودة لنا في

۱ - ابن عقیل : شرح ابن عقیل . مرجع سابق . ۱ / ۲۱۲ .

قوتها وأثرها في الحياة ، ويشبه نفسه بالبدر وإحيائه لمظاهر الجمال والبهجة بأنواره الصافية الساطعة لا سيما في فترات اكتماله ، ويشبه نفسه بالغيث المحيى للأرض بما عليها من كائنات ، ثم يشبه نفسه بالنار المتأججة المخيفة لغيرها ، ولعله بذلك يريد أن يكرس في نفس المتلقي . لا سيما خصوم الشاعر . معانى القوة والتجلد التي يتمتع بها والتي نعهدها فيه بأذهاننا وأبصارنا حيث لم يُظهر جزعاً أو هلعاً في محنته وأن ما أصابه إنما هو سحابة صيف عما قليل ستقشع وتعود بعدها الشمس تشرق على العالم من جديد كسابق العهد بها .

<sup>\*</sup> ينظر تفصيل ذلك : [ ابن الأنباري : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين - تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد - دار الطلائع . القاهرة - ٢٠٠٥ م - ٢ / ٢٢٨ وما بعدها ] .

٢- الديوان : ٨٩ (الكامل).

<sup>\*\* (</sup>ال) التى هى حرف تعريف نوعان : عهدية وجنسية ، وكل منهما ثلاثة أقسام : فالعهدية: إما أن يكون مصحوبها معهوداً ذكرياً نحو : ( كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً. فعصى فرعون الرسول) [ المزمل: ١٦، ١٥ ] ، أو معهوداً ذهنياً نحو : ( إذ هما فى الغار ) [ التوبة : من الآية ٤٠] ، أو معهوداً حضورياً نحو : جاءنى هذا الرجل ، ويأيها الرجل .

والجنسية: إما لاستغراق الأفراد، وهي التي تخلفها (كل) حقيقةً نحو: (إن الإنسان لفي خسر) [العصر: ٢]، أو لاستغراق خصائص الأفراد، وهي التي تخلفها (كل) مجازاً نحو: زيد الرجلُ علماً، أي: الكامل في هذه الصفة، أو لتعريف الماهية، وهي التي لا تخلفها (كل) لا حقيقة ولا مجازاً نحو: (وجعلنا من الماء كل شيء حي) [الأنبياء: من الآية ٣٠]. وينظر: ابن هشام: مغنى اللبيب. مرجع سابق. ص ٥٥، ٥٦]. و اختلف في (ال) التي لتعريف الماهية، فقيل: إنه قسم يرجع إلى الجنسية، وقيل:قسم برأسه. [ينظر: المرادي: الجني الداني في حروف المعاني. تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل. دار الكتب العلمية. يروت. ط ١٩٩٢م. ص ١٩٩٣].

\*إذا كان المبتدأ أعرف من الخبر فإن هذا ليس بقاعدة مطردة ؛ فقد تساوى في بعض تراكيب الشاعر كل من المبتدأ والخبر ، نحو :

. وخَفْضُ الجناحِ وشيك النجاحِ وتصغيرُ ما أعظمَ المُنْعِمُ المناعِمُ المناعِمُ المناعِمُ المناعِمُ الموتهِ وأجلُّ الهِ خَطْبِ موتُ الساداتِ والأعلامِ المُؤكّدُ البيضانِ نَسْلُ سامِ وأكثرُ السودانِ نسلُ حامِ (١)

ولم يغفل النحاة هذه القضية فذكروا أن الخبر إذا كان كالمبتدأ لم يجز تقديم الخبر علي المبتدأ ؛ لأن ذلك يؤدى للبس إذ كل واحد منهما يجوز أن يكون خبراً ومخبراً عنه ، فأيهما تقدَّمَ كان المبتدأ . ولا شك أن التقدم هو خير وسيلة لرفع اللبس وإبانة المسند من المسند إليه ؛ إذ " لغة الكلام تقتضي عنصرى الوضوح والمطابقة ، وإن لغة الأدب تقتضيهما ومعهما عنصر الجمال " (٢).

\*ظهر من خلال الأنماط والصور أن المسند ( الخبر ) وما يتصل به هو مستقر الفائدة: إذ به تتعين ، وهو أمر قرّره النحاة – كما سبق ذكره – والخبر عند شاعرنا هو الذى استفاده السامع ، ومعه صار المبتدأ كلاماً مفهما ، وقد ورد الخبر مفردا ( معرفة أو نكرة/ ٣٨١ ) موضعا ، وجملة ( ١٤٤ ) موضعا ، وقد ورد الخبر المفرد وشبه جملة ( ١٥٤ ) موضعا ، وكان الإخبار بالمفرد هو الأكثر استعمالاً لدى شاعرنا ؛ لأن الخبر المفرد من شأنه أن يعطى للشاعر فسحة للإخبار وطول الجملة عن طريق العطف، أو التوكيد، أو التعدد . فإذا علمنا أن " التراكيب ذات طبيعة إيجابية في خدمة المعنى والإيحاء بنفسية الشاعر "(٣) لاتضح لنا وعي شاعرنا بخلق لغة خاصة به يُؤثر فيها الإخبار بالمفرد؛ ليعبر عما يختلج في جنبات نفسه من مشاعر جياشة خصوصاً أن حياته حفلت بالتقلبات المثيرة التي تدعو صاحبها للتعبير عنها و الإطالة في سرد أحداثها فريما أعطاه ذلك نوعاً من التنفيس عما بداخله .

١- الديوان: ١٩٧ (المتقارب) ٢١٤ (الخفيف) - ٢٣٢ (الرجز).

٢ - تمام حسان : اللغة بين المعيارية والوصفية . الأنجلو المصرية . القاهرة . ١٩٥٨ م . ص ٥٨ .

٣. وحيد عبدالحكيم الجمل: رمز البحر .. دراسة في شعر أبى النواس . الأنجلو المصرية . القاهرة . ص٦٣. ( د.ت ) .

<sup>\*</sup> ورد الخبر نكرة وصفاً ( ١٤٣ ) موضعاً في حين ورد نكرة جامدةً ( ٧٨ ) موضعاً وأري أن ذلك الوصف يتيح للشاعر – كما ذكرت – الحرية في طول الجملة والتي يحرص علي إطالتها بوسائل متعددة .

<sup>\*</sup> ورد الخبر جملة فعليةً ( ١١٥ )موضعاً ، وجملة اسميةً ( ٢٩ ) موضعاً ، وهذه النسبة المرتفعة للجملة الفعلية تعكس لنا تركيز الشاعر علي الأحداث التي يموج فيها ، وأمّله أن تتغير حاله وأن يحقق ما تصبو اليه نفسه مستقبلاً .كما أن الإخبار عن المبتدأ بالجملة الفعلية يوحى بالثبات وتحقق نسبة الخبر للمبتدأ إن كان الخبر فعلاً ماضياً نحو :

عيونُ المها بينَ الرصافةِ والجِسْرِ جَلَبْنَ الهوى من حيثُ أدرِى ولا أَدرِى (١) بينما الإخبار عن المبتدأ بالفعل المضارع يوحى باستمرار هيئة المبتدأ وكأنه مصورٌ أمام أعيننا نحو:

الوردُ يضحكُ والأوتار تصطخبُ والنائ يندُبُ أشجاناً ويَنتحِبُ (٢)

\* وقع الخبر اسماً موصولاً بعددٍ محدودٍ لدي شاعرنا حيث ورد (١١) موضعاً فقط ، لكن حُمَّل الاسم الموصول في بعض تراكيب الشاعر الدلالة على الماضي كقوله :

فهو الذي قلدّني أمرَهُ إِنْ أَنَا لَمَ أَشْكُرْ فَمَنْ يَشْكُرُ (٣)

كما حُمَّل في بعض التراكيب الأخرى الدلالة على الحال والاستمرار كقوله:

هل العيشُ إلا العِزُّ والأمنُ والغِني عنى النفسِ والمغبوطُ مَنْ ذَلَّ كاشِحُهُ (٤)

فالسياق وحده هو الذي يخلع معني المضى أو المضارعة على الاسم الموصول ، فهو نفسه بمعزل عن السياق لا يحمل هذا المعني أو ذاك كما لا تحمله جملة الصلة أياً كانت صيغة فعلها .وعلى جانب آخر يتميز الإخبار بالاسم الموصول . والمعرف أيضاً . بضربٍ من توكيد علاقة الإسناد حيثُ جِيء به ؟ ليُفصَّل بين أن يُرادَ ذكر الشيء بجملة قد عرفها السامع له وبين ألا يكون الأمر كذلك .

\*ورد الخبر شبه جملة ( ١٥٤ ) موضعاً ، ولا يخلو هذا الاستخدام من دلالة يكشف عنها السياق .فعندما يمتدح بقوله :

. أنتَ كالكلبِ في حفاظِكَ للودَّ وكالتيسِ في قراعِ الخطوبِ أنتَ كالدلوِ لا عدمناكَ دلواً من كبارِ الدَّلا كثيرَ الذنوبِ (٥)

نجد أن شاعرنا عن طريق الإخبار عن المبتدأ بشبه الجملة \* في البيتين يؤكد علي تفرد ممدوحه بمعاني الإخلاص، والوفاء ،واقتحام صفوف الأعداء والنيل منهم ، فضلا عن تفرده بالحظ العظيم .

١. الديوان : ١٣٥ (الطويل).

٢. الديوان : ٦٧ (البسيط).

٣. الديوان : ١٣٠ (السريع).

٤. الديوان : ٨٦ (الطويل).

٥. الديوان : ٧٨ (الخفيف) .

### ٢. الابتداء بالنكرة في صدارة الجملة

ذكرنا أن المبتدأ محكوم عليه بالخبر ، والأصل في الكلام أن يكون المحكوم عليه معلوماً ؛ إذ لا يسوغ الحكم علي مجهول لذلك وجب أن يكون المبتدأ معرفة حتى يكون معلوماً ، والنكرة غير معلومة فلا يصح الحكم عليها ومن ثم وجب ألا تقع النكرة مبتدأ .

وقد جّوز النحاة وقوع النكرة مبتدأ \* بشرط أن تكون مفيدة ، وبالتالي يكون الحكم عليها بالخبر مفيداً ، ولا تكون النكرة مفيدة إلا إذا قربت من المعرفة ، وذلك بأن يحدث لها شيء من التخصيص بإضافة نحو : قولة أ

<sup>\*</sup> لا يخبر بشبه الجملة على الحقيقة ، لكنه متعلق بخبر محذوف . ينظر ص ١٦ من هذه الدراسة •

حقً قاصلة أن التخصيص بنعت نحو: طالب مجتهد في الفصل ، أو التخصيص بجار ومجرور نحو: عطاع في السر خير من عطاء في العلن . ومع ما سبق ذكره فإن " الشعراء يضطرون فيجعلون الاسم نكرة والخبر معرفة ، وإنما حملهم على ذلك معرفتهم أن الاسم والخبر يرجعان إلى شيء واحد" (١). وقد جاء الابتداء بالنكرة في صدر الجملة لدى شاعرنا حسب الجدول الآتى:

| عدد المواضع | نوع النكرة         |
|-------------|--------------------|
| ١٤          | مخصصة بجار ومجرور  |
| ۲           | مخصصة بظرف         |
| ١٣          | مخصصة بإضافة       |
| ۲           | قُصِدَ بها التتويع |
| ۲           | مخصصة باعتراض      |
| ٣٣          | الإجمالي           |

وقد ورد الابتداء بالنكرة في صدر الجملة لدي شاعرنا على الصور الآتية:

الصورة الأولي: [ المبتدأ ( نكرة مخصصاً بجار ومجرور ) + الخبر ]

الصورة الثانية :[ المبتدأ ( نكرة مخصصاً بظرف ) + الخبر ]

۱ - المبرد : المقتضب . تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة . ط المجلس الأعلي للشئون الإسلامية . القاهرة . ١٩٩٤م . ٩١/٤

الصورة الثالثة: [ المبتدأ ( نكرة مخصصاً بإضافة ) + الخبر ]

الصورة الرابعة : [المبتدأ ( نكرة للتنويع ) \*+ الخبر]

وقد لاحظتُ الشاعرَ يتجه لإكساب الاسم النكرة تخصيصاً بالجملة الاعتراضية ،كقوله:

<sup>\*</sup> ينظر تفصيل ذلك : الكتاب لسيبويه ٣٢٩/١ ، شرح ابن عقيل ٢١٦/١ ، وتجديد النحو لشوقي ضيف ص : ١٣٨ .

٢- الديوان ١٥٩ (المنسرح).

٣. الديوان : ٧٠ ، ٧١ (البسيط)، والوزن يقتضى تسكين عين (مع).

## . فنضرة وجه يقصر الطرف دونه وطرف . وإن لم يألف الكحل . أكحل (٣)

وبناء على صور الابتداء بالنكرة لدى شاعرنا نجد أن حظ النكرة المخصصة بحرف الجر أكثر الأنواع ورودا حيث بلغت (١٤) موضعاً في حين بلغت النكرة المخصصة بالإضافة (١٣) موضعاً ،وبلغت المخصصة بظرف موضعين ، و تلك التي قصد بها التنويع ، وكذلك تلك التي خصصت بالاعتراض .وأرى أن مرد إكثار الشاعر من تخصيص المبتدأ النكرة بالجار والمجرور يكمن في المعاني المتنوعة المستفادة من حرف الجر كالتبعيض ،أو المجاورة ، أو ابتداء الغاية المكانية أو الزما نية ....الخ.

وثمة سبب آخر وهو أن الجار والمجرور قد يكون وصفا للنكرة إذا وقع بعدها ؛ لأنه في الحقيقة يمثل جملة من حيث كونه متعلقا بـ(استقر) . وهو فعل . ،ويدل على كونه جملة أنه يقع صلة ، والصلات لا تكون إلا جملا ،ولذلك حسن تخصيص النكرة بالجار والمجرور ؛ لأن السامع إذا وقف على الجار والمجرور بعد النكرة قد يتوهم أن الجار والمجرور خبر فيحدث عندئذ لبس .فعندما يقول شاعرنا :

يقول في نأتهِ وغربتهِ عدلٌ من الله كلُّ ما صنعا (٤)

نلحظ أن الجار والمجرور (من الله) في موضع جملة حيث التقدير (عدل استقر من الله)بمعنى وصف هذا العدل بأنه عدل إلهي ،و بالتالي تخصص هذا المبتدأ النكرة وارتقى لمرتبة المعارف.

البيت من بحر المتقارب، و قوله (ثوب)مبتداً، (ونسيت أولبست )خبره ،وكذلك (ثوب أجر).والشاهد فيه :قوله (ثوب)في الموضعين حيث وقع كل منهما مبتداً . مع كونه نكرة .؛ لأنه قصد التتويع إذ جعل أثوابه أنواعا فمنها نوع أذهله حبها فنسيه ومنها نوع قصد أن يجره على آثار سيرهما؛ ليعفيها حتى لا يعرفهما أحد .[نقلا عن شرح ابن عقيل \_٢٢٠، ٢١٩/١.

## ٣. تقديم الخبر على المبتدأ (عدم التقيد بالرتبة)

تدل العبارة دلالة تامة بوضع مخصوص وترتيب مخصوص ، فإن بُدل ذلك الوضع أو الترتيب زالت تلك الدلالة ؛ حيث "يحتم نظام الجملة العربية أو هندستها ترتيبا خاصاً لو اختل أصبح من العسير أن يفهم المراد منها" (1).

ويساعد على إمكان التقديم والتأخير عامة أمران: العلامة الإعرابية وحرية الرتبة. ولعل التركيب الشعرى تحديداً أحوج إلى التقديم والتأخير من غيره ؟ "لما يقتضيه ضبط الوزن وإحكام القافية، فضلا عما يريد إليه

١- الديوان : ١٧٤ (الطويل).

<sup>\*</sup> من أمثلة ذلك قول امرىء القيس :فأقبلتُ زحفاً على الركبتينِ فثوبٌ لبستُ وثوبٌ أجرُ

٢. الديوان : ١٢٢ (البسيط). كذا بالديوان ،ولعل الصواب: (نوعى).

٣. الديوان: ٢٢٠ (الوافر). ١٧٤ (الطويل).

٤. الديوان: ٥٩ ( المنسرح).

الشاعر أحياناً من إثارة معانٍ معينة بتقديم بعض أجزاء الكلام وتأخير بعضه الآخر ، و شريطة ذلك كله وضوح المعنى بالقدر الذي يسمح بالفهم "(٢).

لكن ثمة أمراً ينبغى التأكيد عليه ،وهو أن "ظاهرة التقديم والتأخير (الرتبة) إنما هى فى حقيقتها من صنيع النحاة وجهدهم فى استقراء اللغة وليست من صنيع المتكلم العربى ، وبمعنى آخر فليست ظاهرة تحويلية عند المتكلم نفسه ولكنها ظاهرة تحويلية عند النحاة أنفسهم ، وبالطبع فهى ناشئة عند النحاة عن محاولتهم تحقيق الأصل الذى جردوه للجمل الاسمية والفعلية "(٣).

وبالنسبة للغات الخالية من الإعراب فإنه تظهر بجلاء أهمية الرتبة وتزداد ؛ "إذ تستعيض هذه اللغات في تأدية العلاقات التي كان يُعبر عنها بالإعراب إما بكلمات مساعدة ، وإما بوضع كل كلمة بالنسبة للكلمات الأخرى"(٤).

والأصل أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر ؟ لأن "الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصف ،ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه "(٥).وذكر النحاة أن الخبر يتقدم على المبتدأ وجوبا في أربعة مواضع: الأول: أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر ،والخبر ظرف أوجار ومجرور نحو: عندك رجل. الثانى: أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر نحو: في الدار صاحبها .الثالث: أن يكون الخبر له صدر الكلام نحو: أين زيد؟ والرابع: أن يكون المبتدأ محصوراً نحو: إنما في الدار زيد ،وما في الدار إلا زيد\* .ويتقدم الخبر على المبتدأ جوازاً إذا كان المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة كقولنا: للعرب النصر حين يتحدون ، فيمكن القول: النصر للعرب حين يتحدون .

وقد تقدم الخبر على المبتدأ لدى شاعرنا في (١٠٤) موضعا حسب الجدول الآتي :

<sup>\*</sup> ينظر تفصيل ذلك : شرح ابن عقيل . ٢٤٠/١ وما بعدها .

| عدد المواضع | نوع المبتدأ المتأخر عن خبره شبه الجملة |
|-------------|----------------------------------------|
| ( ) {       | معرفة (محلى بأل)                       |
| ٤           | معرفة (اسماً موصولاً)                  |
| ٤٢          | معرفة (علماً)                          |
| ۲.          | معرفة (مضافاً لمعرفة)                  |

<sup>1.</sup> إبراهيم أنيس :دلالة الألفاظ. الأنجلو المصرية. القاهرة. ١٩٩٧م. ص٤٨٠

٢. محمد حماسة عبد اللطيف: لغة الشعر ..دراسة في الضرورة الشعرية . دار الشروق . القاهرة . ط١ . ١٩٩٦م .
 ٢٠ محمد حماسة عبد اللطيف : لغة الشعر ..دراسة في الضرورة الشعرية . دار الشروق . القاهرة . ط١ . ١٩٩٦م .

٣. طارق محمد عبد العزيز: القول بالأصول والفروع في النحو العربي. مرجع سابق. ص٢٢٦.

٤. فندريس: اللغة. ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص . الأنجلو المصرية . القاهرة . ص١١١. (د.ت).

٥. ابن عقيل :شرح ابن عقيل . مرجع سابق ٢٢٧/١٠.

| 77    | نكرة     |
|-------|----------|
| 1 • ٤ | الإجمالي |

وقد جاء التقديم على النمطين الآتيين:

النمط الأول :[الخبر (شبه جملة) +المبتدأ (معرفة)] وقد ورد هذا النمط (٤٢) موضعا على الصور الآتية: الصورة الأولى :[الخبر (جاراً ومجروراً و)+المبتدأ (محلى بأل )] ما قد تولَّى شرحَهُ القرآنُ وفي القرآنِ الصدقُ والبيانُ (١) الصورة الثانية :[الخبر (جاراً ومجروراً ) +المبتدأ (اسماً موصولاً )] فللروم ما شادَهُ الأوَّلونَ وللفرسِ مأثورُ أحرارها (٢) الصورة الثالثة:[الخبر (جاراً ومجروراً)+المبتدأ (علماً)] وعادُ مِن أولادِ عُوصِ بنِ إرَمْ ومِن بني عُوصِ جَديسٌ و طَسَمْ (٣) الصورة الرابعة : :[الخبر ( جاراً ومجروراً ) +المبتدأ (مضافاً معرفة )] واللهُ بالغُ أمرِهِ في خلقهِ واليهِ مصدرُنا غداً والمَوْرِدُ(٤) الصورة الخامسة [الخبر (ظرفاً )+المبتدأ (محلى بأل)] وَمَلَكَ الناسِ ابنُهُ الوليدُ وعندَهُ الأموالُ والجنودُ (٥) الصورة السادسة :[الخبر ( ظرفاً) + المبتدأ (مضافاً لمعرفة )] بين النديمين والخِلَيْن مضجعه وسيره مِنْ يدٍ موصولةٍ بيد (٦) ١. الديوان :٢٣٤ (الرجز). ٢. الديوان : ٦٤ (المتقارب). ٣. الديوان :٢٣٢ (الرجز). ٤ . الديوان : ٩٣ (الكامل). ٥. الديوان :٢٤٦ (الرجز). ٦. الديوان :١٠٥ (البسيط).

النمط الثاني :[الخبر (شبه جملة)+المبتدأ (نكرة)]

وقد ورد هنا النمط (٦٢) موضعا على الصور الآتية:

الصورة الأولى :[الخبر (جاراً ومجروراً )+المبتدأ (نكرة وصفاً)]

وثُرْنَ و الصباحِ مُعقَّباتٌ تُقلَّصُ عنه أعجازَ الظلامِ (١)

الصورة الثانية :[الخبر (جاراً ومجروراً)+المبتدأ (نكرة جامداً مخصصاً بنعت )]

الهُ شراعٌ مُشْرِفٌ كالبَندُ يومَ الشَّغبَ (٢)

الصورة الثالثة :[الخبر (ظرفاً)+المبتدأ (نكرة جامداً مخصصاً بجار ومجرور)] كأنهن يواقيتٌ يُطيفُ بها زبرجدٌ وَسُطَها شَذْرٌ مِنْ الذهبِ (٣)

بناءً على ما سبق من نمطى وصور تقديم الخبر على المبتدأ نلاحظ أن للرتبة دوراً كبيراً في تماسك أجزاء الجملة عند شاعرنا ، وليس هذا من إبداعه وإنما هو النظام اللغوى الذى يساعده على ذلك، وليس ذلك النظام مقصورا على شاعر دون سواه بل مشتركاً بين الشعراء جميعهم " فالمقصود بالرتبة الموضع الأصلى للعنصر فيقال: إن المفعول به رتبته التأخر عن الفاعل ، والخبر رتبته التأخر عن المبتدأ ، وأما التقديم والتأخير فلا يكون إلا بالنظر إلى البنية الأساسية التي يحددها نظام الجملة الذي يلزم ا تباع الرتبة في مواضع ، ويتيح الحرية في عدم الالتزام بها في مواضع أخرى ، ومدار ذلك كله هو الترابط ومقتضيات السياق "(٤). وقد ورد تقديم الخبر على المبتدأ لدى شاعرنا (٤٠١) موضعا ، وكان مدار التقديم والتأخير عنده راجعاً للسياق ، وغالباً ما يتبع التقديم بطول الجملة عن طريق طول التبعية حيث يأتي النعت مفرداً كقوله مادحاً المتوكل:

له المِنَّةُ العُظمي على كل مسلم وطاعتُهُ فرضٌ من اللهِ مُنْزَلُ (٥)

فالشاعر فى هذا البيت قد نظر إلى البنية الأساسية لنظام الجملة فرأى أن التقديم أصلح فى التوكيد والتخصيص وبيان ما يتصف به أصحاب الخير والإحسان من سعادة بفعلهم المستمر للخير وكأن هذا الخير قد اقتصر عليهم واختص بهم دون سواهم ،ولذلك نجد شاعرنا يؤكد ذلك المعنى بنعت المبتدأ المؤخر بجملة فعلية فعلها مضارع. وهذه ظاهرة تركيبية لدى شاعرنا. كقوله أيضا فى القصيدة نفسها:

وللخير أهلٌ يسعدون بفعلهِ وللناسِ أحوالٌ بهم تتنقَّلُ (٦)

فالشاعر يلجأ بتقديم الخبر (للناس) على المبتدأ (أحوال) وبنعت هذا المبتدأ المؤخر بالجملة الفعلية ذات الفعل المضارع يؤكد على تغيير حال الناس من حال لأخرى ، وربما أدى ذلك التغيير لانتقال حال أي الشاعر. للأفضل ونيل الحظوة من المتوكل ذي الخير والإحسان المستمرين . وهكذا تطول الجملة لدى شاعرنا عن طريق طول التبعية الذي يتيح للشاعر فرصة تأكيد المعنى .

١. الديوان :٢٠٧ (الوافر) .

٢. الديوان :٧٦ (مجزوء الرجز). ٣. الديوان ٧٣ ( البسيط).

٤. محمد حماسة عبد اللطيف : بناء الجملة العربية . دار الشروق . القاهرة . ط١. ١٩٩٦م . ص٧٨و . ٧٧

٥. الديوان : ١٧٣ (الطويل). ٦. الديوان : ١٧٣ ( الطويل).

#### ٤. الحدنف

تدفع دلالة السياق المتكلم في كثير من الأحيان إلى الاختصار ، أو حذف بعض عناصر الجملة واكتفاء ببعضها الآخر ؛ سِعةً في الكلام ؛ لعلم المخاطب للمعنى حيث "إن ترك الذكر أفصح من الذكر ، والصمت عن الإفادة أزيد في الإفادة ؛ لأن الصمت يحمل معانى كثيرة وذلك ؛ لأن نفس السامع تتسع في الظن والحساب ،وكل معلوم فهو هين ؛ لكونه محصورا "(١).

وتكمن بلاغة الحذف في وجود مستويين من الكلام "أحدهما منطوق والآخر غير منطوق ، ولكن غير المنطوق يتحكم في المنطوق ويوجه تفسيره ؛ لأنه مراد حكما وتقديرا، ولأن المعول على فهم المعنى الذي يؤتى

بالألفاظ من أجل التعبير عنه ، فإذا فهم هذا المعنى من غير النطق ببعض الألفاظ فإن المتكلم بالخيار في أن يحذف هذا اللفظ أو يذكره ما دام هناك دليل لفظى أو حالى في الكلام وما يلابسه "(٢).ومن هنا فإننا لا نستطيع أن نغفل دلالة المفردات المستخدمة في الجملة ودورها في الحكم على ما يوجد من حذف في بناء الجملة من حيث إن هذه المفردات بالعلاقات النحوية التي نقع بينها تعد قرينة لفظية أو حالية تساعد على الحكم بالحذف ، فإن لم يكن ثمة دليل على المحذوف فإن الحذف حينئذ يعد لغوا من الحديث لا يجوز بوجه أو سبب .

وثمة سؤالان يتعلقان بالحذف ، الأول : لماذا يكثر الحذف في النصوص الشعرية تحديداً دون الجمل المنفصلة ؟ و الثاني: أي الجمل يكثر فيها الحذف ؟ ولم ؟ ويتولى الدكتور / صلاح الدين حسانين الإجابة عن هذين السؤالين بقوله : "إن النص بناء يقوم على التماسك و الاتساق ، وهذان العاملان يساعدان منشئ النص على الاختصار وعدم الإطالة بذكر معلومات فائضة لذا يشترط في الحذف أن يبدأ النص بجملة تامة تراعي القواعد النحوية ، أما في الجمل التالية فإن علماء النص يعتمدون على ما يسمى بالتبعية النحوية ، أي : تبعية الجملة السابقة أو على ما يسميه اللغويون العرب بالجمل المستأنفة .ويكثر الحذف في الجمل المستأنفة حتى يفيد الاختصار ، ويكثر الحذف في المسند إليه ،والمسند ،والمفعول "(٣).

## أ . حذف المبتدأ (المسند إليه )

يحذف المبتدأ جوازاً ويحذف وجوبا إذا دل عليه دليل . فأما الجواز يوضحه سيبويه بقوله : "وذلك أنك رأيت صورة شخص فصار آيةً لك على معرفة الشخص فقلت :عبدالله وربى ، كأنك قلت: ذاك عبدالله أو هذا عبدالله "(٤).

ويحذف المبتدأ وجوبا في مواضع متعددة منها: النعت المقطوع إلى الرفع في مدح نحو: مررت

ابن رشیق القیروانی : العمدة فی محاسن الشعر و آدابه ونقده . تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید . دار الجیل
 بیروت . ط۹۷۲.٤ ام . ۱/۱۰۱۰

٢. محمد حماسة عبد اللطيف: النحو والدلالة. مرجع سابق. ص.١٣٤

٣. صلاح الدين صالح حسانين: الدلالة والنحو . مرجع سابق . ص٢٣٩.

٤. سيبويه :الكتاب تحقيق عبدالسلام محمد هارون . دار الجيل . بيروت . ط١٩٩١ م . ٢/١٣٠٠

بزيدٍ الكريم ، أو ذم ، نحو : مررت بزيدٍ الخبيث ، أو ترحم ، نحو :مررت بزيدٍ المسكين ، والتقدير :هو الكريم ، وهو الخبيث ، وهو المسكين . ومنها : أن يكون الخبر مصدراً نائباً مناب الفعل ، نحو : صبر جميل ، والتقدير : صبرى صبر جميل \*.كما يحذف بعد جواب الاستفهام ، نحو : ( وما أدراك ما الحطمة ، نار الله ) [ الهمزة : ٥ ، ٦ ] أى : هى نار الله ، وبعد فاء الجواب ، نحو : ( من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ) [ فصلت : من الآية ٤٦ ، والجاثية : من الآية ١٥ ] أى : فعمله لنفسه وإساءته عليها . \*\*

| عدد المواضع | حذف المبتدأ        | عدد المواضع | حذف المبتدأ                 |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
| ١           | بعد فاء جواب أمّا  | ٤           | بعد القول في جواب الاستفهام |
| ١٤          | بعد فاء جواب الشرط | ٥١          | بعد القطع والاستئناف        |
| ٤           | بعد همزة الاستفهام | 10          | بعد دلیل یدل علیه           |
| ۲           | مواضىع أخرى        | ٧           | يقدر في ذهن الشاعر          |
| ٩٨          |                    |             | الإجمالي                    |

وقد جاء الحذف على الصور الآتية:

الصورة الأولى: [بعد القول في جواب الاستفهام]

. أنكرت ما رأت برأسى فقالت أمشيب أم لؤلؤ منظوم

قلت شيب وليس عيباً فأنت أنَّة يستثيرُها المهموم

. وأيقنتا أنْ قد سمعتُ فقالتا من الطارقُ المُصنْغِي إلينا وما نَدري

فقلتُ فتيّ إنْ شئتما كتم الهوى و إلا فخلاّعُ الأعنّةِ والعُذْرِ (١)

والتقدير :قلت :هذا شيب ، فقلت : الطارق فتى . (الجملتان في محل رفع مقول القول ).

الصورة الثانية: [بعد القطع والاستئناف]

. باركَ الله للخليفةِ في العي دِ وفي كل طارفٍ و تليدِ

نحنُ في ظلَّ أرحم الناسِ بالنا سي وأولاهم ببأسِ وجودٍ

صفوةُ اللهِ وابنُ عمَّ نبيَّ الله وابنُ المهديُّ وابنُ الرشيدِ (٢)

والتقدير : هو صفوة الله ،أو الخليفة صفوة الله .

\*ينظر: ابن عقيل: شرح ابن عقيل. مرجع سابق. ١٥٥/١، ٢٥٦.

\*\* ينظر: ابن هشام: مغنى اللبيب. مرجع سابق. ص ٥٨٦، ٥٨٧.

١. الديوان : ١٩٦ (الخفيف)١٣٨ (الطويل).

٢. الديوان :١١٠ (الخفيف).

الصورة الثالثة : [إذا دل على حذف المبتدأ دليل ؛ للاختصار وعدم العبث]

. وعَمَّ بالإحسانِ مِنْ فِعْلَهِ فالناس في خفضٍ وفي لينِ

. أنتَ كالكلبِ في حفاظِكَ للودَّ وكالتيسِ في قراع الخطوبِ(١)

والتقدير :فالناس في خفض والناس في لين في الشاهد الأول ، و أنت كالتيس في الشاهد الثاني.

الصورة الرابعة :[المبتدأ مقدر في ذهن الشاعر،ويدل عليه بعض من صفاته]

وذلك على سبيل الأحجية التي تحدث حيرة للسامعين كقوله في الكتاب:

. سميرٌ إذا جالستَهُ كان مُسْلِياً فؤادَكَ مما فيه مِن ألم الوجد

يفيدُكَ علماً أو يزيدُكَ حكمةً وغيرُ حسودٍ أو مُصِرٌّ على الحقدِ (٢)

والتقدير: الكتاب سمير.

وكقوله في الورد:

. زائرٌ يُهدِى إلينا نفسته في كلَّ عامِ حسنُ الوجهِ ذكيُّ الـر يحِ إلفٌ للمُـدامِ عمرُهُ خمسونَ يوماً ثُمَّ يَمضي بسلامِ(٣)

والتقدير: الورد زائر.

الصورة الخامسة : [ بعد فاء جواب أمَّا ]

أمَّا الرغيفُ لدى الخُوا نِ فمن حماماتِ الحَرَمْ(٤)

والتقدير: فهو من حمامات الحرم.

الصورة السادسة : [ بعد فاء جواب الشرط ]

وإذا ما نصرتَ شيئاً فمنصو يُ وإلا فحائنٌ مخذولُ (٥)

والتقدير: فهو منصور و إلا فهو حائنٌ ( أي هالك ).

الصورة السابعة : [ بعد همزة الاستفهام ]

. أنكرتْ ما رأتْ برأسى فقالتْ <u>أَمشيبٌ</u> أم <u>لؤلوٌ منظومُ</u> . فلمّا أنْ تَجلَّى قال صحبى <u>أَضوءُ الصبحِ</u> أمْ <u>وجهُ الإمام (٦)</u>

والتقدير : أهذا مشيب أم هذا لؤلوٌّ منظوم ، و أهذا ضوء الصبح أم هذا وجه الإمام.

بناءً على صور حذف المبتدأ يتبين لنا أن هذا الحذف جاء موافقاً لقواعد النحاة حيث دل على الحذف دليل جائز أو دليل واجب ، "ولا فرق بين أن يكون الدليل لفظياً أو سياقياً فإن لم يكن هذا ولا ذاك فإن الحذف لن

۱. الديوان : ۲۲۱ (السريع) . ۷۸ (الخفيف) .

٣. الديوان : ٢١٣ (مجزوء الرمل).

٤. الديوان : ١٩٨ (مجزوء الكامل).

٥. الديوان : ١٨٢ (الخفيف).

٦. الديوان : ١٩٦ ( الخفيف) . ٢٠٧ (الوافر).

يكون من البلاغة فى شىء وسوف يؤدى إلى فساد الرسالة المراد توصيلها إلى الملتقى"(١). ولا شك أن الحذف يؤدى للإيجاز و الاختصار "وذلك لا يتم إلا إذا كان الباقى فى بناء الجملة بعد الحذف مغنياً فى الدلالة كافياً فى المعنى ، وقد يحذف أحد العناصر ؛ لأن هناك قرائن معنوية أو مقالية تومئ إليه وتدل عليه ، ويكون فى حذفه معنى لا يوجد فى ذكره "(٢). ويلاحظ أن حذف المبتدأ فى القطع والاستئناف قد فاز بنصيب الأسد من إجمالى حذف المبتدأ حيث حذف المبتدأ لهذا السبب فى (٥١)موضعا كقوله فى المتوكل:

. جعفرٌ وجهه يدل على الخي روكلُّ امرئ عليه دليلُ ملكٌ يُصِحبُ الملوكَ ويُشكى وتصولُ الأرضونَ حين يصولُ (٣) والتقدير :جعفر ملك ،أو هو ملك . والغرض من الحذف في هذا الموضع هو التعظيم ، ولو أن شاعرنا ذكر المبتدأ لضاعت الفائدة ؛ لأن في عدم ذكر المبتدأ إظهاراً لشأنه ،فالمبتدأ ليس في احتياج لتعريف فإذا ما ذكر الخبر عُرف المبتدأ .

وثمة ظاهرة تركيبية تفرد بها شاعرنا في حذف المبتدأ أو بمعنى أدق تقديره المبتدأ في ذهنه والإخبار عنه بذكر بعض صفاته وذلك كقوله في (الكتاب ، والجواد ، والحية، والشطرنج، والورد ، و الثدى \*)، وكأن الشاعر بذلك يريد إحداث حيرة للسامع أو المتلقى بتوجيه إليه ما يمكن أن نسميه في عصرنا بالفزورة مما يجعل المتلقى يفكر باهتمام لمعرفة الجواب (وهو المبتدأ المحذوف أو المقدر في ذهن الشاعر ) ، ولعل مرد ذلك هو رغبة الشاعر في إشراك غيره في حيرة مثلما يعيش هو الآخر في حيرة من أمره ؛فقد نادم المتوكل نحو سبع سنين كاملة وحظى منه بالمنزلة الرفيعة ثم تغيرت الحال تماما فسُجِن وصُلِب ونُفي ولا يدرى ما جنت يداه ليلقى عقاب ذلك فأراد أن يجسد هذه الحيرة التي يعانيها في صورة شعر يجعل المتلقى يعيش معه الأجواء عينها ويشرب من بحار الحيرة التي يسبح فيها . وفي رأيي أننا لو سلكنا هذه الظاهرة عند ابن الجهم في تعليم النصوص الشعرية للنشء في مدارسنا لأثمرت ثمارا يانعة .

كما حذف المبتدأ في موضعين آخرين لدى الشاعر ، وهما :

. أ<u>نفسّ</u> حُرَّةٌ ونحنٌ عبيـدُ إِنَّ رِقَّ الهَوِي لَرِقٌ شديـدُ . سماعٌ وريحانٌ وراحٌ وصاحبٌ حبيبٌ إلينا ما يقولُ ويفعلُ(٤)

والتقدير: أنفسنا أنفسٌ حرةٌ ، والحياة (أو ليلنا) سماعٌ .

و لا شك أن لهذا الحذف دلالة يقصدها الشاعر ؛ حيث يدل حذف المبتدأ من البيت الأول على تأكيد مثالية الشاعر واعتزازه بنفسه وحرصه على صون نفسه مما قد يلحق بها ويشوب صفاءها ، وفي الشاهد الثاني جاء حذف المبتدأ ؛ ليوحى لنا بمدى سرعة انغماس الشاعر في ملذات الحياة من سماعٍ وريحانٍ وكأنه لا يريد أن يعطله شيءٌ عن التلذذ بالحياة ومتاعها .

١. زكريا توفيق إسماعيل :شعر عفيف الدين التلمساني .. دراسة أسلوبية رسالة ماجستير . كلية الآداب . جامعة الزقازيق ٢٠٠٠م .
 ٢٠ محمد حماسة عبد اللطيف : بناء الجملة العربية . مرجع سابق . ص٢٠٨٠

٣. الديوان : ١٨١ (الخفيف). \* الديوان: ١١١١ – ٥٥ – ١٧٠ – ٢٠٣ – ٢٢٠ .

٤. الديوان : ٩٧ ( الخفيف) . ١٧١ ( الطويل ) .

## ب ـ حذف الخبر (المسند)

يحذف الخبر جوازا لعلم السامع وذلك في مواضع متعددة مثل: جواب الاستفهام كقول القائل : من عندك الجواب : ريد ، أي : ريد عندي ، و يحذف جوازا بعد إذا الفجائية نحو : خرجت فإذا السبع ، والتقدير : فإذا السبع حاضر ، كما يحذف احترازاً عن العبث، وقصداً للاختصار عندما يدل على الحذف دليل نحو : نحن بما عندما وأنت بما عندك راض ، والتقدير : نحن بما عندنا راضون ؛ حيث دل خبر المبتدأ الأول ، والحذف هنا وإن كان مخالفا للقاعدة إلا أنه يفيد التشويق . كم يحذف الخبر وجوباً بعد لولا ، نحو : لولا زيد لأتيتك أي : لولا زيد موجود لأتيتك ، كما يحذف الخبر بعد لا النافية

كقوله تعالى : (قالوا لاضير) [ الشعراء : من الآية ٥٠ ] أى : لا ضير علينا ، وقد كثر حذف خبر لا هذه حتى قيل إنه لا يُذكر \* .

وقد حُذِفَ الخبرُ لدي شاعرنا في (٣٠) موضعاً حسب الجدول الآتي :

| عدد المواضع | حذف الخبر        |
|-------------|------------------|
| ١٧          | بعد لا النافية   |
| ٨           | إذا دل عليه دليل |
| ٥           | بعد لولا         |
| ٣.          | الإجمالي         |

وقد جاء هذا الحذف على الصورتين الآتيتين:

الصورة الأولي:[بعد لا النافية]

والتقدير : لا جاهل فيهم ، ولا ختار فيهم.

الصورة الثانية :[إذا دل على حذف الخبر دليل ؛ للاختصار وعدم العبث]

والتقدير :وذاك يغير على هذا .حيث دل خبرُ المبتدأ الأول الجملةُ الفعلية (يغير ) على الخبر المحذوف للمبتدأ (ذاك) .

الصورة الثالثة: [ بعد لولا ]

\* ينظر: ابن عقيل: شرح ابن عقيل - مرجع سابق - ١/ ٢٤٤ وما بعدها ، وابن هشام: مغنى اللبيب. مرجع سابق.

ص ٥٨٩.

٢. الديوان : ٢٠٣ (البسيط ) .

يتبين من الإحصاء أن حذف الخبر جاء مطردا بعد (لا) النافية حيث حذف في (١٧)موضعا ، وهذا لا يخلو من مزايا سياقية "كالإيجاز ، والاختصار ، وصيانة الجمل من الثقل والترهل اللذين يحدثان من ذكر ما تدل عليه القرنية ،وإثارة الفكر والحس بالتعويل على النفس في إدراك المعنى "(١) .ومن ذلك قول شاعرنا مادحا المتوكل:

# أَمِنَ الناسُ واستفاضَ بهِ العد لُ فلا خائفٌ ولا مقهورُ (٢)

والتقدير : فلا خائف موجود ، ولا مقهور موجود ، أو ( فلا خائف فيهم ولا مقهور فيهم) ، ولم يصرح الشاعر بالخبر ؛ لأن السياق يقتضى ذلك ، فالشاعر يقرر حقيقة واضحة وهي أن الناس في زمن المتوكل قد

ساد الأمن بينهم وانتشر فيهم العدل فأصبح لا يُرَى فيهم خائف أو مقهور فجاء حذف الخبر؛ ليكرس ذلك المعنى المقصود ،وهنا تكمن دلالة حذف الخبر .

وجاء حذف الخبر بعد لولا في خمسة مواضع ، والشاعر بذلك يسير مع آراء معظم النحاة في وجوب حذف الخبر لا سيما إن كان كوناً مطلقاً " فإذا وقع المبتدأ بعد لولا الامتناعية ؛ لأنه معلومٌ بمقتضاها إذ هي دالة على امتناع لوجود ، فالمدلول على امتناعه هو الجواب ، والمدلول على وجوده هو المبتدأ ، فإذا قيل : لولا زيد لأكرمتُ عمراً ،لم يشك في أن المراد:وجود زيد منع من إكرام عمرو . وجاز الحذف لتعيين المحذوف ، ووجب لسد الجواب وحلوله محله "(٣).

#### ٥. تعدد الخبر لمبتدأ واحد

اختلف النحاة في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير عاطف حيث ذهب قوم إلى جواز ذلك سواء كان الخبران في معنى خبر واحد نحو: هذا حلق حامض ولي أي مُزًّ) ، أم لم يكونا في معنى خبر واحد نحو: زيد قائم ضاحك ، وذهب بعض النحاة إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى واحدٍ ، فإن لم يكونا كذلك تعين العطف ، فإن ورد من لسان العرب شيء بغير عطف قُدَّر له مبتدأ آخر كقوله تعالى: (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ \* ذُو الْعَرْشِ الْمَحِيدُ) [البروج: ١٥، ١٤] \*.

وأرى أنه يجوز تعدد خبر المبتدأ الواحد بشرطين : الأول : أن يكون كل خبر صالحاً للإخبار عن المبتدأ مستقلاً .الثانى : ألا يُذكر بين الأخبار المتعددة عاطف ، فإن قُصِلَ بين الأخبار بحرف عاطف نحو :العقاد كاتب وشاعر وناقد أعرب ما بعد حرف العطف معطوفاً على الخبر ،وهذا يناسب طبيعة اللغة .هذا وقد بلغت الأخبار المتعددة لمبتدأ واحد لدى شاعرنا (١٨٤)خبراً توزعت على (٧٦) موضعا في الديوان حسب الجدول الآتى :

<sup>\*</sup> ينظر تفصيل ذلك :شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ص ٢٥٧/١.

| الخبر = ١٨٤ خبراً            | المبتدأ = ٧٦ موضعاً |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| الخبر الأول (مفرداً ) = ٥١   |                     |  |  |  |  |
| الخبر الأول (جملة فعلية) = ٧ |                     |  |  |  |  |
| الخبر الأول (شبه جملة) =١٨   |                     |  |  |  |  |
| الإجمالي = ٧٦ موضعاً         |                     |  |  |  |  |

وقد جاءت هذه الأخبار المتعددة على النحو الآتى:

١. محمد أبو موسى :خصائص التراكيب . مكتبة وهبة . القاهرة . ط٢. ١٩٨٠م . ص١١٨٠

٢. الديوان : ١٣٢ (الخفيف).

٣. السيوطى : همع الهوامع . مرجع سابق . ٣٣٧/١.

```
أ. الإخبار بخبرين
```

الصورة الأولى :[المبتدأ ( مضافاًلمعرفة )+ الخبر الأول (نكرة) +الخبر الثاني ( نكرة) ]

غِيرُ الليالي بادئات عُـوَّدُ والمالُ عاريةٌ يُفادُ ويَنْفَدُ (١)

الصورة الثانية :[المبتدأ (مضافاً لمعرفة ) + الخبر الأول (جملة فعلية مثبتة)+ الخبر الثاني (نكرة )] وكلُّها يطمعُ في إسدائِهِ منتقعٌ شهِ من أعدائهِ (٢)

الصورة الثالثة :[المبتدأ (محلى بأل ) + الخبر الأول (نكرة ) + الخبر الثاني (جملة فعلية مثبتة )] غِيرُ الليالي بادئاتٌ عُـوَّدُ والمالُ عاريةٌ يُفادُ ويَنْفَدُ (٣)

الصورة الرابعة: [المبتدأ (محلى بأل) +الخبر الأول (نكرة) + الخبر الثاني (مضافاً لمعرفة)]

لم يَمُتْ والأميرُ طاهرُ حيِّ دائمُ الإنتقامِ والإنعامِ (٤)

الصورة الخامسة :[المبتدأ (ضميراً) +الخبر الأول (محلى بأل ) +الخبر الثاني ( محلى بأل ) ] كان يبلوك بالرجاء وبالخو في اختباراً وهو اللطيف الخبير (٥)

الصورة السادسة :[المبتدأ (ضميراً ) +الخبر الأول (شبه جملة ظرفاً) + الخبر الثاني (شبه جملة ظرفاً)]

عُجْنا المطيّ ونحنُ تحتَ الحاجِرِ بينَ الأبارقِ والسبيلِ الغامِرِ (٦) ب. الإخبار بثلاثة أخبار

الصورة الأولى: [المبتدأ (محلى بأل )+ الخبر الأول (مضافاً لمعرفة) +الخبر الثاني (نكرة) +الخبر الثالث (جملة فعلية مثبتة)]

والليلُ مضروبُ الدوالي أسودُ . وزجاجةٍ عرضتْ عليها شعاعتها تخفى الثريا في سوادِ جناحهِ ويُضِلُّ فيه عن سُراهُ الفَرْقَدُ(٧)

> ١. الديوان : ٩٠ (الكامل) . ٢ . الديوان : ٢٣٩ (الرجز).

٤. الديوان: ٢١٤ (الخفيف) وقطعت همزة الوصل؛ لضرورة الوزن. ٣. الديوان : ٩٠ (الكامل).

> ٥. الديوان :١٣٢ (الخفيف). ٦. الديوان: ١٤٢ (الكامل).

> > ٧. الديوان ٤٤ (الكامل).

الصورة الثانية :[المبتدأ (علماً)+الخبر الأول (شبه جملة جاراً ومجروراً)+ الخبر الثاني (جملة فعلية مثبتة)+الخبر الثالث (جملة فعلية مثبتة)]

. وِالرُّخَجِيُّ الأَعورُ الدَّ جَّالُ مِن أُمرائِها

يُمضي الأمور معانداً لله في إمضائِها

يُغرى بقذف المحصنا تِ وليس مِن أبنائِها (١)

الصورة الثالثة: [ المبتدأ ( مضافاً لمعرفة) + الخبر الأول (محلى بأل ) + الخبر الثاني ( محلى بأل)

+ الخبر الثالث (محلى بأل)]

صديقها الصادقُ في مقالِهِ المحسنُ المجملُ في أفعالهِ (٢)

ج. الإخبار بأكثر من ثلاثة أخبار

الصورة الأولى :[المبتدأ (مضافاً لمعرفة ) +الخبر الأول (جملة فعليه مثبتة) +الخبر الثانى (جملة فعلية مثبتة) الخبر الرابع (جملة فعلية مثبتة) الخبر الرابع (جملة فعلية مثبتة) الخبر الرابع (جملة فعلية مثبتة)

أزحنَ رسيسَ القلبِ عن مُستقرهِ وألهبن ما بينَ الجوانحِ والصدرِ (٣)

الصورة الثانية :[المبتدأ (ضميراً )+الخبر الأول (علماً) +الخبر الثاني(جملة فعلية مثبتة)+الخبر الثالث

(جملة خبرية لفظاً إنشائية معنىً)+الخبر الرابع (مضافاً لنكرة)]

. وهو حنوخُ بالبيان أَعجما صلَّى عليه ربُنا وسلَّما أولُّ مبعوثٍ إلى العبادِ وآمرِ بالخيـرِ والرشـادِ(٤)

الصورة الثالثة: [المبتدأ (مقدراً في ذهن الشاعر)+الخبر الأول (نكرة)+الخبر الثاني (جملة فعلية مثبتة)

+ الخبر الثالث(مضافاً لمعرفة )+الخبر الرابع(مضافاً لمعرفة )+الخبر الخامس

(نكرة)+الخبر السادس(جملة اسمية بسيطة )]

. زائرٌ يهدى إلينا نفسَهُ فى كلَّ عامِ

حسنُ الوجهِ ذكىُ الر يحِ إلْفٌ للمُدامِ

عمرُهُ خمسونَ يوماً ثُمَّ يَمضــى بسلامِ(١)

٢. الديوان :٢٤٣ (الرجز).

الديوان : ٦٣ (مجزوء الكامل).

٤. الديوان :٢٣٠ (الرجز).

٣. الديوان : ١٣٥ : ١٣٧ (الطويل).

٥. الديوان :٢١٣(مجزوء الرمل). والتقدير: الورد زائر ...

يُلاحظ من الإحصاء تتوع الخبر المتعدد للمبتدأ الواحد لدى شاعرنا فجاء الخبر الأول مفرداً في يُلاحظ من الإحصاء تتوع الخبر المتعدد المبتدأ الواحد لدى شاعرنا فجاء الخبر الأول مفرداً المفرد (٥١)موضعا ،وجملة فعلية في (٧) مواضع ،وشبه جملة في (١٨)موضعا . وإيثار الشاعر للبدء بالخبر المفرد بصورة أكبر من الجملة أو شبه الجملة . مع كون أغلب الأخبار الثانية جاءت مفردة أيضاً . يدل على أن شاعرنا كان مولعاً بالأسماء،وهذا النظام من الشاعر تتيحه له عبقرية اللغة في طول الجملة عن طريق التعدد ، ونلاحظ أن شاعرنا لم يرد لنفسه نظاماً واحداً معيناً يلتزم به في أخبار ،وإنما كان البناء راجعا لطاقاته الشعرية وامتلاكه لأدواته الفنية،ولو أراد نمطاً معيناً لسلكه ليصل للظاهرة الأسلوبية التي يبتغيها .

إحصاء تفصيلي للجملة الخبرية الاسمية البسيطة المثبتة

| المبتدأ = ٧٠٩                                                      |                                                               |                                        |                                                                                                  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| محذوف=۹۸                                                           |                                                               | مذکور = ۲۱۱                            |                                                                                                  |  |  |  |  |
| في جواب الاستفهام = ٤<br>بعد القطع والاستئناف= ١ ٥                 | مؤخر بعد خبر شبه<br>جملة =١٠٤                                 | مر<br>له الصدارة في الجملة =٧٠٥        |                                                                                                  |  |  |  |  |
| بعد دلیل<br>مقدر بذهن الشاعر =٧<br>بعد فاء جواب أمًا =١            | ۱- نکرۃ=۲۲<br>۲- معرفة=۲۲                                     | ************************************** |                                                                                                  |  |  |  |  |
| بعد فاء جواب الشرط = ١٤<br>بعد همزة الاستفهام = ٤<br>مواضع أخرى =٢ | محلى بأل = ١٤<br>اسم موصول = ٤<br>علم = ٤<br>مضاف لمعرفة = ٢٠ |                                        | محلى بأل = ١٦٠<br>معرف بالإضافة=١٥٦<br>ضمير = ٤٠١<br>علم = ٣٣<br>اسم إشارة = ١٩٩<br>اسم موصول =٢ |  |  |  |  |

#### الخبر = ۱۸۸

| أ ـ الخبر الواحد لمبتدأ =٩٠٧ |                           |             |                     |                  |                                |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| محذوف =٣٠                    |                           | مذکور = ۲۷۹ |                     |                  |                                |  |  |  |  |
| بعد (لا) = ۱۷                | شبه جملة =١٥٤             | ۱ ٤ ٤=      | مفرد =۳۸۱           |                  |                                |  |  |  |  |
| بعد دلیل= ۸                  | جار ومجرور=۱۳۰<br>ظرف =۱۹ | فعلية=١١٥   | اسمية=٢٩            | نکرۃ =۲۲۱        | معرفة =١٦٠                     |  |  |  |  |
| بعد لولا =٥                  | ·                         |             | بسيطة=٢٠<br>موسعة=٩ | وصف=١٤٣          | علم = ١٠٠<br>معرف بالإضافة=١٠٣ |  |  |  |  |
|                              |                           |             |                     | جامدة=٧ <i>٨</i> | محلی بأل =٣٦<br>اسم موصول =١١  |  |  |  |  |

| ب. الخبر المتعدد لمبتدأ واحد= ١٨٤ خبراً موزعاً علي ٧٦ موضعاً |                            |                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| الخبر الأول شبه جملة = ١٨                                    | الخبر الأول جملة فعلية = ٧ | الخبر الأول مفرد =٥١ |  |  |  |  |

## (ب) الجملة الاسمية الموسعة المثبتة

الجملة الاسمية الموسعة "هى التى يُضاف إلى ركنيها الأساسيين عنصر أو أكثر يؤثر فى مضمونها أو يوسع أحد عناصرها "(١) ،وهى تعنى الجملة المنسوخة فى اصطلاح معظم النحاة . "ودخول الأدوات على الجملة الاسمية يتطلب المخالفة فى الحالة بين طرفى الإسناد ، فيبدو أحدهما فى حالة الرفع ، والآخر فى حالة النصب ،فمع كان وكاد وليس و أخواتهن الأول مرفوع والثانى منصوب ،ومع إن ولا النافية للجنس يُلاحظ العكس "(٢).

# ١\_ إن وأخواتها مع الجملة الاسمية البسيطة

الحروف الناسخة هي : إنّ ، وأنّ ، وكأنّ ، ولكنّ ، وليتَ ، ولعلّ ، وقد عدها سيبويه \*خمسة فأسقط (أنّ)المفتوحة وجعل أصلها هو (إنّ)المكسورة .

وهذه الحروف ناسخة للابتداء ،" وعندما تُضام الجملة الاسمية يُنصب الاسم ويرفع الخبر فيعرف بذلك المسند إليه من المسند حتى لو تأخر المسند إليه إذا كان الخبر ظرفا أو جاراً ومجروراً "(٣).

وقد وردت إن وأخواتها لدى شاعرنا (١٧٦)موضعا حسب النمطين الآتيين:

النمط الأول [حرف ناسخ + اسمه + خبره]

ورد هذا النمط لدى شاعرنا على الصور الآتية:

الصورة الأولى: [حرف ناسخ + اسمه (محلى بأل) + خبره (جملة فعلية مثبتة)]

مع إنّ \* \* :

لما أتتك مواكب العُوّادِ(٤)

إنّ الأُسارَى في السجونِ تقرّجوا

مع أن:

وأنّ بناتِ الدهرِ تركضننا ركضا(٥)

كفي حزناً أنّ الخطوبَ سعتْ بنا

مع كأنّ :

كساها الرياض بأنوارِها (٦)

لها شُرُفاتٌ <u>كأنّ</u> <u>الربيعَ</u>

١. محمود أحمد نحلة : مدخل إلى دراسة الجملة العربية . دار النهضة العربية . بيروت . ١٩٨٨ م . ص ٢٤ .

٢. تمام حسان :مناهج البحث في اللغة . الأنجلو المصرية . القاهرة . ١٩٩٠م . ص٢٠٩٠.

\* سيبويه : الكتاب . مرجع سابق . ١٣١/٢ .

٣ . محمد حماسة عبد اللطيف :العلامة الإعرابية . مرجع سابق . ص ٢١٤.

\*\* قد يكون لحرف الإثبات إنّ قدرة على الربط بين الجمل بحيث يحدث عملية تراجع بالجملة الثانية إلى الأولى ليحدث الإلتقاء الرأسى نفسه مما يعمق أبعاد الدلالة فيؤكدها ويجعل الجملتين كأنما أُفرغتا في قالب واحد وسُبكتا سبكاً منتظما كقوله تعالى: ( واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور )[لقمان: من الآية ١٧]". [محمد عبد المطلب: جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم. طبع الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان. القاهرة. ط١٠ ، ١٩٩٥م. ص١٧٩].

٤. الديوان : ١٠٧ ( الكامل).

٥. الديوان : ١٥٤ (الطويل).

٦. الديوان : ١٤٧ ( المتقارب).

الصورة الثانية : [حرف ناسخ + اسمه (محلى بأل) + خبره (مضافاً لمعرفة ) ] مع أن:

عليه وأنّ الجود بالمالِ فاضِحُهُ (١)

يرى أنَّه لاحقَّ إلا لنفسهِ

مع لكنّ :

وفيُّ العهدِ مأمونُ المغيبِ (٢)

<u>ولِكنّ الجّـوادَ</u> أبا هشامٍ

الصورة الثالثة :حرف ناسخ + اسمه ( مضافاً لمعرفة) + خبره (نكرة) ]

```
إِنَّ ذَلَ السؤالِ والإعتذارِ خُطَّةٌ صعبةٌ على الأحرار (٣)
                                                                                 مع أن:
                                                     وأنّ أقاليمَ العراقِ فقيرةً
              إليها أقامتْ بالعراق تجودُها(٤)
                                                                                 مع كأنّ:
      حتى تولَّى الليلُ ثانىَ عِطفهِ وكأنّ آخرَهُ خضابٌ ناصِلُ (٥)
                الصورة الرابعة : [ حرف ناسخ + اسمه ( علماً ) + خبره (جملة فعلية مثبتة) ]
                                                                                مع أن:
 إليكم وأوحى أنْ أطيعوا أُولى الأمر (٦)
                                     كفاكم بأنِّ اللهَ فوّضَ أمرَهُ
                     الصورة الخامسة : [حرف ناسخ + اسمه ( علماً ) + خبره (شبه جملة) ]
                                                                                 مع إن:
            وانَّه قد كان في زمانهِ (٧)
                                                وقيل إنّ الخضرَ مِنْ إخوانِهِ
       الصورة السادسة : [حرف ناسخ + اسمه ( اسماً موصولاً ) + خبره (جملة فعلية مؤكدة)]
                                             . أنّ الذي يفعلُ ما يشاءُ
                     ومَن له العزةُ والبقاءُ
                  وقَدّ منه زوجَـهُ حوّاءَ(٨)
                                                    أنشأ خلقَ آدمِ إنشــاءَ
الصورة السابعة : [حرف ناسخ + اسمه (ضميراً متصلاً ) + خبره (جملة اسمية موسعة منفية)]
                                                                                 مع أن:
        وكيف أذكرُهُ إذ لستُ أنساهُ(٩)
                                                 الله يعلمُ أنى لستُ أذكرُهُ
                                                                  ١. الديوان : ٨٦ ( الطويل).
        ٢. الديوان : ٧٣ (الوافر).
                                    ٣. الديوان : ١٤٤ (الخفيف) ، وقطع همزة الوصل لضرورة الوزن.
        ٤. الديوان : ١١٤ (الطويل).
                                                                   ٥. الديوان: ١٧٧ (الكامل).
       ٦. الديوان: ٢٥٦ (الطويل).
       ٨. الديوان : ٢٢٧ ( الرجز ).
                                                                   ٧. الديوان : ٢٤٠ (الرجز).
                                                                   ٩. الديوان: ٦٦ (البسيط).
                                                                                مع كأنّ:
          كأنّهم لم يعلموا أنّ بيعةً أحاطتْ بأعناق الرجالِ عقودُها(١)
                    الصورة الثامنة: [حرف ناسخ + اسمه (ضميراً متصلاً) + خبره (نكرة)]
                                                                                 مع إن:
                     وقالَ للأسباطِ إنى ذاهبُ (٢)
                                                                ثم تنبًّا وقِفاهُ كالبُ
                                                                                 مع أن:
               توهمي أنكَ إنسانُ (٣)
                                                      أقلُ حقِّي ضربُ حلقي على
```

مع إن:

```
خليطان من ماء الغمامة والخمر (٤)
                                                                  وبتنا على رغم الوشاة كأنّنا
                                                                                             مع لكنّ :
                       لكنها هِمَمٌ أَدَّتْ إلى رِفَعِ وكلُّ ذلك طبعٌ غيرُ مُكْتَسبِ(٥)
                 الصورة التاسعة : [حرف ناسخ + اسمه (ضميراً متصلاً ) + خبره (جملة فعلية مثبتة )]
                                                                                               مع إن:
                  حتى تحدّث عُوَّادى بشكواكا (٦)
                                                                 إنى حُمِمتُ ولمْ أشعرْ بحُمَّاكا
                                                                                              مع أن:
                                                                  على أنّه يشكو ظلومَ وبُخْلَها
                  عليهِ بتسليم البشاشةِ والبشر (٧)
                                                                                              مع كأنّ:
                          لعزنتا نميلُ على أبينا (٨)
                                                                  نميلُ على جوانبهِ كأنّا
                الصورة العاشرة : [حرف ناسخ + اسمه (ضميراً متصلاً ) + خبره (جملة فعلية مؤكدة )]
                                                                                               مع إن:
                                لنرجو أن تُعمَّرَ ألفَ عام (٩)
                                                                         فأيدْنا بهارونَ وإنّا
                                                                                              مع أن:
                 صيامَ شهر إذا ما أحمدٌ رُكِبَا(١٠)
                                                                 أللهُ يعلمُ أنى قد نذرتُ لـه
                   ٢ . الديوان : ٢٣٧ (الرجز)
                                                                             ١. الديوان : ١١٥ (الطويل) .
                  ٤ ـ الديوان : ١٣٧ (الطويل).
                                                                              ٣ ـ الديوان :٢١٥ (السريع).
                  ٥ . الديوان : ١٦٨ (البسيط).
                                                                              ٥ ـ الديوان : ٧٢ (البسيط).
                    ٨ . الديوان : ٢١٧ (الوافر).
                                                                               ٧ . الديوان : ٤٠ (الطويل).
                                                                                ٩ . الديوان : ٢١٠ (الوافر).
       ١٠ . الديوان ٢٠: (البسيط). * "ينفرد الشعر بحرية استعمال الاسم مصروفاً أو ممنوعاً من الصرف مادام ذلك غير
ملبس ،ولا سيما إن كان هذا الاسم علما" [محمد حماسة عبد اللطيف :لغة الشعر ..دراسة في
                                       الضرورة الشعرية . مرجع سابق . ص ٢٨٢].
              الصورة الحادية عشرة: [حرف ناسخ + اسمه (ضميراً متصلاً) + خبره (مضافاً لمعرفة )]
                                                                                              مع أن:
              أخوهُ الذي تُطوى عليه جوانِحُه (١)
                                                          سأصبر حتى يعلمَ الصبرُ أنني
                                                                                              مع كأنّ:
                            يسوسُهُ كهلٌ من الكُهول(٢)
                                                                      كأنه معتلجُ السيــولِ
                       الصورة الثانية عشرة : [حرف ناسخ + اسمه ( نكرة) + خبره (جملة فعلية مثبتة )]
                                                                                               مع إن:
```

مع كأنّ:

## وقيل في التوراةِ إِنَّ فَرَسا أَتاهُ في صباحِه أو في مسا(٣)

النمط الثاني: [حرف ناسخ + خبره + اسمه]

ورد هذا النمط على الصورة الآتية:

[حرف ناسخ + خبره (شبه جملة جاراً ومجروراً مقدماً )+ اسمه (نكرة مؤخراً)]

مع إن:

أوصيكَ خيراً به فإنّ له محيةً لا أزالُ أحمدُها(٤)

مع كأنّ:

أو مانعاً جَفْنَ عينيهِ من السَّهَدِ (٥)

كأنّ فيه شفاءً مِن صبابتهِ

ويمكن تلخيص ورود إنَّ وأخواتها حسب الجدول الآتي:

استخدام إنّ وأخواتها = (١٧٦) موضعاً

|            | الخبر         |           |               |    |           |           |  |  |  |
|------------|---------------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|--|--|--|
| مقدم على   |               | اِنّ = ۶٤ |               |    |           |           |  |  |  |
| اسم الحرف  | شبه جملة (جار | جملة = ۷۸ |               |    | مفرد = ۸٤ |           |  |  |  |
| الناسخ = ٤ | ومجرور)       | ٧١:       | اسمية فعلية = |    |           | کأنّ =۸٤  |  |  |  |
|            | ١. =          | فعل مضارع | فعل ماض=۳٥    | ٣= |           | لکنّ = ۱٤ |  |  |  |
|            |               | ٣٦ =      |               |    |           |           |  |  |  |

١ . الديوان : ٥٥ ( الطويل).

٢ ـ الديوان : ١٩٢ (الرجز).

٣ . الديوان : ٢٣٨ (الرجز).

٤ . الديوان : ١١٨ (المنسرح).

٥ . الديوان :١٠٥ (البسيط).

\*بناءً على صور تراكيب إن وأخواتها مع الإحصاء . نجد أن شاعرنا استخدم (أنّ) بصورة أكبر من بقية أخواتها ، ومرد ذلك أنّ (أنّ وصلتها) في موضع المصدر ، ولا تكون . كما يقرر النحاة . إلا في موضع الأسماء دون الأفعال ؛ لأنها مصدر والمصدر إنما هو اسم ، وذلك يكشف لنا اهتمام الشاعر بالأسماء

والأشياء ؛ لأنها هي التي تشغل ذهنه في هذه الحياة التي يريد أن ينسى أحزانها المحيطة به وأن يستمتع بما فيها من مظاهر جمال .

\* ورد خبر إن وأخواتها مفردا (نكرة أو معرفة )(٨٤) موضعاً ،في حين ورد جملة اسمية (٣)مواضع ، وجملة فعلية (٧١)موضعاً ، وشبه جملة جاراً ومجروراً (١٠)مواضع . ويلاحظ أن الخبر الجملة الفعلية ذا الفعل

المضارع قد ورد (٣٦)موضعاً ،وأراد به الشاعر التوكيد والدلالة على التجدد والاستمرار واستحضار صورة الحدث أمام مخيلة القارئ أو السامع :كقوله في مديح المتوكل :

مازلتُ أسمع أنّ الملو ك تَبني على قدر أخطارِها(١)

فالشاعر هنا يؤكد على استمرارية الممدوح في البناء وإصلاح شئون الدولة باستخدام خبر (أنّ) جملة فعلية ذات فعل مضارع (أسمع) ، وكذلك باستخدام (مازلت) الدالة على الاستمرار ، وربما أراد الشاعر بذلك أن يستمر المتوكل راضياً عنه .

وفى الجملة الفعلية ذات الفعل الماضى التي وردت(٣٥) موضعاً نجد أن شاعرنا أراد بذلك تأكيد إفادة الثبوت أو الدوام ،ودلالات أخرى يكشف عنها السياق ، نحو قوله فى مديح الأسرة العباسية أسرة المتوكل: كفاكم بأنّ الله فوّضَ أمرَهُ إليكم وأوحى أن أطيعوا أولى الأمر (٢)

فهو يريد أن يبين عن طريق الخبر الجملة الفعلية ذى الفعل الماضى (فوّض) ثباتَ الأمر واستتبابَه للأسرة العباسية وكأن ذلك حكمٌ ثابتٌ فرضه الله على عباده وأوحى إليهم وجوبَ قبوله والعملَ وفق مقتضاه ،ولعل دخول حرف الباء الزائد على (أنّ) يؤكد هذا الأمر المفوض إلى الأسرة العباسية.

# ٢- كان وأخواتها مع الجملة الاسمية البسيطة

الجملة التى يدخل عليها (كان)بمنزلة الابتداء والخبر ؛ لأننا لو قانا :كان زيد قائماً نجد أن (قائماً)هنا خبر عن الاسم (زيد) مثل الابتداء تماما ، وما تسمية النحويين للخبر بـ(خبر كان)إلا من باب التقريب والتبسير على المبتدئ ، وهذا يعنى أن جملة (كان)اسمية وليست فعلية كما يظن بعض دارسى النحو، وأن دخول كان أو إحدى أخواتها إنما هو لإفادة معنى خاص، أى: "لتخبر أن ذلك وقع فيما مضى وليس بفعل وصل منك إلى غيرك" (١).

١. الديوان : ١٤٦ (المتقارب) .

۲. الديوان : ۱٤٠ (الطويل).

كان وأخواتها تدل. إذن. على الزمن دون الحدث ، بينما بقية الأفعال تدل على الزمن والحدث معاً ، ولذلك تسمى كان وأخواتها بالأفعال الناقصة " وعندما تُضام كان أو إحدى أخواتها الجملة الاسمية يُرفع الاسم ويُنصب الخبر ، فيُعرَف بذلك المسند إليه من المسند ، ويُعرف بذلك أنّ كان غير زائدة "(٢).

وعلة رفع كان و أخواتها للمبتدأ ونصبها للخبر أنها "تصرفت تصرف الأفعال فعملت عملها ، ورُفِع الاسم على التشبيه بالفاعل ، ونُصِب الخبر على التشبيه بالمفعول " (٣).

وقد وردت تراكيب كان وأخواتها \* لدى شاعرنا (١٨٣ ) موضعاً على الأنماط الآتية :

النمط الأول: [فعل ناسخ + اسمه + خبره]

وقد جاء هذا النمط على الصور الآتية:

الصورة الأولى: [ فعل ناسخ + اسمه ( محلى بأل) + خبره (شبه جملة) ]

مع كان:

فصلحَ النقضُ علي إبرامه (٤)

وكانت الردة في أيامه

مع صار:

وصارتِ القوسُ إلى باريها وصادفتْ رَمِيَّةٌ راميها (٥)

الصورة الثانية : [ فعل ناسخ + اسمه ( محلى بأل) + خبره (مضافاً لمعرفة) ]

مع صار:

إلى شفيعي إليه (٦)

صار الأميرُ شفيعي

مع مازال:

مناظرُ لا يزالُ الدينُ منها عزيزَ النصرِ ممنوعَ المرامِ (٧)

٢- محمد حماسة عبداللطيف: العلامة الإعرابية - مرجع سابق - ص ٣١٤.

٣. المجاشعي : شرح عيون الإعراب . مرجع سابق . ص ١٠٦ .

\*يُنظر تراكيب ليس: ص ٨٨، ٨٩ من هذا البحث.

٤. الديوان : ٢٤٤ ( الرجز ).

٦. الديوان : ٢٠٣ (المجتث). ٧. الديوان : ٢٠٨ (الوافر).

الصورة الثالثة: [ فعل ناسخ + اسمه ( مضافاً لمعرفة) + خبره (نكرة) ]

مع كان:

لا يمكن الشيخ أن يعصى إذا أمروا (١)

وكان إخوانه عُرَّا عطارفة

مع أصبح:

وأصبح دمع العينِ الشوقِ مُرفضًا (٢)

أقولُ وقد عِيلَ اصطباري مِن النوي

مع مادام:

```
ودُمْتَ مليّاً بالشراب المُعَسّل (٣)
                                                لكَ البيتُ مادامتْ هداياكَ جمّةً
                                  الصورة الرابعة : [ فعل ناسخ + اسمه ( علماً) + خبره (نكرة) ]
                                                                                   مع كان:
                        فأظفر الله به داود(٤)
                                                          وكان طالوتُ له حسودا
                                                                                مع أمسى:
         على الله في سرِّ الأمورِ وفي الجهرِ
                                                   . فإنْ كان أمسى جعفرٌ متوكلاً
        وأعطاه مما لا يبيد على الدهر (٥)
                                                    لقد شكر الله الخليفة جعفراً
                                                                                  مع صار:
                                            وصار متوشلخ مستخلفاً
        من بعد إدريس النبي المصطفى (٦)
                   الصورة الخامسة : [ فعل ناسخ + اسمه ( علماً) + خبره (جملة فعلية مثبتة) ]
                                                                                   مع كان:
              فسامهم سوء العذاب دهرا(٧)
                                                            وكان فرعونُ يَليهم قسرا
                                                                                 مع مازال:
                لا يتعدَّى جاهداً ما أمرَهْ(٨)
                                                           فلم يزل أنوشُ يقفو أثرَهُ
                         الصورة السادسة : [ فعل ناسخ + اسمه ( علماً) + خبره (شبه جملة ) ]
                                                                                   مع كان:
                                                         وكان عيسى بعدَ ذي القرنين
                بنحو خمسين ومائتين (٩)
                                                                                 مع مازال:
             مُعتصماً بطاعةِ الرحمنِ (١٠)
                                                        فلم يزل شيثٌ على الإيمان
             ٢ ـ الديوان ٤٠١ (الطويل).
                                                                   ١ . الديوان : ١٢١ ( البسيط) .
              ٤ . الديوان : ٢٣٩ (الرجز).
                                                                   ٣ ـ الديوان : ١٨٩ ( الطويل).
٥. الديوان: ٢٥٥، ٢٥٥ (الطويل) ، ونلاحظ هنا أن الشاعر تفرد وأدخل (كان )على أختها (أمسى) ؛ ليوحى بمدى
           ٦ . الديوان : ٢٣١ (الرجز) .
                                                    استغراق توكل الخليفة على الله.
               ٨ . الديوان : ٢٣٠ (الرجز).
                                                                     ٧. الديوان : ٢٣٦ (الرجز).
          ١٠ . الديوان : ٢٢٩ ( الرجز ) .
                                                                     ٩ . الديوان : ٢٤١ (الرجز).
                     الصورة السابعة: [ فعل ناسخ + اسمه ( اسم إشارة) + خبره (شبه جملة ) ]
                                                                                   مع كان:
              وكان هذا كلُّه في آب قبلَ انتصافِ الشهر في الحساب (١)
           الصورة الثامنة: [ فعل ناسخ + اسمه ( ضميراً متصلاً) + خبره (جملة فعلية مثبتة ) ]
                                                                                   مع كان:
                    نُصحاً وكانوا يُكثرون لومه (٢)
                                                            ولم يزل ياردُ يألو قومَـهُ
```

```
مع ظل:
                                                   فظْلنا ننشدُ العَرَصاتِ عهداً
        تصرَّمَ والأمورُ إلى انصرام (٣)
                                                                           مع أمسى:
     إلا المقابرَ إذ صارتْ لهم وطنا(٤)
                                                     وليس لى وطنٌ أمسيتُ أذكرُهُ
                                                                            مع مازال:
          مازلتُ أسمعُ أنّ الملو كَ تَبني على قدر أخطارها (٥)
                 الصورة التاسعة : [ فعل ناسخ + اسمه ( ضميراً متصلاً) + خبره (نكرة) ]
                                                                             مع كان:
                                                         كنتُ مشتاقاً وما يحجزُني
              عنكِ إلا حاجزٌ يمنعُني (٦)
                                                                            مع مادام:
                                                         حبوتُكِ حُبَّهُ مادمتُ حيّا
             و إنى بالوفاء به قَمينُ (٧)
                  الصورة العاشرة: [ فعل ناسخ + اسمه (ضميراً مستتراً) + خبره (نكرة) ]
                                                                             مع كان:
            فلم يجد في الأرض منهم قابلا
                                                       . فحَذَّرَ الناسَ عذاباً نازلا
        وصيةً كانتُ تُقَيِّ ونُسكا(٨)
                                                  غيرَ ابنهِ لَمْكِ فأوصى لمكاً
                                                                           مع أمسى:
                                               ودَعْ عنكَ قولَ الناسِ أتلفَ مالَهُ
فلانٌ فأمسى مُدْبراً غيرَ مقبلِ (٩)
                                                                             مع صار:
                                                 وليس لى وطن أمسيتُ أذكرُهُ
إلا المقابرَ إذ صارتُ لهم وَطَنا (١٠)
                                                             ١ . الديوان : ٢٣١ ( الرجز) .
       ٢ . الديوان : ٢٣٠ (الرجز).
                                                               ٣ . الديوان : ٢٠٥ (الوافر).
       ٤ . الديوان : ٢١٦ (البسيط).
       ٦ . الديوان : ٢٢٠ (الرمل).
                                                             ٥ . الديوان : ١٤٦ (المتقارب).
                                                              ٧ . الديوان : ٢١٥ (الوافر).
       ٨ . الديوان : ٢٣١ (الرجز).
     ١٠ . الديوان : ٢١٦ (البسيط) .
                                                              ٩ ـ الديوان : ١٩٠ (الطويل).
                                                                            مع مازال:
                                                           . مَلكٌ أعدَّته الملو
                          كُ لخوفها ورَجائِها
                                                   مازال مُذْ وَلَى الْخَلا
                     فة وارتدى بردائها
                      مَنْ خَصَّهُ بسنائِها (١)
                                                     متوكلاً فيها على
الصورة الحادية عشرة : [ فعل ناسخ + اسمه ( ضميراً مستتراً) + خبره (جملة فعلية مثبتة) ]
```

مع كان:

غابَ قاضٍ <u>كان</u> ي<u>قضىي بيننا</u> ومن الغُيّاب من ليس يَؤوبُ (٢) مع ظل: غَلَبَ المِزاجُ بها فظلَّتْ تحتَّهُ ترغو بمكنون الحبابِ فتزبِدُ (٣) مع بات: أنْ تُهدَى إلى أكفائِها(٤) . باتتْ تُصانُ فآنَ مع مازال: يملكُهم وأشهراً ثمانيه (٥) ولم يزل خمس سنين وافيه الصورة الثانية عشرة: [ فعل ناسخ + اسمه ( ضميراً مستتراً) + خبره (شبه جملة ) ] مع كان: الخالعُ المضللُ الضَّلِّيل . وكان في زمانِـه يوئيلُ وأظهرَ الفسادَ و المعاصيا أولُّ مَن تتبعَ الملاهيا وغيرُ بِدْع خاينٌ مِن خاينِ (٦) وكان من نسل الغويِّ قاين مع مازال: وكان ذاكَ بالقضّاءِ السابق . فبايعوا من بعده للواثق ولم يزل في بسطةٍ ومنعه خمسَ سنينَ وشهوراً تسعة (٧) الصورة الثالثة عشرة : [ فعل ناسخ + اسمه ( نكرة) + خبره (جملة فعلية مثبتة ) ] مع ما انفك: من الشيب يجلو من دُجي الليل مظلما . فلا وأبيكَ الخير ما انفك ساطعٌ لنا من شِيات الخيل أقرحَ أرثما (٨) إلى أنْ أعادَ الدُّهْمَ شهباً ولم يدعْ ٢ . الديوان : ٦٩ (الرمل). ١ . الديوان : ٦٣ (مجزوء الكامل). ٤ . الديوان : ٦٢ (مجزوء الكامل). ٣ . الديوان : ٩٤ (الكامل). ٦ . الديوان : ٢٣٠ ( الرجز ) . ٥ . الديوان : ٢٤٧ (الرجز). ٧ . الديوان : ٢٤٩ (الرجز) . ٨ ـ الديوان : ٢٠٠ ( الطويل) . النمط الثاني: [ فعل ناسخ + اسمه + خبره (مقدراً) ] وقد جاء هذا النمط على الصورة الآتية: [ فعل ناسخ + اسمه (علماً) + خبره (مقدراً) ] مع ما برح: بأودية ما تستفيقُ مُدودُها(١) فما بَرِحَتْ بغدادُ حتى تفجّرتْ

والتقدير : فما برحت بغداد مغاثةً بالماء حتى تفجرت ...

النمط الثالث : [ فعل ناسخ + اسمه (مقدراً) + خبره]

وقد جاء هذا النمط على الصورة الآتية:

[ فعل ناسخ + اسمه (مقدراً)+ خبره (نكرةً) ]

#### مع صار:

وانقطعَ الوَحْئُ وصارَ مُلْكَا (٢) وانقطعَ الوَحْئُ وصارَ مُلْكَا (٢) والتقدير : وصار الحكم (أو الأمر) مُلكاً .

النمط الرابع: [ فعل ناسخ +خبره (مقدماً ) + اسمه (مؤخراً)]

يجوز في تراكيب كان وأخواتها ما يجوز في المبتدأ والخبر من تقديم وتأخير ،فعندما نقول "كان في الدار صاحبُها لا يجوز ههنا تقديم الاسم على الخبر ؛ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة" (٣). وقد ورد تقديم الخبر على المبتدأ في تراكيب كان وأخواتها لدى شاعرنا (٢٤)موضعا على الصورتين الآتيتين: الصورة الأولى: [ فعل ناسخ +خبره (مقدماً جوازاً) + اسمه (معرفة مؤخراً)]

### مع كان:

. فما هذا الذي بك هات قل لى فكان جوابَهُ مِنّى النحيبُ . كانت إلى شيثَ ابنهِ الوصيهُ وليس شيءٌ يُعجز المنيَّهُ . وكان في زمانهِ أيـوبُ الصابرُ المحتسبُ المنيبُ

<u>. وكان</u> يوماً <u>عندهُ جبريلُ</u>

. فكان مِن قصة يعقوب النبى ما

# مع أصبح:

أسلمَ كسرى فارسٍ إيوانُـهُ

وعندهُ النبـــيُّ إسماعيـلُ ما ليس يخفى ذكرُهُ في الكتـــبِ(٤)

وأصبحت مفروسة فرسائه (٥)

٢ . الديوان : ٢٤١ ( الرجز ).

١ . الديوان : ١١٤ ( الطويل).

٣. ابن عقيل . شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ٢٧٢/١ .

٤. الديوان : ٦٨ (الوافر). ٢٢٩ (الرجز) . ٢٤٠ (الرجز). ٢٣٤ (الرجز) ٢٣٦. (الرجز).

٥ . الديوان : ٢٤٤ (الرجز).

الصورة الثانية : [ فعل ناسخ +خبره (مقدماً وجوباً) + اسمه (نكرة مؤخراً)] مع كان :

وكان من أولادِ نوحٍ واحدٌ مخالفٌ لأمرهِ مُعانِدُ (١)

ويمكن تلخيص أنماط وصور تراكيب كان وأخواتها بالجدول الآتى : كان وأخواتها = (١٨٣) موضعاً

|             | ,          |             | مازا<br>* ۲= |            | ار بات<br>۹ =۳ | أصبح<br>= ۹ = |         | ظل=<br>ه | کان=<br>۱۱٦ | الفعل<br>الناقص<br>الناسخ |
|-------------|------------|-------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------|----------|-------------|---------------------------|
|             | £ V = {    | المضارع     |              |            |                | ىي = ١٣٦      | الماض   |          |             | الصيغة                    |
| مقدر<br>= ۱ | مذکور =۱۸۲ |             |              |            |                |               |         | الاسم    |             |                           |
| مقدر        |            |             |              | ١٨٢ =      | مذكور          |               |         |          |             | الخبر                     |
| ١=          | ۲          | الاسم = ٤ ' | مقدم علي     |            | 10,            | , الاسم = ١   | مؤخر عن | 3        |             |                           |
|             | الاسم      |             | الخبر        | . جملة =٥٢ | شبه            |               | ٦٠      | جملة =   | مفرد =      |                           |
|             | نكرة =     | ور =۱۸      | جار ومجر     | ومجرور     | جار            | ٥٧            | فعلية = | اسمية    | ٧٣          |                           |
|             | ١.         | ۲ =         | ظرف          | 77         | =              | مضارع         | ماض     | موسعة    |             |                           |
|             | معرفة =    | ۲ =         | نكرة         |            | ظرف            | ٤٣ =          | ١٤ =    | ۳=       |             |                           |
|             | ١٤         | ۲ =         | معرفة        | ٢          | <b>"</b> =     |               |         |          |             |                           |

بناءً على الصور السابقة . مع الإحصاء . نلاحظ أن شاعرنا استعمل كان بنسبة أكبر من أخواتها حيث استعملها في (١١٦)موضعا ، وهو في ذلك يسير وفق آراء النحاة الذين قرروا أنها أم الباب ، كما استخدمها الشاعر مع أخواتها في صيغة الماضي في (١٣٦)موضعا ؛ لأن الفعل الماضي . كما ذكرت سابقاً يفيد تأكيد الثبوت والدوام ودلالات أخرى يكشف عنها السياق المستخدم . كما جاء خبر كان وأخواتها مفردا (معرفة أو نكرة)في (٧٧)موضعاً وذلك يعكس لنا اهتمامه بالأسماء والأشياء فهي الحياة التي يريد أن يحياها دون تنغيص .ومن ذلك قوله في هجاء قوم من ولد عليً بن هشام:

١. الديوان : ٢٣٢ ( الرجز ) .

لكن أمَّكُم فى أمرِها نظرُ محجوبةً دونها الحراسُ والسُّتُرُ وغيرَ ممنوعةٍ منهم إذا سكروا لا يمكنُ الشيخَ أن يعصى إذا أمروا(١)

. قد كان شيخُكمْ شيخاً له خطرٌ ولم تكن أمُّكم واللهُ يكلؤها كانت مغنيةَ الفتيانِ إنْ شربوا وكان إخوائهُ غُرًاً غطارفةً

إن تأليف هذه الأبيات يشتمل على نهاية الهجاء لبنى متيم حتى لا تكاد لفظة من ألفاظ التراكيب إلا ولها حظ في الذم والنقص لهم ؛ فالشاعر هنا عن طريق استخدام كان (في صبيغة الماضي) ، والخبر

(المفرد)يحاول جاهداً وصف هؤلاء القوم بكل رذيلة مؤكداً أن ذلك هو طبعهم منذ زمن بعيد فحاول تأكيد فكرته بكان الماضية التي تغيد الثبوت والتحقق، أى ثبوت النقص بشأنهم وتحقق اتصافهم به فأراد أن يقصم ظهرهم بأن اختار أمهم لينعتها بالفجور حتى النخاع مستخدماً في ذلك كل وسيلة ممكنة ، فهو يؤكد فكرته بأدوات مختلفة مثل: (قد) التي تغيد التحقيق ،(ولكنّ)التي تغيد الاستدراك والتوكيد ، وتقديم الخبر على المبتدأ في اله خطر. في أمرها نظر) ، والجملة الاعتراضية (والله يكلؤها)؛ إذ الاعتراض "يأتي لتوضيح المعنى الأصل أو تقويته أو لإضافة معنى من المعانى الفرعية المرتبطة به"(٢) ، وكذلك أكد الشاعر فكرته باللفظين المتقاربين (الحراس والستر) ؛ إذ يكون "توضيح المعنى بذكر مرادفه أو أقرب لفظ إليه" (٣)، وباستخدام أداة الشرط غير الجازمة (إذا)التي تغيد الكثرة والتوكيد في (إذا سكروا- إذا أمروا)،ويستمر الشاعر جاهداً وصف أمهم بالفجور .ولكن بقوله (وغير ممنوعة منهم ) بدلا من (وغير ممنوعة عنهم)؛ ليدل على مدى انخراط هذه الأم في الفجور .ولكن مع مَنْ ؟هل مع شيخ هَرِم أنهكَهُ الزمنُ؟ أم مع فتيً واحدٍ . مع ما تمثله كلمة فتى من معانى الفتوة والجلد . يشبع معنى! وهنا يستخدم الشاعر الجمع ( فتيان ) - وليس فتيً واحداً . ويُضيف إليه اسم الفاعل ( مغنية ) ؛ ليوحي وعنوانهم وهذا هو غاية ما تبحث عنه كل عاهر .

ويلاحظ على تراكيب كان وأخواتها:

\*يدل التركيب :[كان + اسمها (مذكوراً أو مقدراً)+خبرها (جملة فعلية ذات فعل مضارع)] على ما يمكن أن نطلق عليه (الماضى حتى قطعه فعلٌ آخر فى الماضى . أيضاً . وأحدث منه ويلتقيان فى لحظة زمنية ، نحو :

. وكان فرعون يليهم قسرا فسامهم سوءَ العذابِ دهرا فبعث الله اليهم موسى من بعدِ ما قدّسه تقديسا (٤)

. وكان طالوتُ له حسودا فأظفرَ اللهُ بِه داودا وكان قد أسس بيتَ المقدسِ وكان قد أسس بيتَ المقدسِ من بعدهِ حتى استقل البنيانْ وإنما تمّمهُ سليمانْ من بعدهِ حتى استقل البنيانْ

١. الديوان : ١٢١ (البسيط).

٢. زكريا توفيق إسماعيل :شعر عفيف الدين التلمساني . دراسة أسلوبية . مرجع سابق . ص ١٦٢ .

٣. أحمد مختار عمر :علم الدلالة . دار العروبة . الكويت . ط١. ١٩٨٢م . ص ١٣٩٠.

٤. الديوان :٢٣٦ (الرجز).

<sup>\*</sup> يدل التركيب : [كان +اسمها (مذكوراً أو مقدرً )+خبرها (جملة فعلية ذات فعل ماض مسبوق بقد ] على ما يمكن أن نطلق عليه (الماضى البعيد المؤكد ) الذى يعنى أن فعلاً قد تم فى الماضى قبل حدوث فعل ماض آخر أحدث منه لكن لا يلتقى الفعلان فى لحظة زمنية ، نحو :

# وكان قد وصّاه باستتمامهِ داود الله الشفى على حِمامهِ (١)

\*قُدَّر اسم كان وأخواتها في موضع واحد ، وقُدَّر الخبر في موضع واحد أيضاً ، وكان لكل تقدير منهما دليلٌ من السياق يكشف عنه ، أو لعلم المخاطب بذلك التقدير "ومثل ذلك قول العرب :مَنْ كذب كان شرا له ، يريد :كان الكذب شرا له ؛إلا أنه استغنى بأن المخاطب قد علم أنه الكذب لقوله كذب في أول حديثه " (٢) . وعندما يقدر شاعرنا اسم الفعل الناسخ أو خبره فإن للتقدير . حينئذٍ . دلالةً تتم عنه ،كقوله :

فما برحت بغداد حتى تفجرت بأودية ما تستفيق مددها (٣)

والتقدير: فما برحت بغداد مغاثةً بالماء حتى تفجرت ...

فحذف الخبر . ههنا . لتذهب النفس في تصور مقدار مدى الإغاثة التي أدركت المدينة العريقة كل مذهب.

\* كان للتقديم والتأخير دلالة ترجع للسياق ، و شاعرنا يتبع التقديم تارة ؛ ليطيل الجملة عن طريق نعت الاسم المؤخر بالنعت المفرد ، نحو:

وكان من أولادِ نوحِ واحدٌ مخالفٌ لأمرهِ مُعانِدُ (٤)

و يتبع التقديم تارة أخرى ؛ لضبط الوزن وإحداث التصريع كما في البيت السابق ،ونحو: وعندهُ النبع إسماعيلُ (٥) . وكان يوماً عندهُ جبريلُ

# ٣ . كاد وأخواتها مع الجملة الاسمية البسيطة

كاد وأخواتها أفعال ناسخة للابتداء حيث تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ ويكون اسما لها بينما يكون الخبر في موضع النصب ولا يكون إلا مضارعا ، ويطلق النحاة عليها مصطلح (أفعال المقاربة) أى تفيد مقاربة وقوع الفعل الكائن في أخبارها ، ولهذا المعنى ألحقوها بباب كان في رفع الاسم ونصب الخبر ، ورأوا أن الجامع بينهما هو أن دخولهما لا يكون إلا على مبتدأ وخبر ويفيدان المعنى في الخبر حيث كان تفيد معنى الزمان فيه ، بينما كاد تفيد معنى القرب فيه .\*

١. الديوان :٢٣٩، ٢٤٠ ( الرجز ).

۲. سيبويه: الكتاب. مرجع سابق. ٧٠/١.

٣. الديوان :١١٤ ( الطويل).

٤. الديوان :٢٣٢ (الرجز).

٥. الديوان :٢٣٤ ( الرجز).

وفى الحقيقة ليست كلها للمقاربة بل هى ثلاثة أقسام: "الأول:ما دل على المقاربة أى قرب بدء الحدث فى الماضى ،وأفعاله: كاد ،وأوشك ،وكرب .و الثانى: ما دل على الرجاء ،أى توقع بدء الحدث فى المستقبل ،وأفعاله: عسى ،اخلولق ،وحرى. والثالث :ما دل على الإنشاء ،أى الشروع المنقطع بمعنى أن الواقعة يشرع فى تحقيقها لأجل محدود أو عارض ،وأفعاله: أنشأ ،وطفق ،وجعل ،وعلق، وأخذ "(١).

وانفردت هذه الأفعال بالتزام كون الخبر فيها مضارعاً ،وهي ثلاثة أقسام: الأول: ما يجب تجرده من أن كخبر أفعال الشروع؛ لأنها للأخذ في الفعل فخبرها في المعنى حال و أن تخلص للاستقبال. الثاني: ما يجب اقترانه بأنْ كخبر أفعال الرجاء ؛ لأن الرجاء من مخلصات الاستقبال فناسبه أن .الثالث: ما يجوز فيه الوجهان كخبر البواقي \* \*

أما كاد تحديدا . وهي أم بابها . فقد ذكر ابن عقيل أن "الكثير في خبرها أن يتجرد من أن ويقل اقترانه بها وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن اقتران خبرها بأن مخصوص بالشعر ،فمن تجريده من أن قوله تعالى: ( فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ) [البقرة : من الآية ٧١] ،ومن اقترانه بأن قوله صلى الله عليه وسلم: (ما كدت أن أصلى العصر حتى كادتِ الشمسُ أنْ تغربَ )"(٢).

وقد وردت كاد وأخوتها لدى شاعرنا (١٦)موضعا حسب الجدول الآتى:

۲. ابن عقيل :شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ١ /٣٣٠ وقد أضاف ابن عقيل لفظ (العصر)إلى متن الحديث ؛ ففى البخارى بسنده (عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب . رضى الله عنه . جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال :يا رسول الله ما كدت أن أصلى حتى كادت الشمس أن تغرب ، قال النبى (ص) :والله ما صليتها فنزلنا مع النبى (ص)بُطحان فتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب )[أحمد بن على بن حجر العسقلانى :فتح البارى بشرح صحيح البخارى . تحقيق محب الدين الخطيب وآخرين . المطبعة السلفية . القاهرة . ط٧٠٠١ ه . ٩٤٦٨].

| الخبر مضارع مقترن<br>بأن=٥ | الخبر مضارع مجرد من<br>أن = ١١ | عدد المواضع = ١٦ | كاد وأخواتها |
|----------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| ۲                          | ٨                              | ١.               | کاد          |
|                            | ١                              | ١                | جعل          |
| ١                          |                                | ١                | أقام         |
|                            | ١                              | ١                | قام          |

<sup>\*</sup>ينظر تفصيل ذلك : ابن يعيش : شرح المفصل . مرجع سابق . ١١٥/٧.

١. صلاح الدين صالح حسانين : الدلالة والنحو. مرجع سابق . ص١٥٤ ١٥٥٠ (بتصرف).

<sup>\* \*</sup>ينظر تفصيل ذلك :السيوطى :همع الهوامع . مرجع سابق . ١٦/١.

|   | ١ | ١ | أنشأ |
|---|---|---|------|
| ١ |   | ١ | عزم  |
| ١ |   | ١ | عسى  |

وقد وردت تراكيب كاد وأخواتها على النمط الآتى:

[الفعل الناسخ + اسمه + خبره]

وجاء هذاالنمط على الصورتين الآتيتين:

الصورة الأولى: [ الفعل الناسخ + اسمه + خبره ( مضارعاً مجرداً من أن )]

مع كاد:

. ولهت أنفس وكادت من الوج يسيل مع الدموع تسيل مع الدموع تسيل مع الدموع تسيل مع الدموع تسيد من الطير في جنباتها مع الخانيات تصيدها من الأرض أن تميد لشكوا كوكادت لها الجبال تزول من الأرض أن تميد لشكوا كوكادت لها الجبال تزول من المناسكة ال

. وكادت تميسُ الأرضُ إما تلهفاً وإما حِذاراً أنْ يضيعَ مريدُها(١)

مع جعل:

مع قام:

وجعلت تبنى له الصفائد ا

مع أقام :

وأنَّ أقاليمَ العراقِ فقيرةٌ

قامتْ بحجتِهِ ريحٌ معطرةً

لو تركثه كان ماءً سائِحا (٢)

إليها أقامتْ بالعراقِ <u>تجودُها (</u>٣)

تجلو القلوب من الأوصاب والكَمَدِ (٤)

1- الديوان: ١٨٠ (الخفيف) - ١١٤ ( الطويل) - ١٨٠ (الخفيف) - ١١٣ (الطويل) ). اسم كاد في البيت الأخير مقدر بكلمة (الأرض) وذلك من فاعل جملة الخبر التالية له (تميس الأرض) ، ويجوز عدم التقدير وعندئذ تصبح (الأرض) اسماً لكاد مؤخراً، و(تميس) جملة فعلية في موضع نصب خبراً مقدما لكاد ، وفاعلها (ضميراً مستتراً) تقديره هو يعود على اسم كاد الذي أصله التقدم . ويجوز عودُهُ على الاسم الظاهر بعده ؛ لأنه مقدم في النية.

٣. الديوان :١١٤ (الطويل).

٢. الديوان : ٢٣٤ (الرجز).

٤. الديوان : ١٠٥ (البسيط).

مع أنشأ:

على مُلحديها وكفَّارها (١)

وأنشأتَ تحتجُّ للمسلمين

الصورة الثانية : [ الفعل الناسخ + اسمه + خبره ( مضارعاً مقترناً بأن )]

مع کاد:

كَ وكادتُ لها الجبالُ تزولُ

. كادتِ الأرضُ أنْ تميدَ لشكوا

واستحالَ النهارُ والليلُ حتى كادَ أِنْ يسبقَ الغدوَّ الأصيلُ(٢)

مع عزم:

فإذا ما عزمتَ أَنْ تتغنَّى آذنَ الحرُّ كلُّهُ بانقضاءِ (٣)

مع عسى:

واصبرْ فإنَّ الصبرَ يُعقبُ راحةً وعسىَ بها أَنْ تَتجلى ولعلَّها (٤)

بناءً على الصور السابقة والإحصاء نجد أن شاعرنا استعمل من كاد وأخواتها الأفعال(كاد . قام . عسد أقام انشأ . عزم . جعل)،وكانت (كاد)هي أكثر الأفعال وروداً عنده حيث بلغت (١١)موضعاً، وهو بذلك يتفق مع النحاة الذين أطلقوا عليها أم بابها مثل (كان) ، وهي تغيد مقاربة وقوع الفعل الكائن في أخبارها حيث إن "المشهور في كدت مقاربة الفعل،وكدت أفعل كذا وكذا :قاربت الفعل ولمّا أفعله،وما كدت أفعله معناه :فعلته بعد إبطاء"(٥).

وأرى أن تراكيب (كاد)التى وردت لدى شاعرنا لها دلالة أبعد من السياق الذى ترد فيه ؛ إذ ترتبط دلالياً بنفسية شاعرنا قبل السياق بمعنى أنه إذا كانت (كاد)تعنى مقاربة وقوع الفعل الكائن فى أخبارها أى عدم وقوع الفعل فى ختام الأمر فإن هذا يعنى دلاليا . من وجهة نظرى . عدم تملك اليأس من الفاعل . وهو شاعرنا الذى تشتد عزيمته على إحداث الأفعال غير مستسلم أو خاضع لما حوله من أحداث جسام تدعوه لليأس والاكتفاء من الحياة بأيسرها ،أو الاكتفاء بما يقرره له الخصوم فقد قاوم الحياة بأحزانها ولم يعلن استسلامه أو يأسه من خصومه مطلقاً و أظهرَ عزيمة نادرة ،وأعلن ذلك بقوله :

لا تملكُ الشدةُ عَزمي ولا يَبطرُني جاهٌ ولا مالُ(٦)

١. الديوان : ١٤٧ (المتقارب).

۲. الديوان : ۱۸۰ (الخفيف). الاسم المرفوع المتأخر (الأصيل)اسم كاد ،و (أن يسبق )خبر كاد مقدم في موضع نصب ؛وعلى هذا يكون فاعل (يسبق)ضمير مستتر تقديره (هو )يعود على اسم كاد الذي أصله التقدم ،ويجوز عوده على الاسم المرفوع المؤخر ؛لأنه مقدم في النية.

٣. الديوان : ٥٨ (الخفيف) .

٥. ابن الأنبارى :كتاب الأضداد . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . المكتبة العصرية . لبنان . ١٩٩١م . ص٩٨٠

٦. الديوان : ١٧٨ (السريع).

فجاءت تراكيب (كاد) لتؤكد على هذا المعنى الذى قصده الشاعر وهذا ما يجعلنى أنجه إلى أن إجمالى شعر الشاعر . أى شاعر. وظروفه الحياتية المؤثرة فيه والباعثة له على خلق هذا الشعر لَتُمَثِّلَ . بحقٍ . نصاً أكبر كلياً يحتاج للبحث والتحليل .

وقد بلغت مواضع تراكيب كاد وأخواتها من الوسائل الموسعة لمضمون الجملة الاسمية (١٦ موضعاً) و دوهي نسبة ضئيلة . ولعل شاعرنا استعاض عنها باستخدام إن وأخواتها (١٧٦موضعاً)،وكان وأخواتها (١٨٦موضعاً) ؛ لتأكيد اهتمامه بالأشياء والأسماء معا .

# ٤ . أفعال اليقين والظن والتحويل \*مع الجملة الاسمية البسيطة

أفعال اليقين والظن والتحويل أفعال ناسخة للابتداء ،وتنقسم قسمين :أفعال القلوب ،وأفعال التحويل ."فأما أفعال القلوب فتنقسم قسمين :أحدهما :ما يدل على اليقين مثل :رأى، وعلم ،ووجد ،ودرى، وتعلم .و الثانى منهما : ما يدل على الرجحان مثل :خال ،وظن ،وحسب ،وزعم ،وعَد ،وحجا ،وجعل ،وهَبْ "(١). "وأما أفعال التحويل فتتعدى أيضاً إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ،وعدها بعضهم سبعة :صير نحو :صيرتُ الطين خزفاً ،وجعل نحو قوله تعالى : (وقد مُمنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنشُوراً) [الفرقان: ٢٣] ،و وَهَبَ كقولهم :وهبنى الله فداك

أى: صيرنى ،وتَخِذَ كقوله تعالى : (لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً) \* \* [الكهف :من الآية :٧٧] ،واتخذ كقوله تعالى (وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً) [النساء:من الآية ٥٢٠] ،وترك كقوله تعالى (وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ) [الكهف :من الآية ١٩٩] ،و رَدَّ كقوله :

رَمَىَ الحِدْثَانُ نِسْوةَ آلِ حَرْبٍ بمقدارٍ سَمَدْنَ لَهُ سُمُودَا فردَّ شُعُورَهُنَّ السُّودَ بِيضاً ورَدَّ وُجُوهَهُنَّ البِيضَ سُودَا (٢)

وقد قسمها صاحب الهمع أربعة أقسام "الأول: ما دل على ظن فى الخبر، وهو خمسة أفعال: حجا والمضارع (يحجو)، وعد، وزعم، وجعل ، وهب الثانى: ما دل على يقين، وهو خمسة أفعال أيضا: علم، وجد، ألفى ، درى، تعلم ، والثالث على الثالث على الأمرين الظن واليقين، وهو أربعة أفعال نظن ، وحسب ، وخال (يخال)، ورأى بمعنى (ظن) الرابع :ما دل على تحويل ، وهو ثمانية أفعال :صير، وأصار ، وجعل بمعنى: صير، ووهب ، و تخذ، واتخذ ، ورد ، وترك "(٣)

وعند دخول هذه الأفعال على الجملة الاسمية البسيطة يتحول المبتدأ لمفعول به أول،والخبر لمفعول به ثانٍ ،ويمتنع الاقتصار على أحد المفعولين . يقول سيبويه : ( وإنما منعك أن تقتصر على أحد المفعولين ههنا أنك إنما أردت أن تبين ما استقر عندك من حال المفعول الأول يقيناً كان أو شكاً وذكرت الأول؛ لتُعلم الذي تضيف إليه ما استقر له عندك من هو .فإنما ذكرت (ظننت) ونحوه؛ لتجعل خبر المفعول الأول يقينا أو شكا ،ولم ترد أن تجعل الأول فيه الشك ،أو تقيم عليه في اليقين "(٤)

وقد وردت هذه الأفعال لدى شاعرنا (٥٤)موضعا حسب الجدول الآتى:

٤. سيبويه: الكتاب . مرجع سابق . ١/٠٤٠

| ١٢ | عال التحويل = | أف   | فعال اليقين = ٣٧ أفعال الظن=٥ |   |     | أفعال |   |             |
|----|---------------|------|-------------------------------|---|-----|-------|---|-------------|
| ٥  | =             | جعل  | ١                             | = | ظن  | ۲۹    | = | رأ <i>ي</i> |
| ١  | =             | رد   | ١                             | = | حسب | ٦     | = | علم         |
| ١  | =             | اتخذ | ۲                             | = | خال | ,     | = | وجد         |
| ٢  | =             | صيرّ | ١                             | = | عد  | ١     | = | ألفى        |

<sup>\*</sup>يسميها بعض النحاة: الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر.

۱. ابن عقیل :شرح ابن عقیل . مرجع سابق . ۲۸/۲، ۲۹.

<sup>\*\*</sup> هى قراءة عبدالله بن كثير المكى (ت ١٢٠ هـ) والبصريين : أبى عمر بن العلاء (ت ١٥٤ هـ) ، ويعقوب بن إسحاق الحضرمى (ت ٢٠٥ هـ) . وقرأ الباقون بهمزة وصل وتشديد التاء وفتح الخاء ، أى : (لاتَّخَذْتَ) .ينظر : [ البناء الدمياطى : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر . وضع حواشيه الشيخ أنس مهرة . دار الكتب العلمية . بيروت . ط١ . ١٩٩٨ م . ص ٣٧١].

٢. ابن عقيل: شرح ابن عقيل. مرجع سابق. ٢/٠٤، ٤١، ٤٠ والبيتان لعبدالله بن الزَّبير الأسدى (بحر الوافر) وهما مطلع
 كلمة اختارها أبو تمام في ديوان الحماسة والحدثان: نوازل الدهر وحوادثه وسمدن: حزن وأقمن متحيرات.

٣. السيوطى : همع الهوامع . مرجع سابق . ١/.٢٧

```
أعاد
                    المجمــوع = ٥٤ موضعاً
                                      وقد جاءت تراكيب هذه الأفعال على النمط الآتي:
            [ الفعل الناسخ + الفاعل + المفعولان ]
                                                    وجاء هذا النمط على الصور الآتية:
              الصورة الأولى: [ الفعل الناسخ + الفاعل (ضميراً مستتراً ) + المفعولان ]
                                                                              مع رأى:
                                              . كريمٌ حَوَى فخرَ الأنامِ وجودَهم
 يَرى الحمدَ غُنْماً واستدامَتهُ فرضا
                                                   . أري الدهر يُخلِفُني كُلَّما
         لبستُ مِن الدهر ثوباً جديداً
                                                     . تَرَىَ قَلَمَ المُلْكِ في كَفِّهِ
               ضَحوكاً ومن قبلهِ باكيا
                                                 . عَزِيزٌ عَلَينا أَنْ نَرَىَ سُرَواتِكم
تُقرَّي بأيدى الناكثينَ جلودها (١)
                                                                              مع علم:
                                                     اللهُ يعلمُ أنني لكِ عاشقٌ
     عشقَ الخلافةِ للإمامِ الواثق(٢)
                                                                              مع وجد:
                                                     وانْ أَلفيتَني حُرًّا مُطاعـاً
      فإنك واجدي عبدَ الصديق (٣)
                                                                             مع جعل:
                  وجعلَ البحرَ له طريقا
                                                    . فخاضَ بحرَ أردِنَ العميقا
                                              . وجعلَ الحكمـةَ في أولادِهِ
                واختارَهم طُرًّا على عبادِهِ
                                              . الله يعلمُ حيثُ يجعلُ أمرَهُ
         ما عالمٌ أمراً كمَنْ هو جاهلُ(٤)
                                    والتقدير في البيت الثالث: حيث يجعل أمره مستقراً.
                   ١. الديوان : ١٥٥ (الطويل) ١٠٤٠ (المتقارب) . ٢٢٤ (المتقارب) . ١١٧ (الطويل).
                                                               ٢. الديوان : ١٦٥ ( الكامل).
                                                                ٣. الديوان : ١٦٦ ( الوافر ).
                                    ٤. الديوان : ٢٣٧ (الرجز) . ٢٣٤ (الرجز) . ١٨٤ ( الكامل).
                                                                                مع ردً :
       أنْ عَرفوا الحقّ الذي أنكروا(١)
                                                   فردَّهم طَوْعاً وكَرْهاً إلى
       والتقدير :فردهم طائعين وكارهين...(والفاعل المستتر يعود على الخليفة المتوكل )٠
                                                                              مع اتخذ:
                                                        وِاتَّخذَ الفُلْكَ بأمرِ ربهِ
              حتى نجا بنفسيهِ وحِزْبِهِ (٢)
```

والتقدير :واتخذ هو (نوح) الفُلْكَ وسيلةً بأمر ربهِ .... مع صيرً :

بينَ الأَحبَّة والوطنْ . طلبُ المعاش مُفَـرَّقٌ دِ إلى الضراعةِ والوَهَنْ (٣) ومُصنيَّرٌ جَلَدَ الجليا

مع ترك :

صواعقٌ مِنْ حَجَر السَّجَّيـلِ . تَرْفَضُ عن خُرطومِهِ الطويلِ ما كانَ إلا مِثْلُ رَجْعِ القيلِ (٤) تترُكُ كيدَ القومِ في تضليلِ

مع أعاد:

. فلا وأبيكَ الخير ما أنفكَّ ساطعٌ إلى أنْ أعادَ الدُّهْمَ شُهْباً ولمْ يَدَعْ لنا من شياتِ الخيلِ أَقْرَحَ أَرْثَمَا (٥)

مع حسب:

ما كنتُ أحسبُ أنَّ الخبزَ فاكهةٌ مع عدُّ :

وكُنَّا نَعُدُّ لها نَخْوةً

من الشيبِ يجلو من دُجَىَ الليلِ مُظلِما

حتى نزَلتُ على زيدِ بن منصور (٦)

فطأمنت نخوة جبّارها (٧)

الصورة الثانية: [ الفعل الناسخ + الفاعل ( ضميراً متصلاً ) + المفعولان ] مع رأى:

ولكنْ رأيتُ الفقرَ شرَّ سبيل . أعاذلَ ليس البخلُ مِنَّى سجيّةً مع ألفي:

وإنْ أَلفيتَني حُرًّا مُطاعاً

١. الديوان : ١٣١ (السريع) .

٣ . الديوان : ٢٢٢ (مجزوء الكامل).

٥ ـ الديوان : ٢٠٠ (الطويل).

٧. الديوان : ١٤٦ (المتقارب).

٩ . الديوان : ١٦٦ ( الوافر )

مع ظن:

ظننتُ عِرضكَ لا يُرمَى بقارعةِ مع خال:

واذا تَرَبَّعَ في المجالس خِلْتَهُ مع جعل:

تِ وهل يَلبثُ الحسيرُ الكليلُ (٨)

فإنك واجدى عبدَ الصديق (٩)

٢ . الديوان : ٢٣١ (الرجز).

٤ . الديوان : ١٩٢ (الرجز).

٦ ـ الديوان : ١٤٣ (البسيط)

٨. الديوان ١٩١: (الطويل). ١٨٠ (الخفيف).

وما أُراكَ على حالِ بمتروكِ (١)

ضبعاً وخِلْتَ بني أبيهِ قُرودا(٢)

وجعلنا التقبيلَ نقْلَ الشَرابِ وجعلتَ ثالتَهم أعزَّ مُؤَيَّدا (٣) . وشَرِبْنا مِنَ العِتَابِ كُؤوساً . وتتيّتَ بالمعتزِ بعدَ محمدٍ

مع صيَّر:

بِشَعرٍ يسودُ إنْ سُوَّدا وألبسْتُهُ شعراً أسودا(٤)

. وأوريْتُ من حاجبى الجُزامَ وصيرْتُ في مِنْحَرِي للعزاءِ والتقدير: وصيرته في منحري ...

الصورة الثالثة : [ الفعل الناسخ + الفاعل ( محلى بأل ) + المفعولان ] مع علم :

سأصبرُ حتى يعلمَ الصبرُ أنني أخوهُ الذي تُطوى عليه جوانِحُه (٥)

\* نلاحظ من الإحصاء أن شاعرنا قد استخدم الجملة الاسمية الموسعة بأفعال اليقين والظن والتحويل في ( ٤٥ ) موضعاً ، وهو عدد محدود ، وقد يرجع ذلك لنظام الجملة نفسها مع الفعل المتعدى لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ؛ حيث إن الفعل فيهما مقيدٌ بالمفعولين فقط ، والحدث لا يكتمل إلا بذكر هذين ، وقد يُحذَف أحدهما . لا سيما الثاني . للإيجاز أو بعد دليل يدل عليه . ويرى بعض النحاة أنها أفعال متعدية لواحد فقط ، وهذا المفعول الواحد هو مضمون الإسناد الفعلي بين المفعولين ، ولذلك يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر . يقول الرضي : "وأفعال القلوب في الحقيقة لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد ، وهو مضمون الثاني القيام مضافاً إلى الأول فالمعلوم في علمتُ زيداً قائماً : قيامَ زيدٍ حيثُ نصب الأول زيد لتعلقه بمضمون الثاني القيام " (٦) .

\*كما نلاحظ أن شاعرنا استخدم الأفعال التى تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر بما أفادته من يقين (٣٧)موضعا ،ورجحان (٥)مواضع ،وتحويل (١٢)موضعا فاستعمل من أفعال اليقين :(علم . وجد . رأى . ألفى ) ، ومن أفعال الرجحان ( ظن . حسب . خال . عد)، ومن أفعال التحويل:( ترك . اتخذ .

١. الديوان: ١٦٩ (البسيط)..

٣. الديوان : ٧٨ (الخفيف) ٩٨. (الكامل) . ٤. الديوان : ١٠٢ (المتقارب) .

٥. الديوان : ٨٥ (الطويل).

٦. الرضى : شرح كافية ابن الحاجب . دار الكتب العلمية . بيروت . ١٢٧/١ . (د.ت).

رد. صير . جعل. أعاد) ، كما نلاحظ أنه أكثر من استخدام الفعل (رأى) تحديداً ، وما أراه استخدمه. مع غيره من أخواته . إلا من قبيل الرغبة في إطالة الجملة عن طريق المفعولين ، بالإضافة إلى تلك الإشارات البلاغية المطلقة من وراء السياق كأن يحمل هذا الفعل. فضلاً عن معنى العلم اليقيني. معنى الظن ، نحو :

ولمّا رأيتُ الموتَ تهفو بنودُهُ وبانتْ علاماتٌ لهُ ليس تُنكَرُ (١)

أى :ظننتُ الموتَ تهفو بنودُهُ...

٥٥

وكأن يحمل معنى الاعتقاد ، نحو:

\*كما نلاحظ أن شاعرنا قد استعمل في (٧) مواضع الجملة الاسمية الموسعة (إن واسمها وخبرها) نيابة عن المفعولين الأول و الثاني ؛ لتأكيد المعنى والتوسعة في دلالته ، وذلك كقوله في امرأة استحسن جمالها: عشق الخلافة للإمام الواثق (٣)

فالشاعر هنا يستعمل فعل اليقين (يعلم) ، والجملة الاسمية الموسعة (أننى لك عاشق) التى نابت عن مفعولى يعلم ؛ ليقصد بذلك تأكيد المعنى والتوسعة فى دلالته بحيث يصبح ذلك العشق منه لمحبوبته عشقاً متفرداً فى نوعه ، وهو فى سبيل تكريس هذا المعنى يبدأ بيته بلفظ الجلالة (الله) وكأنه يُشهد الله على ذلك العشق ، ويستخدم المفعول المطلق المبين لنوع اسم الفاعل (عشق) ؛ليجعله عشقا غير معهود لأحد ،ويقدم الجار والمجرور (لك) على الوصف(عاشق) ؛ ليبين اختصاص محبوبته بذلك العشق ، ويختم بيته بعلم آخر لا يجهله أحد من الرعية وهو (الواثق) ؛ ليدلل على أن ذلك العشق منه لمحبوبته قد صار من الشهرة بمكان ،وكأنها قد صارت بذلك العشق بمنزلة (الواثق) الذي عشقته الرعية كلها حتى الخلافة نفسها.

ويمكن تلخيص احصائيات الجملة الاسمية المثبتة بنوعيها: البسيطة والموسعة حسب الجدول الآتي:

| الجملة الاسمية المثبتة = ١١٣٨ موضعاً |               |              |             |     |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----|--|--|--|--|
| ضعاً                                 | البسيطة       |              |             |     |  |  |  |  |
| أفعال اليقين والظن والتحويل          | كاد و أخواتها | كان وأخواتها | إن وأخواتها | =   |  |  |  |  |
| 0 £                                  | ١٦            | ١٨٣          | ١٧٦         | ٧٠٩ |  |  |  |  |

۱. الديوان : ۱۲۰ (الطويل) .

٣. الديوان : ١٦٥ ( الكامل).

ثانياً: الجملة الفعلية المثبتة

٢. الديوان : ٨٠ (المنسرح).

#### تمهيد:

كثر الجدل بين النحاة بشان تعريف الجملة الفعلية فعرفها ابن هشام بأنها " هى التى صدرها فعل كقام زيد ، وضُرِب اللص ، وكان زيد قائماً و ظننتُه قائماً ، ويقوم زيد ، وقُمْ "(١)، فى حين يرى بعض المحدثين أن الفيصل فى الحكم على نوع الجملة هو صدرها الأصلى وإن حدث تقديم أو تأخير فى الجملة ، فالجمل نحو " كيف جاء زيد ؟ ونحو : (فَقَرِيقاً كَنْبُتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ) غافر : من الآية ٨١] ، و نحو : (فَقَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ)

[البقرة من الآية : ٨٧]، و نحو : (حُشَّعاً أَبْصَارُهُمْ يَخُرُجُونَ)[القمر من الآية : ٧] فعلية ؛ لأن هذه الأسماء في نية التأخير ، وكذا الجمل نحو : عبد الله ، ونحو : (وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ)[التوبة :من الآية 7] ، ونحو (وَالأَنْعَامَ حَلَقَهَا) [النحل : من الآية ٥] ، ونحو : (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى)[ الليل : ١] فعلية ؛ لأن صدروها في الأصل أفعال ، والتقدير : أدعو عبد الله ، وإن استجارك أحد ، وخلق الأنعام ،وأقسم والليل " (٢).

ويرى بعض المحدثين أن الأساس فى الحكم على نوع الجملة بأنها فعلية هو أن تكون" جملة بسيطة مكونة من مركب إسنادى واحد سواء بُدئت الجملة باسم أو فعل أو وصف ، وأمثلة ذلك : الشمس طالعة ، وهى جملة اسمية بُدئ المركب باسم ، وحضر محمد ، فهى جملة فعلية حيث بُدئ المركب بفعل أو وصف نحو : أقائم أخوك؟"(٣).

وأرى أن الجملة الاسمية هي التي تصدر باسم ، والفعلية هي التي تصدر بفعل ؛ إذ يجب أن يتقدم الفعل ويتأخر الفاعل التزاماً بالرتبة ، وموافقةً لطبيعة اللغة . وعموما فإن الجملة الفعلية المثبتة " تحتفظ لصيغتي فعل ويفعل بزمنهما الذي أعطاه إياهما النظام الصرفي فيظل (فعل) ماضيا ،ويظل (يفعل) حالاً أو استقبالاً بحسب ما يعرض للزمن في هاتين الصيغتين من معاني الجهة ما يُضامه من الأدوات كالسين وسوف ، ثم بحسب ما يعرض للزمن في هاتين الصيغتين من معاني الجهة التي تفصح عنها اصطلاحات البعد والقرب ، والانقطاع و الاتصال ، والتجدد والانتهاء والاستمرار ، والعادة والبساطة ، أي الخلو من الجهة "(٤).

ويتسم تركيب الجملة الفعلية بأنه تركيب تام و الذى من خصائصه المطابقة بين الفاعل وفعله لكن " توصف المطابقة بين الفاعل والفعل بأنها ناقصة بمعنى أنها تشمل النوع دون العدد ،لذا أقول: كتبت البنات ،وكتب الأولاد ، فالفعل (كتب) يلازم الأفراد بالرغم من أن الفاعل جمع فى الجملتين "(٥).وفى الجمل الفعلية تتيح العلاقة النحوية للفعل التصرف حسبما يشاء حيث يتحكم الفعل فى جعل الفاعل مرة فاعلاً ومرة من الزوائد .

## ١ . الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل اللازم

الفعل اللازم هو ما ليس بمتعدٍ ، وهو ما لا يتصل به هاء (ضمير غير المصدر) ، ويكثر في الأفعال الدالة على السجية أو الطبيعة نحو: شرُف ، كرُم ، ظرُف ، نهم ، أو ما كان علي وزن افعلل نحو: اقشعر ، الدالة على السجية أو الطبيعة نحو: اقعنسس ، واحرنجم ، أو دلَّ على نظافة نحو: طهر الثوب ونظف أو على دنس نحو: دَنِسَ الثوب ووسخ ، أو دلَّ على عَرَضٍ نحو: مَرِضَ زيدٌ ، واحمر ، أو كان مطاوعاً لما تعدى إلى مفعول واحد نحو: مَددتُ الحديدَ فامتد ، ودحرجتُ زيداً فتدحرج \* .

١. ابن هشام : مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب . مرجع سابق . ص ٣٥٨.

٢. محمد حماسة عبد اللطيف: العلامة الإعرابية. مرجع سابق. ص ٢٨، ٢٨

٣. محمد ابراهيم عبادة :الجملة العربية..دراسة لغوية نحوية . ط منشأة المعارف . الإسكندرية . ١٩٨٣م . ص١٥٣.

٤. تمام حسان :اللغة العربية .. معناها ومبناها . مرجع سابق . ص ٢٤٥٠

٥. صلاح الدين صالح حسانين :الدلالة والنحو . مرجع سابق . ص١٥٨.

وتقوم هذه الدراسة على تقسيم الفعل اللازم قسمين: الأول: الفعل المكتفي بفاعله، الثانى: الفعل المتعدى لمفعوله بحرف جر ؛ حيث إن الفعل اللازم " هو ما لا يصل إلي مفعوله إلا بحرف جر نحو: مررتُ بزيدٍ، أو لا مفعول له نحو: قام زيدٌ " (١).

وقد جاءت الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل اللازم لدي شاعرنا في (٧٤٩) موضعاً حسب الجدول الآتي :

| نوع الفعل اللازم   |              | الفاعل | الصيغة     |       |       |      |
|--------------------|--------------|--------|------------|-------|-------|------|
| متعدٍ بحرف الجر=٧٣ | مكتفٍ بفاعله | مستتر  | ظاهر = ٤٤٦ |       | مضارع | ماضٍ |
| الباء = ٣٣ على = ٧ | <b>٦٧</b> ٦= | ۳۰۳=   | ضمیر =     | اسم = | ۲۲. = | =۹۲٥ |
| فی = ۸ من = ٥      |              |        | ۱۳۰        | ٣١٦   |       |      |
| عن =٧ اللام = ٧    |              |        |            |       |       |      |
| إلى = ٢            |              |        |            |       |       |      |

#### أ ـ الفعل المثبت المكتفى بفاعله

ورد لدى شاعرنا (٢٧٦)موضعاً على النمط الآتى :[الفعل +الفاعل]
المصورة الأولى: [الفعل +الفاعل (محلى بأل)]
وأقبلت الأبطال جُرْداً وصافحت رجالٌ بأطراف القنا مَنْ تُصافِحُهُ(٢)
المصورة الثانية :[الفعل + الفاعل (مضافاً لمعرفة )]
والبدر يدركُهُ السَّرارُ فتنجلي أيامهُ وكأنَّهُ مُتجدَّدُ(٣)
المصورة الثالثة :[ الفعل + الفاعل (علماً)]
فشب هابيل وشب قاين ولم يكنْ بينهما تبايُن (٤)
المصورة الرابعة :[ الفعل + الفاعل (اسماً موصول)]
وهذه أنت تَلافيتها فعادَ ما قدْ كادَ لا يُذكَرُ (٥)

٢. الديوان : ٨٦ (الطويل). ٣. الديوان : ٨٩ (الكامل).

٤. الديوان : ٢٢٩ (الرجز).

الصورة الخامسة: [ الفعل + الفاعل (ضميراً متصلاً )]

قومٌ إذا نُسبوا فالأمُّ واحدةٌ واللهُ أعلمُ بالآباءِ إذ كَثُروا(١)

الصورة السادسة :[ الفعل + الفاعل (ضميراً مستتراً )]

الوردُ يَضحكُ والأوتَارُ تصطخِبُ و الناى يندُبُ أشجاناً ويَنتحبُ (٢)

الصورة السابعة :[ الفعل + الفاعل (مصدراً مؤولاً )]

باتتْ تُصانُ فَآنَ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ أَكفائِها (٣)

01

<sup>\*</sup> يُنظر تفصيل ذلك : ابن عقيل : شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ٢ / ١٤٩ .

١- ابن عقيل: المرجع نفسه. ٢ / ١٤٥.

الصورة الثامنة:[الفعل + الفاعل (نكرة)]

وَلِهَتْ أَنفسٌ وكادتْ من الوج دِ عيونٌ مع الدموعِ تَسيلُ (٤)

ب. الفعل المثبت المتعدى لمفعوله بحرف جر

اعتاد العرب أن ينوعوا طرائقهم في التعبير فقد " ذكر الكسائي أنهم قالوا : شكرتك ونصحتك بدلاً من : شكرت لك ونصحت لك " (٥) . و الحروف الجارة تدخل أحياناً على الاسم للتعدية ، وإيصال معنى الفعل إلى الاسم الأن الفعل قبلها لا يصل إلى الاسم بنفسه ؛ حيث إنها أفعال ضعفت عُرفاً واستعمالاً فوجب تقويتها بالحروف الجارة فيكون اللفظ عندئذ مجروراً ، ومنصوباً موضعاً على أنه مفعول به ، ولذلك يجوز فيما يعطف عليه وجهان :الجر والنصب نحو : مَررتُ بزيدٍ وعمرو ، وعمراً فالجر يكون على الفظ ،والنصب على الموضع .\*

إذن يمكننا اعتبار الجار والمجرور مفعولاً به غير مباشر وقع عليه الحدث لكن بعد تقوية هذا الحدث الضعيف . الذى لا يصل مباشرة إلى معموله . بحرف الجر ، ومع ذلك " قد لا يكون الحدث ضعيفاً وإنما نأتى بحرف الجر ؛ لتوضيح اتجاه الحدث ، أو لتوضيح معناه ، نحو :رغبت عن الشيء ،ورغبت في الشيء ، وسرت في الشيء ،وسرت في المسجد ، وسرت إلى المسجد ، وسرت من المسجد "(٦). "وعند تعدية الفعل اللازم بحذف حرف الجر وإسناد وظيفة المفعول به للاسم الذي كان مجروراً نحو: نصحت زيدا مكان : نصحت لزيد ، فإن ذلك يطلق عليه الإصعاد أي وجود مركب خارج نطاق الجملة ثم إصعاده ليمثل وظيفة نحوية داخل إطار الجملة " يطلق عليه الإصعاد أي وجود مركب في المثال السابق : نصحت لزيد ، ثم حُذِف حرف الجر وأصعد الاسم

المجرور إلى وظيفة المفعول به فتسلط العامل عليه فنصبه .وقد وردت الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدى بحرف الجر لدى شاعرنا (٧٣) موضعا على النمط الآتى:

#### [ الفعل +الفاعل +المفعول به غير المباشر ]

١. الديوان : ١٢٢ (البسيط).

٣. الديوان : ٦٢ (مجزوء الكامل). ٤. الديوان : ١٨٠ (الخفيف).

٥. عبد الفتاح سليم: اللحن في اللغة .. مظاهره ومقاييسه . دار المعارف . القاهرة . ط١ . ١٩٨٩م . ٢٧/١.

\* ينظر تفصيل ذلك : ابن يعيش : شرح المفصل . مرجع سابق . 10/V .

٦. صابر بكر أبو السعود: النحو العربي.. دراسة نصية . دار الثقافة . القاهرة . ١٩٨٧م . ص٩٦٠

٧. صلاح الدين صالح حسانين :الدلالة والنحو . مرجع سابق . ص١٦٤ . (بتصرف ).

الصورة الأولى: [ الفعل +الفاعل +المجرور بالباء ]

غلبَ المزاجُ بها فظلتْ تحتَهُ تَرغو بمكنون الحباب فتُزْبدُ (١)

الصورة الثانية: [الفعل + الفاعل + المجرور بفي ]

بينا كذلك إذ أضا عَ الحقُّ في ظلمائِها (٢)

الصورة الثالثة:[الفعل + المجرور بعن +الفاعل]

ولمْ تَحضُرِ الساداتُ مِنْ آلِ مصعبِ فيُغنىَ عنه وَعدُها ووعيدُها (٣)

الصورة الرابعة :[ الفعل + الفاعل + المجرور بإلى ]

وكلُّ ذلك طبعٌ غيرُ مُكْتَسب (٤) لكنها هِمَمٌ أَدّتُ إلى رِفَعِ

الصورة الخامسة: [الفعل +الفاعل +المجرور بعلى]

ماكنتُ أحسبُ أنَّ الخبزَ فاكهةٌ حتى نزلتُ على زيدِ بنِ منصورِ (٥)

الصورة السادسة: [ الفعل +الفاعل +المجرور بمن]

فهى تُبلِي وتَستجِدُّ وتَستب دِلُ مِنَّا ولِيسِ منها بديلُ (٦)

الصورة السابعة: [ الفعل +الفاعل +المجرور باللام ]

فأصبحَ الرابحُ منهم قد خَسِرْ (٧) وبايعوا مِن بعده للمنتصر

نلاحظ من صور الفعل اللازم. مع الإحصاء. أن شاعرنا أورد الفاعل في الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل اللازم ظاهرا (٤٤٦) موضعاً ، ومستترا (٣٠٣)موضعاً ، كما نلاحظ أنه أورد الفاعل الظاهر (ضميراً ) (١٣٠)موضعاً بينما أورده (اسماً صريحاً) (٣١٦) موضعاً ، وهذا يكشف لنا . مجدداً . محاولةَ الشاعر المستمرة للاهتمام بالأشياء والأسماء ؛ لأنها هي الأدوات الفاعلة في تسيير حركة الحياة ، ولكونها تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام الشاعر.

كما نلاحظ أن المفعول به غير المباشر ورد مقترنا لدى شاعرنا بحرف الجر (٧٣) موضعاً ، وكان حرف (الباء) في مقدمة الحروف الجارة المستخدمة عنده حيث ورد (٣٣) موضعاً ؛ لأن هذا الحرف يحتمل معاني متعددة كالإلصاق ، والتعدية ، والاستعانة ، والسببية ، والمصاحبة ، والظرفية ، والبدلية ، والمقابلة ، وبمعنى عام (المجاوزة) ، وبمعنى على (الاستعلاء) ، والتبعيض ، والقسم ، والغاية ، والتوكيد \*وهذه المعاني الدلالية لحرف الباء قد ورد منها عند ابن الجهم:

#### **الإلصاق** ، نحو:

بنا عُقَبُ الشدائدِ والرخاءِ (٨) حلبْنَا الدَّهْرَ أشطرَهُ ومِرَّتْ

١. الديوان : ٩٤ (الكامل). ٢ . الديوان ٦٤ ( مجزوء الكامل).

٤ ـ الديوان: ٧٢ (البسيط). ٣. الديوان :١١٦ (الطويل).

٦ ـ الديوان : ١٧٩ (الخفيف). ٥. الديوان: ١٤٣ (البسيط).

٧ . الديوان : ٢٥٠ (الرجز). \* ينظر تفصيل ذلك : المرادي : الجني الداني في حروف المعاني . مرجع سابق ص٣٦ وما

بعدها ، وابن هشام : مغنى اللبيب . مرجع سابق . ص١٠٤. ٨ . الديوان : ٥٩ ( الوافر ).

الاستعانة، نحو:

وآثرَ آثارَ النبيِّ محمدِ

المصاحبة ،نحو:

بِالحقِّ منه رأفةً ورحمــهُ . حتى أتى اللهُ وليُّ النعمهُ واختارَ للناس أبا العباس

الظرفية ،نحو:

نزلنا بباب الكَرْخ أفضلَ مَنزلِ

فقال بما قال الكتابُ المنزَّلُ (١)

من أنجدِ الناس خيار الناس(٢)

على مُحسِنات مِن قيان المُفَضَّل (٣)

التعدية، نحو:

من بعدِ أَنْ أَثْخَنَ بِالأعداءِ (٤)

فَقتلَ الوليدُ بالبخراءِ

المجاوزة بمعنى عن،نحو:

بهم رسولُ اللهِ واستكبروا (٥)

وشتموا القوم الذين ارتضى

التوكيد ، نحو :

وأنفعُ للراجي نداكَ وأشملُ (٦)

ولستَ ببحر أنتَ أعذبُ مورداً

ولا غرو أن هذه المعانى لحرف الباء . مع معانى حروف الجر الأخرى . تمكن الشاعر من حرية التعبير والإبداع ،وإيصال معانى الأفعال إلى الأسماء التى تستحوذ على قدر كبير من اهتمام الشاعر .

## ٢. الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدى بنفسه لمفعول به واحد

الفعل المتعدى هو "الفعل الذى يصل إلى مفعوله بغير حرف جر ،نحو :ضربتُ زيداً "(٧).و يُطلَق عليه الفعل المجاوز ؛ لأن الفعل يتجاوز الفاعلَ إلى الفعل المجاوز ؛ لأن الفعل يتجاوز الفاعلَ إلى المفعول به ؛لتتم الفائدة .فقولنا :ضربتُ زيداً يعنى أننى فعلت الضرب وأوقعته بزيد أو بمعنى آخر يعنى التباس الضرب الواقع من الأول (الفاعل) بالثانى (المفعول) ووقوعه عليه،كما يعنى أن اجتماع الفاعل والمفعول من حيث عمل الفعل فيهما إنما هو من أجل أن يُعلم التباس المعنى الذى اشتق منه بهما .

وعلامة الفعل المتعدى لمفعوله أمران: "الأول :صحة أن تصل (ها) ضمير راجع إلى غير مصدر به .الثانى :أن يُصاغ منه اسم مفعول تام، نحو (عمل) فإنك تقول منه :الخيرُ عملِهُ زيدٌ فهو معمول ،بخلاف (خرج) مثلا فإنه لا يقال منه: زيدٌ خرجه عمروٌ ،ولا هو مخروج ،بل هو مخروج به أو إليه .فلا يتم إلا بالحرف "(٨).وقد ورد الفعل المثبت المتعدى بنفسه لمفعوله لدى شاعرنا (١١٢٦) موضعا \_\_\_\_\_

۱. الديوان : ۱۷۶ (الطويل). ۲. الديوان: ۲٤٧ (الرجز).

٣. الديوان: ١٨٨ (الطويل). ٤. الديوان: ٢٤٧ ( الرجز).

٥. الديوان : ١٣٠ (السريع). ٦. الديوان : ١٧٥ (الطويل).

۷. ابن عقیل : شرح ابن عقیل . مرجع سابق . ۱٤٥/۲ .

٨. الصبان: حاشية الصبان على شرح الأشموني. تحقيق طه عبد الرءوف سعد. المكتبة التوفيقية. القاهرة.

١/٥٢١، ٢٦١.(د.ت).

حسب الجدول الآتى:

| الفعل المثبت المتعدى بنفسه لمفعول واحد = ١١٢٦ |             |            |      |                 |      |  |          |      |             |  |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|------|-----------------|------|--|----------|------|-------------|--|
| المفعول به                                    |             |            |      |                 |      |  | الفاعل   |      |             |  |
| مقدر                                          | مذکور = ۹۷۱ |            |      |                 |      |  | ظاهر ٥٤٩ |      | ماضٍ        |  |
| =                                             | ١٤٤=        | قبل فاعله  | ۲۸   | بعد فاعله = ۸۲۷ |      |  | اسم      | ضمير | =           |  |
| 100                                           | الفاعل      | المفعول به | مصدر | مقول            | مفرد |  | 707      | 797  | <b>YY</b> 1 |  |

| اسم ظاهر     | ضمير ظاهر | مؤول | القول | <b>ソ</b> ۲٨=          |  | مضارع |
|--------------|-----------|------|-------|-----------------------|--|-------|
| <b>177</b> = | 90 =      | Y 0= | ٧٤=   | اسم ظاهر              |  | =     |
| مصدرمؤول     | اسم ظاهر  |      |       | ٤٢٩=                  |  | 700   |
| ١٨=          | ٤٩ =      |      |       | ضميرظاهر              |  |       |
|              |           |      |       | <b>۲</b> 7 <b>∨</b> = |  |       |
|              |           |      |       | اسم موصول             |  |       |
|              |           |      |       | ٣٢ =                  |  |       |
|              |           |      |       |                       |  |       |

وجاءت الجملة على الأنماط الآتية:

```
النمط الأولى: [ الفعل (قال) +الفاعل+المفعول به (مقولَ القول) ]

الصورة الأولى: [ قال + الفاعل (علماً) +مقول القول(جملة اسمية موسعة)]

وقال لوطّ إننى مهاجرُ و بالذى يأمرُ قومى آمرُ (١)

الصورة الثانية: [قال+الفاعل (ضميراً متصلاً )+مقول القول (جملة اسمية بسيطة)]

فذرعتُ البساطَ مِنّى إليهِ قلتُ : هذا المقدارُ قبلَ الغناءِ (٢)

الصورة الثالثة : [ قال + الفاعل (ضميراً متصلاً) +مقول القول (جملة فعلية مثبتة)]

قالوا: عشقتَ صغيرةً فأجبتُهم أَشهى المطى إلى ما لم يُركَبِ (٣)

الصورة الرابعة: [ قال + الفاعل (ضميراً متصلاً) +مقول القول (جملة إنشائية )]

قالتُ :ولمَ ذاكَ ؟قلتُ :فاعتبرى هذا وزيرُ الإمامِ زياتُ (٤)

الصورة الخامسة: [ قال + الفاعل (ضميراً متصلاً) +مقول القول (جملة اسمية موسعة )]

قالتُ :حُبِسْتَ فقلتُ :ليس بضائرٍ حبسى و أيُّ مُهنَدٍ لا يُغْمَدُ (٥)
```

١ . الديوان: ٢٣٤ (الرجز). ٢٠ الديوان: ٥٨ (الخفيف).

٣. الديوان : ٧٤ (الكامل). ٤. الديوان: ٨١ (المنسرح).

٥. الديوان: ٨٨ (الكامل).

الصورة السادسة : [قال + الفاعل (ضميراً متصلاً) +مقول القول (جملة فعلية مؤكدة)] واكتستِ الدنيا جمالاً بهِ فقلتُ قد قام إذاً جعفرُ (١)

الصورة السابعة: [قال + الفاعل (ضميراً مستتراً) \* +مقول المقول (جملة اسمية بسيطة )] فحرّكَ رأسَهُ عَجَباً لقولى وقال الحبُّ ليس له طبيبُ (٢)

الصورة الثامنة :[قال + الفاعل (ضميراً مستتراً) +مقول المقول (جملة فعلية مثبتة)]

تنكّرَ حالَ عِلّتى الطبيبُ قال أرى بجسمِكَ ما يُريب (٣)

الصورة التاسعة : [قال+ الفاعل (ضميراً مستتراً) +مقول القول (جملة إنشائية)]

قالتْ فأين الأملاكُ؟ قلت لها لا تسألى عنهم فقد ماتوا (٤)

```
الصورة العاشرة : [قال+ الفاعل (ضميراً مستتراً) + مقول القول (جملة اسمية موسعة)]
                                   ثم تتبًا وقفاه كالب وقال للأسباط إني ذاهب (٥)
                    النمط الثاني: [ الفعل +الفاعل +المفعول به (مصدراً مؤولاً)]
                                                    الصورة الأولى: [ الفعل +الفاعل (علماً) +المفعول به]
                                                  قَدّر اللهُ أَن يُعِزَّ بِكَ الإسلامَ والأمرُ كلُّهُ مقدورُ (٦)
                                           الصورة الثانية :[الفعل +الفاعل (مضافاً لمعرفة)+ المفعول به]
                         بمال أو بجاه أو براء (٧)
                                                                   أَبَتْ أخطارُهم أن يَنصروني
                                          الصورة الثالثة : [الفعل +الفاعل (ضميراً متصلاً) +المفعول به]]
                       صديقاً فادّعوا قِدَمَ الجفاءِ (٨)
                                                                   وخافوا أن يُقالَ لهم خذلتُم
                                             الصورة الرابعة :[الفعل +الفاعل(ضميراً مستتراً)+المفعول به]
                            وقلَّدَكَ الأمرَ اذْ قَلَّدا (٩)
                                                                  قَضَىَ أَن تُرَىَ سيِّدَ المسلمينَ
                                                   الصورة الخامسة :[الفعل +الفاعل(نكرة)+ المفعول به]
                                                               أَبَتْ لَى قرومٌ أنجبتْنى <u>أَنْ أُرَى</u>
                  وانْ جلَّ خَطْبٌ خاشِعاً أتضجَّرُ (١٠)
                                                                                  ١. الديوان: ١٢٦ (السريع).
٢. الديوان: ٦٩ (الوافر). *يرى ابن مضاء القرطبي أنه لا حاجة لتقدير الضمائر المستترة في الأفعال السببين :إما أن الفعل
يدل على فاعله ،وإذن فلا حاجة للبحث عن فاعل، وإما أن الفعل لا يدل على فاعله ،وإذن فالفاعل
 محذوف وليس مضمرا (مستتراً).[ابن مضاء القرطبي :الرد على النحاة . تحقيق شوقي ضيف . دار
                             المعارف . القاهرة . ط٣. ١٩٨٨م . ص ٩٠ وما بعدها (بتصرف)].
                          ٣. الديوان: ٦٨ (الوافر). كذا بالديوان، ولعل الصواب: (وقال أرى أو فقال) ؛ ليستقيم الوزن.
                       ٥ . الديوان: ٢٣٧ (الرجز).
                                                                               ٤ . الديوان : ٨١ (المنسرح) .
                        ٧. الديوان: ٦٠ (الوافر).
                                                                                ٦ ـ الديوان: ١٣٢ (الخفيف).
                    ٩. الديوان: ١٠١ (المتقارب).
                                                                                   ٨ . الديوان: ٦٠ ( الوافر ).
                                                                                ١٠ . الديوان: ١٠١ ( الطويل).
                        النمط الثالث :[ الفعل +الفاعل +المفعول به (اسم)]
                                      الصورة الأولى: [ الفعل +الفاعل (علماً) +المفعول به (مضافاً لمعرفة)]
                                                                        أهدت إليها الدنيا محاسنها
                       وأكملَ اللهُ حُسْنَ صاحِبها (١)
                                       الصورة الثانية :[ الفعل +الفاعل(علماً)+المفعول به (محلى بأل)]
                              وفتحَ اللهُ به الفُتوحا (٢)
                                                                      وحرقت من خان في أريحا
                                   الصورة الثالثة:[ الفعل + الفاعل (علماً) +المفعول به (اسماً موصولاً)]
                                                                  لعلَّ بني العباس يأسو كلومهم
                   فیجبر مِنّی هاشمٌ ما تهشما(۳)
```

الصورة الرابعة: [ الفعل +الفاعل (علماً) +المفعول به (علماً)]

```
جالوتَ إِذ كانتْ لها مظنّـهُ(٤)
                                                                   فنالَ داودُ ببعضهنـّهُ
                       الصورة الخامسة: [ الفعل +الفاعل (محلى بأل)+المفعول به (مضافاً لمعرفة)]
                       وخَرّب الشقئ بيت المقدس وكان مشغوفاً بقتل الأنفس (٥)
                           الصورة السادسة :[ الفعل +الفاعل (مضافاً لمعرفة) +المفعول به (علماً)]
               فلم يزلُ في خَلْقهِ رحيما (٦)
                                                            ثم اصطفى ربُّكَ إبراهيما
                          الصورة السابعة :[ الفعل +الفاعل (مضافاً لمعرفة )+ المفعول به (نكرة)]
                                                            ووافقتُ دعوتُهُ إجابَه
                  إذ لم يكن بمرتض أصحابَهُ (٧)
                         الصورة الثامنة:[ الفعل +الفاعل (ضميراً متصلاً )+المفعول به (محلى بأل)]
                فقالتْ أطعنا الشوقَ بعدَ تجلُّدِ وشرُّ قلوب العاشقين جليدُها (٨)
                      الصورة التاسعة: [ الفعل+ الفاعل (ضميراً متصلاً) +المفعول به (اسماً موصولاً)]
                  فأَذُمُ منهم ما يُذَمُّ ورُبَّما سامحتُهُم فحمدتُ ما لا يُحمـدُ (٩)
                     الصورة العاشرة: [ الفعل +الفاعل (ضميراً متصلاً) +المفعول به (ضميراً متصلاً)]
                            فأُمّنوهُ ثم قتلوهُ ما هكذا عاهدَهم أبوهُ (١٠)
                          الصورة الحادية عشرة: [الفعل +الفاعل (ضميراً متصلاً) +المفعول به (نكرة)]
          فدعوتُ وَحْشاً فاستجابَ فلم نجد للأمر عِزّاً مثلَ قُرْبِ الناصر (١١)
                       الصورة الثانية عشرة :[ الفعل +الفاعل (ضميراً متصلاً)+المفعول به (علماً)]
                         فاتبعوه وغزوا جالوتا (١٢)
                                                          فبعثَ اللهُ لهم طالوتا
                             ٢ . الديوان: ٢٣٧ (الرجز).
                                                                       ١. الديوان: ٨٠ (المنسرح).
                             ٤ . الديوان: ٢٣٩ (الرجز).
                                                                     ٣. الديوان:٢٠٢( الطويل) .
                                                                      ٥. الديوان: ٢٤٠ (الرجز).
                             ٦ . الديوان:٢٣٣ (الرجز).
                            ٨. الديوان : ١١٢ (الطويل).
                                                                       ٧ . الديوان: ٢٣٣ (الرجز).
       ۱۰. ۲٤۸ (الرجز). ۱۱. الديوان: ۲٤۸ (الكامل).
                                                                         ٩. الديوان: ٩٦ (الكامل).
١٢. الديوان: ٢٣٩ (الرجز). ويجوز أن يكون المضاف قد حذف فانتصب المضاف إليه ،والتقدير :وغزوا بلدة جالوت .
             الصورة الثالثة عشرة:[الفعل +الفاعل (ضميراً متصلاً)+ المفعول به (مضافاً لمعرفة)]
                             غَرْسُ كَفِيكَ يا بَن عمِّ رسول الله أنشأتني وأورقتَ عُودي(١)
                     الصورة الرابعة عشرة :[الفعل +الفاعل (ضميراً مستتراً )+المفعول به (محلى بأل)]
             أرشُفُ الشهدَ مِن ثنايا عِذابِ(٢)
                                                           بتُّ في اللهو و اللذاذةِ ليلي
               الصورة الخامسة عشرة :[ الفعل +الفاعل (ضميراً مستتراً) +المفعول به (اسماً موصولاً)]
                        ومُفسِدَ أمر تلافيتَهُ فعادَ فأصلحَ ما أفسدا (٣)
              الصورة السادسة عشرة:[ الفعل +الفاعل (ضميراً مستتراً) +المفعول به (مضافاً لمعرفة)]
         وأَقبلُ ميسورَ الزمانِ وإنما أرى العيشَ مقصوراً على مَن يُسامِحُهُ (٤)
```

```
الصورة السابعة عشرة :[ الفعل+الفاعل (ضميراً مستتراً) +المفعول به (نكرة)]
      وأطفأ نيراناً على الدين تُشْعَلُ (٥)
                                                  وألَّفَ بين المسلمينَ بيمنهِ
     الصورة الثامنة عشرة :[الفعل +الفاعل (ضميراً مستتراً) +المفعول به (ضميراً متصلاً)]
           لا يتعدّى جاهداً ما أَمـرَهُ (٦)
                                               فلم يزل أنوش يقفو أثرَهُ
                الصورة التاسعة عشرة:[الفعل+الفاعل(ضميراً مستتراً)+المفعول به(علماً)]
           وقَمَعَ النمرودَ عاتى دهره بحجج اللهِ وحسن صبره (٧)
           الصورة العشرون :[ الفعل +الفاعل (ضميراً مستتراً )+المفعول به (اسم إشارة)]
     لا أصبحتْ بالخير عينٌ أبصرتْ تلكَ المناخِرَ والثنايا السُّودا (٨)
        الصورة الحادية والعشرون: [الفعل + الفاعل (نكرة) + المفعول به (اسما موصولاً)]
رجالٌ بأطرافِ القنا مَن تُصافحُهُ (٩)
                                            وأقبلت الأبطال جُرْداً وصافحتْ
         الصورة الثانية والعشرون :[ الفعل +الفاعل (نكرة)+المفعول به (مضافاً لمعرفة)]
        وصادَفَتْ رَمِيَّةٌ راميها (١٠)
                                                   وصارت القوسُ إلى باريها
```

۱. الديوان: ۱۱۱ (الخفيف). والمبتدأ محذوف تقديره أنا ، ونلاحظ في هذا البيت أن الشاعر قد خالف أهل اللغة فجعل الفعل (أورق) متعديا في حين أنه لازم حيث جاء في الصحاح: "أورق الشجر ،أي خرج ورقُهُ...وأورق الرجلُ :أي كثر مالُهُ "[الجوهري :الصحاح . دار إحياء التراث العربي . بيروت . ط۱- ۱۹۹۹م . مادة (ورق) - ۱۲۸۲/٤]. وربما زيادة المبنى هنا توحي بزيادة في المعنى وهذه الزيادة تكمن في إظهار كثرة أفضال الممدوح (المتوكل) وتعديها للآخرين ،ومنهم الشاعر .

۲. الديوان: ۲۸ (الخفيف).

٤. الديوان : ٨٥ (الطويل) .

٦. الديوان: ٢٣٠ (الرجز). ٧ . الديوان: ٢٣٤ (الرجز).

۸. الديوان: ۱۰۰ (الكامل). ٩. الديوان: ٨٦ (الطويل).

١٠. الديوان: ٢٣٥ (الرجز).

## النمط الرابع: [ الفعل + المفعول به (مقدماً) + الفاعل (مؤخراً)]

اعتاد العرب كثيراً تقديم المفعول به على الفاعل؛ للاهتمام بالمفعول وبيان أهميته بالنسبة لهم، وحدد النحاة لذلك شروطاً كأن "يكون المفعول ضمير نصب متصلاً والفاعل اسماً ظاهراً نحو :هداك الله. أو أن يكون المفعول مقصوراً نحو :ما كتب المقالة إلا زيد ،أو أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به مثل : أخذ الكتاب صاحبه " (١).

كما يجوز تقديم المفعول وتأخيره نحو: ضرب زيدٌ عمراً فتقول : عمراً ضرب زيدٌ ،أو ضرب عمراً زيدٌ. وإنما يصلح التقديم والتأخير إذا كان الكلام موضحاً عن المعنى حيث نعلم بالإعراب الفاعل والمفعول . وقد ورد المفعول مقدماً على فاعله لدى شاعرنا (٤٤) موضعاً على الصور الآتية: الصورة الأولى : [ الفعل + المفعول به (محلى بأل) + الفاعل (محلى بأل)]

```
وعاودت جدَّتَها الأشياء (٢)
                                                                         ثم أزالَ الظلمةَ الضياءُ
                                         الصورة الثانية: [ الفعل + المفعول به ( محلى بأل) +الفاعل (نكرة)]
                                                                        و ارعوى ظالمٌ جهولٌ
                               وأظَلَّ الوليَّ ظلٌّ ظليلُ (٣)
                                          الصورة الثالثة: [ الفعل +المفعول به ( محلى بأل) +الفاعل ( علماً)]
                                                                      ثم أزالَ المُلْكَ بُختتصَّرُ
                           عنهم فقام بعدَهم وقَصَّروا (٤)
                                 الصورة الرابعة: [ الفعل +المفعول به ( محلى بأل)+ الفاعل (اسما موصولاً )]
                 كما يستحقُّ الشكر مَن كان مُنعِما (٥)
                                                         ومَن شكرَ العُرْ فَ استحقَّ زيادةً
                         الصورة الخامسة: [ الفعل +المفعول به ( مضافاً لمعرفة )+ الفاعل ( مضافاً لمعرفة)]
                       على أنه أبقى له أحسنَ الذكر (٦)
                                                                  وفَرّقَ شَمْلَ المالِ جُودُ يمينهِ
                                    الصورة السادسة: [ الفعل + المفعول به (علماً) + الفاعل (مضافاً لمعرفة)]
                                 وانْ أُوقدتْ نارُها بالعراق ضاءَ الحجازَ سنا نارها (٧)
                                      الصورةالسابعة :[ الفعل +المفعول به (ضميراً متصلاً) +الفاعل (نكرة)]
                                    كأنه مُعتلِجُ السيولِ يَسوسُهُ كهلٌ مِن الكُهولِ (٨)
                  ١. شوقي ضيف: تجديد النحو. دار المعارف . القاهرة . ط٩٩٠.٣ م . ص٢٤٨. كما ينظر : السيوطي :همع
                      الهوامع . مرجع سابق . ٢/٨، وابن عقيل :شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ٩٧/٢، ٩٩.
                                                                          ٢. الديوان :٢٤٢ (الرجز).
                                               ٣. الديوان: ١٨١ (الخفيف).
                                               ٥. الديوان: ٢٠١ (الطويل).
                                                                                  ٤ . الديوان: ٢٤٠ (الرجز).
                                                                         ٦ . الديوان: ١٤٠ (الطويل).
٧- الديوان: ١٤٧ (المتقارب). ونلاحظ في هذا البيت أن شاعرنا قد استعمل الفعل
اللازم (ضاء) استعمال المتعدى (أضاء) حيث " يقال: ضاءَ السراجُ يَضوءُ ،وأَضاءَ يُضيءُ ....وأضاءته :يتعدى ولا يتعدى
" .[ ابن منظور :لسان العرب . مرجع سابق . مادة (ض و أ) . ١٤٤/٤] وربما أراد الشاعر بذلك معنى دلالياً وهو إظهار مدى
تلألؤ قبة القصر الهاروني التي يمتدحها ويمتدح مشيدًها المتوكل ،وبيان أن إضاءتها تعدّت كل الحدود فعبرت حدود العراق؛ لتنير
                                                                                             حدود الحجاز .
```

٨. الديوان: ١٩٢ (الرجز).

الصورة الثامنة: [ الفعل +المفعول به (ضميراً متصلاً) +الفاعل (محلى بأل)]

ولى حقوقٌ غيرٌ مجهولةٍ يعرفُها العاقِلُ (١)

الصورة التاسعة: [ الفعل +المفعول به (ضميراً متصلاً ) +الفاعل (مضافاً لمعرفة)]

حَزَّتْهُ أَسنانُ الحديدِ فروحُهُ بينَ اللهاةِ وعينُهُ لا تَرقَدُ (٢)

الصورة العاشرة :[الفعل+المفعول به (ضميراً متصلاً) +الفاعل (علماً)]

أرسِلَهُ اللهُ إلى العبادِ أَشرفْ به مِن مُنذر وهادِ (٣)

الصورة الحادية عشرة :[الفعل +المفعول به (ضميراً متصلاً)+ الفاعل(مصدراً مؤولاً)]

يحزُنُني أَنْ لا أَرى مَنْ أحبُّهُ وأنّ معى مَن لا أحبُّ مقيمُ (٤)

الصورة الثانية عشرة: [ الفعل +المفعول به (ضميراً متصلاً )+ الفاعل (اسماً موصولاً )]

١. الديوان: ١٧٧ (السريع).

٢. الديوان: ٩٥ (الكامل).

٣. الديوان: ٢٤٢ (الرجز).

٤. الديوان:١٩٥ (الطويل).

٥. الديوان: ٦٩ (الوافر

## النمط الخامس : [ الفعل + الفاعل + المفعول به (مقدراً) ]

أجاز النحاة حذف المفعول به من التركيب ؛إذ إنه فضلة منوية ومفهومة من السياق ،ولا تؤثر في إحداث لبس في التركيب إذا تم الاستغناء عنها ؛ لأن " رتبة المفعول به وحذفه أمران خاضعان لسياق المقام وغرض المتكلم " (١).وقد يأتي عدم ذكر المفعول به لواحدٍ من الأغراض الآتية \*.

1. إثبات المعنى فى نفسه للفاعل على الإطلاق أو نفيه عنه كذلك من غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه فيكون المتعدى بمنزلة اللازم فلا يذكر له مفعول ،وبذلك يكون معنى الفعل : كان ضرب أو وقع ،أو نحو ذلك من ألفاظ تغيد الوجود المجرد .ومنه قوله تعالى : ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ )[الزمر: ٩] أى : هل يستوى مَنْ يَحدُثُ له معنى العلم ومن لا يحدث له؟!

٢- أن يكون الغرض إفادة تعلقه بمعقول فيجب تقديره بحسب القرائن ، ويكون الغرض من حذفه البيان بعد الإبهام نحو: لو شئتُ جئتُ أو لم أجئ ،أى :لو شئتُ المجيءَ أو عدمَ المجيءِ .فإنه متى قال المتكلم :لو شئتُ ،علم السامع أن المتكلم علّق المشيئة بشىء ،فيقع فى نفسه أن ثمة شيئاً تعلقت به مشيئةُ المتكلم بأن يكون أو لا يكون ،فإذا قال المتكلم :جئتُ ،أو لم أجئ عُرِفَ ذلك الشىء .ومنه قوله تعالى : (فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ )[الأنعام : ١٤٩].

٣. أن يكون الغرض من حذفه القصد إلى التعميم في المفعول ،و الامتناع عن أن يقصره السامع على ما يذكر معه دون غيره مع الاختصار نحو: قد كان منك ما يؤلم ،أي :ما الشرط في مثله أن يؤلم كل أحد .وعليه قوله تعالى : ( وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ)[يونس: من الآية ٢٠] .

٤. أن يكون الغرض من حذفه رعاية الفاصلة، نحو قوله تعالى: (وَالضُّحَى \* وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى \* مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى )[ الضحى : ١: ٣] أى :ما قلاك.

وأرى أنه من الأفضل أن نقول بتقدير المفعول به لا حذفه ؛ لأن للمفعول به وظيفة فى الجملة حيث به يتم المعنى \*\*. فالقول بالحذف . إذن . يعنى طرحَ المعنى المستفاد من وجوده فى الذهن ، والقول بتقديره يعنى وجود المعنى فى الذهن ، وشَتان ما بين القولين . وقد قُدِّر المفعول به لدى شاعرنا فى (١٥٥) موضعاً ، وجاء هذا التقدير على هيئتين : الأولى : التقدير مع نية وجود المفعول به ، والثانية: التقدير مع نية عدم وجوده . وقد ورد تقدير المفعول به منوياً على النحو الآتى :

# أولاً: التقدير مع نية وجود المفعول به

وورد لدى شاعرنا على الصور الآتية:

الصورة الأولى: [ الفعل + الفاعل (ضميراً مستتراً ) + المفعول به (منوياً عائداً على الاسم الموصول) ] فليس توفيقي إلا به في الاسم يعلم ما أُخفي وما أُظهرُ (١)

والتقدير : يعلم ما أخفيه وما أظهره .

الصورة الثانية: [ الفعل + الفاعل (ضميراً متصلاً ) + المفعول به (منوياً عائداً على الاسم الموصول) ] فردّهم طوعاً وكرهاً إلى أنْ عرفوا الحقّ الذي أنكروا (٢)

والتقدير : عرفوا الحقَ الذي أنكروه.

١. مصطفى حميدة :مفهوم الارتباط والربط فى تركيب الجملة العربية . ط الشركة المصرية العالمية للنشر لو نجمان .
 القاهرة . ط١. ١٩٩٧م . ص١٦٨٠.

<sup>\*</sup>ينظر تفصيل ذلك : الدلالة والنحو . مرجع سابق . ص ٢٤١، ٢٤٢.

<sup>\*\*</sup> ينظر تفصيل ذلك : عبد القاهرالجرجاني :دلائل الإعجاز . ت محمود محمد شاكر. مكتبة الخانجي . القاهرة . ط٥. \*\* ينظر تفصيل ذلك : عبد القاهرالجرجاني :دلائل الإعجاز . ت محمود محمد شاكر . مكتبة الخانجي . القاهرة . ط٥.

الصورة الثالثة :[ الفعل + المفعول به ( مقدماً منوياً عائداً علي الاسم الموصول ) + الفاعل ( محلى بأل مؤخراً ) ]

وآثرَ آثارَ النبيِّ محمدٍ فقالَ بما قالَ الكتابُ المُنزلُ (٣)

والتقدير: فقال بما قاله الكتابُ المُنزلُ .

ثانيا: التقدير مع نية عدم وجود المفعول به .

و ورد لدى شاعرنا على الصور الآتية:

الصورة الأولى: [ الفعل + الفاعل ( محلى بأل ) + المفعول به ( غير منوى ) ] ولهم ألسنة تُب ري كما تَبرى الشَّفَارُ ( ٤ )

والتقدير: ولهم ألسنة أنبرى خصومَهم كما تبرى الشفار الأعداء بحدَّتها

الصورة الثانية : [ الفعل + الفاعل ( ضميراً متصلاً ) + المفعول به ( غير منوى) ]

. شَهدوا وغِبنا عنهم فتحكَّموا فينا وليس كغائبٍ مَنْ يَشْهَدُ

. حَجُوا مواليكِ يا برهانُ واعتمروا وقد أنتكِ الهدايا مِن مواليكِ (٥)

والتقدير: شهدوا مجلسَ الخليفة في البيت الأول ،و حجوا مواليك البيتَ الحرامَ يا برهانُ في البيت الثاني .

١. الديوان: ١٣٠ (السريع). ٢ . الديوان ١٣١ ( السريع).

٣. الديوان: ١٧٤ ( الطويل) . ٤. الديوان: ١٢٥ (مجزوء الرمل).

٥- الديوان : ٩٢ ( الكامل) - ١٦٩ ( (البسيط). ونلاحظ في البيت الثاني أن شاعرنا قد خالف النحاة فعدل عن إفراد الفعل في أول الجملة وألحق به الفاعل الأول وهو الضمير المتصل (واو الجماعة)ثم الفاعل الثاني وهو الاسم الظاهر (مواليك) . ومعلوم أن إلحاق علامة التثثية أو الجمع للفعل في أول الجملة مع وجود الفاعل الظاهر هو " لغة لجماعة من العرب بأعيانهم يقال : هم طيئ ، ويقال: هم أزد شنوءة " [ شرح ابن عقيل : ٢ / ٨٠ ] وأرى أن الشاعر بهذا الاستعمال أراد أن يُعرِّفَ الآخرين علمة بمذاهب العرب في الكلام ، وقد يكون للاهتمام بهذا الفاعل الظاهر ( موالي ) والدليل أنه ذكره ثلاث مرات في البيت : مرتين ظاهراً ومرة ضميراً متصلاً بالفعل ( حجوا ). ولا شك أن هذا الاهتمام بموالي أو عشيرة الجارية ( برهان ) - المحبوبة من الشاعر والتي يتغزل فيها . من شأنه أن يزيد من قوة العلاقة بين الشاعر وبينها؛ فقد قويت العلاقة بينه وبين عشيرتها بالإكثار من ذكرهم . كما أري أن تقدير المفعول به وهو كلمة (البيتَ أو الكعبة)؛ لبيان تعظيمه وعلو شأنه حيث إنه مفهوم من السياق ولا يخفي علي ذي لب.

الصورة الثالثة: [ الفعل + الفاعل (ضميراً مستتراً) + المفعول به (غير منوى)]

هُمُ المنكبُ العالى على كلَّ منكبٍ سيوفُهم <u>ثُفني</u> و<u>تُغنِي</u> و<u>تُغنِي</u> و<u>تُغنِي</u> و<u>تُغنِي</u> والتقدير: سيوفُهم تُفنى الأعداءَ وتُغني جنودَهم وتُققِرُ الطامعين ، أو نحو ذلك .

\*نلاحظ من صور وإحصاء تراكيب الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدى بنفسه لمفعول واحد أنه قد ورد مذكوراً (٩٧١)موضعاً ،وجاء المفعول به المذكور مقولاً للقول في مذكوراً (٩٧١)موضعاً ،وجاء المفعول به المذكور مقولاً للقول المفرد (٧٤)موضعاً ،ومؤولاً في (٢٥)موضعاً في حين جاء مفرداً في (٧٢٨)موضعاً ،وجاء المفعول به المذكور المفرد السما ظاهراً صريحاً في (٢٩)موضعاً ، ومجيئه اسماً ظاهراً بهذه النسبة العالية يؤكد لنا . مجدداً . عناية

الشاعر بالأشياء والأسماء؛ فهى الحياة التى يريد أن يحياها مستمتعاً بما فيها ، ولأن هذه الأشياء والأسماء تعتبر. من جانب آخر . الأدوات الفاعلة في تسيير حركة الأحداث .

\*و نلاحظ من الصور و الإحصاء أن شاعرنا قد أورد المفعول به مقدماً على فاعله ( ١٤٤) موضعاً ، وهو ما يعكس . مجدداً . رغبته في أن يكون فاعلاً مؤثراً في الحياة لا مفعولاً به أو مركزاً لسهام الأعداء يفعلون به ما يشاءون .ولمّا كان " الضمير دائماً يُضام الفعل لذا يتأخر الفاعل إن كان اسماً " (٢)فقد أورد شاعرنا المفعول به المقدم على فاعله ضميراً (٩٥)موضعاً ، وهو استخدام مرتفع يتفق مع ما يراه بعض النحاة من أن الضمير هو أعرف المعارف،لذا فالشاعر يلجأ إليه ؛ للإيجاز ، ومنع الجملة من الترهل ، وإثارة حس القارئ أو السامع إلى ما يُعبَّر عنه بالضمير .

\*كما نلاحظ من الصور السابقة . مع الإحصاء . أن شاعرنا قدّر المفعول به سواء كان منوياً أو غير منوى فى (١٥٥) موضعاً من إجمالى مواضع تراكيب الجملة الفعلية المثبتة ذات المفعول الواحد والتي بلغت (١١٢٦) موضعاً ، وكان لكل تقدير دليلٌ من السياق ، فربما في عدم ذكر المفعول بلاغة تفوق ذكره فضلاً عن حاجة البيت الشعرى لحذف المفعول مراعاةً للوزن والقافية ، فعندما يقول شاعرنا مادحاً المتوكل بأنه أعاد الناس لرشدهم والاعتراف بالحق الذي أنكروه :

فردَّهم طَوْعاً وكَرْهَا إلى أَنْ عَرفوا الحقَّ الذي أَنكروا (٣)

نلاحظ أن ثمة دلالة تكمن في عدم ذكر المفعول به في تركيب البيت ؛ حيثُ لا ضرورة لذكر المفعول المقدر بعد الفعل ( أنكروا ) والذي يعود علي كلمة ( الحق ) فما دام هذا الحق قد عُرِفَ لديهم . بدليل قول الشاعر: (عرفوا الحق) . فلمَ يذكرُهُ الشاعر . إذن . وقد بات معلوماً للجميع ؟!

## ٣. الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدى لمفعولين

الأفعال المتعدية لمفعولين كثيرة لا يمكن حصرها، ويتكفل السياق وحده بالكشف عنها ، ومنها : أعطي ، وكسا ، واختار ، وسمّي ، وكنّي . وفي الحقيقة " هي أفعال توصل بحروف الإضافة فتقول : اخترت فلاناً من الرجال ، وسمّيته بفلان ...فلما حذفوا حرف الجر عمل الفعل " (١)، ويسميها معظم النحاة بالأفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر .

وكثير من الأفعال التي تتعدي لمفعول واحد يمكن جعلها تتعدي لمفعولين عن طريق همزة التعدية أو تضعيف العين منها فتصبح بذلك متعدية لمفعولين "مثل: ملك الشيء، وهو فعل متعد لمفعول واحد فإذا زدت

١. الديوان : ١٢٠ ( الطويل).

٢. صلاح الدين صالح حسانين :الدلالة والنحو . مرجع سابق . ص١٨٣٠.

٣. الديوان : ١٣١ ( السريع).

عليه همزة التعدية أو ضُعَف حرفُهُ الأوسط أصبح متعدياً لمفعولين فتقول: أملكتُ زيداً الدارَ ، ومَلَّكتُ زيداً الدارَ " " ( ٢ ). وقد جاءت الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدى لمفعولين لدى شاعرنا حسب الجدول الآتى :

|                       | الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدى لمفعولين = ٤٢ موضعاً |             |                                                                |                                |                |                      |                 |                 |                 |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| المفعول الثاني الرتبة |                                                               |             | المفعول الأول                                                  |                                | الفاعل         |                      | عل              | الف             |                 |  |  |  |  |
| التحرر<br>منها=٥      | الالتزام<br>بها=۳۷                                            | مقدر<br>= ۱ | مذکور = ٤١<br>اسم ظاهر = ٢٧<br>جار ومجرور =١١<br>مصدر مؤول = ٣ | اسم ظاهر =۱۷<br>جارومجرور<br>- | مستتر<br>= ۱ ٤ | ر =۲۸<br>ضمیر<br>=۱۷ | ظاھ<br>اسم<br>= | مضارع<br>=<br>ه | ماضٍ<br>=<br>٣٧ |  |  |  |  |

وقد جاءت الجملة على الأنماط الآتية :

النمط الأول: [ الفعل + الفاعل + المفعول الأول ( مذكوراً) + المفعول الثانى (مذكوراً) ] الصورة الأولى: [ الفعل + الفاعل ( محلى بأل ) + المفعول الأول ( مضافاً لمعرفة ) + المفعول الثانى ( محلى بأل ) ]

وورّث الشيخُ بَنيهِ الشرفا وكُلُّهم أَغنى وأجَدى وكَفى (٣)

الصورة الثانية : [ الفعل + الفاعل ( محلى بأل) + المفعول الأول ( شبه جملة جاراً ومجرور اً) + المفعول الأول ( شبه جملة جاراً ومجرور اً) + المفعول الثاني ( محلى بأل ) ]

فسلَّمَ الناسُ له المقاما (٤) والبيتَ والمشعرَ الحراما (٤)

1. سيبويه: الكتاب - مرجع سابق - 1 / % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . %

٣ . الديوان : ٢٣٥ (الرجز).

الصورة الثالثة : [ الفعل + الفاعل ( علماً ) + المفعول الأول ( شبه جملة جاراً ومجروراً ) + المفعول الأول ( شبه جملة جاراً ومجروراً ) + المفعول الثاني ( محلى بأل) ]

ووهبَ الله له الشهاده جاء فدلَّتُه علي السعادة (١)

الصورة الرابعة : [ الفعل + الفاعل ( ضميراً متصلاً ) + المفعول الأول ( ضميراً متصلاً ) + المفعول الثاني ( مصدراً مؤولاً ) ]

منعتُهم أن ينالوا قُلامةً وكنتُ شجاهم والأسِنَّةُ تَقْطُرُ (٢)

الصورة الخامسة : [ الفعل + الفاعل ( ضميراً متصلاً ) + المفعول الأول ( ضميراً متصلاً ) + المفعول الثاني(نكرة)]

```
وقالوا أَخْلِصْ عندها الدعاءَ (٣)
                                                                 وأحضروهُ صخرةً ملساءَ
   الصورة السادسة : [ الفعل + الفاعل ( ضميراً متصلاً ) + المفعول الأول ( ضميراً متصلاً ) + المفعول
                                                           الثاني ( محلي بأل) ]
                         وهو نبيٌّ مُرْسلَلُ مِنْ ربهم
                                                              . فقال إلياسُ بنُ ياسيـنَ لهم
                                                                أن اعبدوا الله وألقوا بعلاً
                       فاستكبروا وأوعدوه القتـلا(٤)
 الصورة السابعة [ الفعل + الفاعل ( ضميراً متصلاً ) + المفعول الأول ( مضافاً لمعرفة ) +المفعول الثاني
                                                                ( مضافاً لنكرة ) ]
                        فسألتُ ربَّيَ خيرَ مُنقلَبِ(٥)
                                                                  لمّا بدا أيقنتُ بالعَطَب
الصورة الثامنة: [الفعل + الفاعل ( ضميراً متصلاً ) + المفعول الأول ( مضافاً لمعرفة ) + المفعول الثاني
                                                                ( محلى بأل) ]
                                                           وحميت أصحابي الكري وكأنهم
            فوقَ القلاص البعثمُلات أجادلُ (٦)
      الصورة التاسعة : [ الفعل + الفاعل ( ضميراً مستتراً) + المفعول الأول ( ضميراً متصلاً ) + المفعول
                                                           الثاني ( محلي بأل) ]
                     وقلَّدكَ الأمرَ إذ قُلَّدَا (٧)
                                                             قَضَىَ أن تُرى سيدَ المسلمين
     الصورة العاشرة : [ الفعل + الفاعل ( ضميراً مستتراً ) + المفعول الأول ( ضميراً متصلاً ) + المفعول
                                                         الثاني مضافاً لمعرفة ) ]
                                                               وكان فرعونُ يَلْيِهِم قسراً
                فسامَهم سوء العذاب دهرا (٨)
                                                                             ١. الديوان : ٢٤٤ (الرجز).
                       ٢ ـ الديوان: ١٢٠ ( الطويل).
                         ٤. الديوان :٢٣٨ (الرجز).
                                                                             ٣. الديوان : ٢٣٣ (الرجز).
                       ٦ – الديوان : ١٧٧ ( الكامل).
                                                                              ٥. الديوان : ٧٤ (الكامل).
                        ٨ . الديوان : ٢٣٦ ( الرجز ).
                                                                          ٧. الديوان : ١٠١ ( المتقارب).
           الصورة الحادية عشرة : [ الفعل + الفاعل ( ضميراً مستتراً ) + المفعول الأول ( ضميراً متصلاً )
                               + المفعول الثاني (شبه جملة جاراً ومجروراً )]
                                    . مازالَ مُذْ وَلِيَ الخِلا فَ وارتدى بردائِها
                                    متوكلاً فيها على مَنْ خَصَّهُ بِسنائِها (١)
           الصورة الثانية عشرة : [ الفعل + الفاعل (ضميراً مستتراً ) + المفعول الأول (مضافاً لمعرفة )
                                             + المفعول الثاني (محلى بأل)]
                            يُنازعُ خادِمَـهُ المِرْودَا (٢)
                                                                  كفعل ابن أيوب في خَلـوْة
      الصورة الثالثة عشرة : [ الفعل + الفاعل ( ضميراً مستتراً ) +المفعول الأول ( محلى بأل) + المفعول
```

الثاني (نكرة)] فلمْ يَجِدْ في الأرض منهم قابلا (٣) فحَّذرَ الناسَ عذاباً نازلا الصورة الرابعة عشرة : [ الفعل + الفاعل ( ضميراً مستتراً) + المفعول الأول ( علماً ) + المفعول الثاني ( نكرة ) ] . فحَّذرَ الناسَ عذاباً نازلا فلمْ يَجدْ في الأرض منهم قابلا غيرَ ابنهِ لَمْكٍ فأوصى لمكا وصيةً كانتْ تُقى ونُسُكا (٤) الصورة الخامسة عشرة : [ الفعل + الفاعل ( ضميراً مستتراً ) + المفعول الأول ( علماً ) + المفعول الثاني (مضافاً لمعرفة) . ثُمَ تنبًا يُوشَعُ بنُ نون وَصِيُّ موسى الصادقِ الأمينِ وعداً من الرحمن في التنزيلِ (٥) وأسكنَ الشامَ بني إسرائيل الصورة السادسة عشرة: [ الفعل + المفعول الأول (شبه جملة جاراً ومجروراً ) + الفاعل (محلى بأل ) +المفعول الثاني (مضافاً لمعرفة)] وأكملَ اللهُ حُسْنَ صاحبها (٦) أهدت إليها الدنيا محاسنها الصورة السابعة عشرة : [ الفعل + المفعول الأول (ضميراً متصلاً ) + الفاعل (محلى بأل ) + المفعول الثاني (نكرة)] وأباحت حمى عزيز المرام (٧) سلبتنا الأيامُ ظلاً ظليلاً

ويجوز أن تكون كلمة " ظلاً" تمييزاً ، وعلي هذا يكون الفعل ناصباً لمفعول واحد ، وهو الضمير المتصل بالفعل .

١. الديوان : ٦٣ ( مجزوء الكامل). ٢. الديوان : ١٠٣ ( المتقارب) .

٣. الديوان : ٢٣١ (الرجز).

٥. الديوان : ٢٣٧ ( الرجز ).

٧. الديوان : ٢١٤ ( الخفيف) .

## النمط الثاني : [الفعل + الفاعل + المفعول الثاني (مقدماً) + المفعول الأول (مؤخراً) ]

عند تعدي الفعل إلي مفعولين الثاني منهما ليس خبراً في الأصل ، فالأصل حينئذٍ تقديم ما هو فاعل في المعنى نحو : أعطيتُ زيداً درهماً ، واخترتُ زيداً الرجالَ ، فالأصل تقديم زيد ؛ لأنه فاعل في المعنى حيث إنّه أخذُ للدراهم ومختار من الرجال . ويجوز تقديم ما ليس فاعلاً معنى لكنه خلاف الأصل نحو : ورّثتُ المالَ محمداً .

ويلزم الأصل - وهو تقديم الفاعل في المعنى - عند خوف اللبس نحو: أعطيتُ زيداً عمراً ، فيجب عندئذِ تقديم الآخذ منهما ولا يجوز تقديم غيره لأجل اللبس إذ يحتمل أن يكون هو الفاعل .

وقد يجب مخالفة الأصل أي تقديم ما ليس فاعلاً في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى نحو: أعطيتُ الدرهمَ صاحبَهُ ، فلا يجوز تقديم صاحبه وان كان فاعلاً في المعنى ؛ لئلا يعودَ الضميرُ على متأخر لفظاً ورتبةً وهو ممتنع \* وقد تحرر شاعرنا من الالتزام بالرتبة بين المفعولين في خمسة مواضع على الصورتين الآتيتين :

الصورة الأولي: [ الفعل + الفاعل ( ضميراً متصلاً ) + المفعول الثاني ( مضافاً لمعرفة) + المفعول الأول ( علماً ) ]

لمّا أردتَ صلاحَ دينِ محمدٍ <u>ولّيْتَ عهدَ المسلمينَ مُحمَّداً (١)</u> الصورة الثاني ( محلى بأل ) + المفعول الأول الصورة الثاني ( محلى بأل ) + المفعول الأول

صورة النادي ( محلى بال ) + المفعول الالدي ( محلى بال ) + المفعول الاول (مضافاً لمعرفة) ]

فشَقيا وورِّثا الشقاء الشقاء (٢)

النمط الثالث: [الفعل + الفاعل + المفعول الأول + المفعول الأول (مقدراً)]

ورد تقدير المفعول الثاني لدى شاعرنا موضعاً واحداً فقط ، وكان لهذا التقدير دليلٌ من السياق ، وجاء التقدير على الصورة الآتية:

[ الفعل + المفعول الأول (ضميراً متصلاً) + المفعول الثاني (مقدراً) +الفاعل (مضافاً لمعرفة)] ثم ولاّكَ ناصراً لك مولا كَ فنعمَ المولي ونعم النصيرُ (٣) والتقدير: ثم ولاّك الأمرَ (أو الحكم) ناصراً لك مولاك.

يلاحظ من تراكيب الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدى لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر . مع الإحصاء . أن المفعول به الأول قد ورد لدي شاعرنا ضميراً ( ٢١ ) موضعاً ( أي نصف عدد التراكيب ) ، وهذا يسير . كما ذُكِرَ قبلُ . وفق آراء بعض النحاة \*الذين جعلوا المضمر أعرف المعارف وحجتهم في ذلك أن المتحدث لا يُضْمِرُ اسما إلا بعد أن يعلم أن مَن يُتحدَّثُ إليه قد عرف مَن يعنيه المتحدثُ الذي لا يتكلم إلا بشيءٍ يعلمه السامعون ، وأرى أن شاعرنا بهذا الاستعمال للضمير يؤكد لنا . مجدداً . حرصه الدائم بكل وسيلة على الإيجاز والاختصار ومنع تراكيبه من الترهل وإثارة حس القارئ أو السامع إلى ما يُعبَّرُ عنه بالضمير.

<sup>\*</sup> ينظر تفصيل ذلك : شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ٢ / ١٥٢ ، ١٥٤ .

١ – الديوان : ٩٨ (الكامل).

٢ – الديوان : ١٦٧ (الرجز).

٣ – الديوان : ١٣٢ (الخفيف) .

كما نلاحظ أن شاعرنا قد استعمل الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدى لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر في ( ٤٢ ) موضعاً فقط وهو عدد محدود للغاية ،وربما يرجع ذلك لنظام الجملة نفسها مع الفعل المتعدي لمفعولين حيث إن الفعل فيهما مقيد بالمفعولين فقط ، والحدث لا يكتمل إلا بذكر هذين ، وقد يُحذَف أحدهما . لاسيما الثاني . للإيجاز أو بعد أن يدل عليه دليل ، ويري بعض من النحاة \*\* أنها أفعال متعدية لواحد فقط وهذا المفعول الواحد هو مضمون الإسناد الفعلي بين الفعلين ولذلك يجوز الاقتصار علي أحدهما دون الآخر ، وعلي ذلك فربما يكون شاعرنا قد استعاض بالجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدي بنفسه لمفعول واحد (١١٢٦ موضعاً) عن ذات المفعولين .

## ٤. الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدى لثلاثة مفاعيل

الأفعال المتعدية إلي ثلاثة مفاعيل علي ثلاثة أضرب: ضرب منقول بالهمزة عن المتعدى إلى مفعولين ، وهو فعلان: أعلمت وأريت ، وقد أجاز الاخفش: أظننت وأحسبت وأخلت وأزعمت . وضرب متعد إلى مفعول واحد قد أُجري مجرى: أعلمت ؛ لموافقته له في معناه فَعُدَّيَ تعدينَه ، وهو خمسة أفعال: أنبأت ، ونبّأت ، وأخبرت ، وخبّرت ، وحدّثت . وضرب متعد إلى مفعولين وإلى الظرف المتسع فيه نحو: أعطيت عبد الله ثوبا اليوم ، وسرق زيد عبد الله الثوب الليلة . ومن النحويين من أبى الاتساع في الأفعال ذات المفعولين \*. ولم يستعمل شاعرنا من هذه الأفعال إلا الفعل (أخبر) في أربعة مواضع فقط ، وجاء الاستعمال على الصورتين الآتيتين:

<sup>\*</sup>منهم سيبويه، ينظر ص ١٨من هذه الدراسة.

<sup>\*\*</sup>منهم الرضى ، ينطر ص ٥٥ من هذه الدراسة .

الصورة الأولى: [ الفعل + الفاعل (ضميراً مستتراً ) + المفعول الأول (ضميراً متصلاً ) + جملة اسمية موسعة سدت مسد المفعولين: الثاني الثالث ]

صِلِي و اسألي مَن شِئْتِ يُخْبِرُكِ أنني على كلَّ حالٍ نعمَ مستودعُ السَّرِّ (١)

الصورة الثانية : [ الفعل+ المفعول الأول (ضميراً متصلاً مقدماً) + الفاعل ( نكرة مؤخراً ) + جملة الصورة الثاني والثالث ]

أخبرني قومٌ من الثقاتِ
 تفرّعوا في طلبِ الآثار
 وعرفوا مواردَ الأخبار
 ودرسوا التوراةَ والإنجيلا
 أن الذي يفعل ما يشاءُ
 وقدَّ منه زوجَهُ حوّاءَ (۲)

## ٥. الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المبنى للمجهول

الفعل المبنى للمجهول هو الفعل الذي لم يُسند إلى فاعله بل أُسند إلى ما ناب عن الفاعل بعد حذفه وغُيّرت حركاتهُ ليُعلَم أنه لم يُسند إلى فاعله . فإذا كان الفعل ماضياً ضمّ أوله وكسر ما قبل أخره ، وإذا كان مضارعاً ضمّ أوله وفُتحَ ما قبل أخره مثل : أُكِلَ الطعامُ . يُؤكَلُ الطعامُ " (١).

ويلجأ المتكلم لحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه لسبب لفظي مثل: القصد إلى الإيجاز ، نحو قوله تعالى: (فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) [ النحل: من الآية ١٢٦] ، أو المحافظة على السجع في النثر ، نحو: من طابت سريرتُهُ ، حُمِدَتْ سيرتُهُ ، أو المحافظة على الوزن في الشعر ، نحو قول الأعشى ميمون بن قيس: عُيرَهُ ، عُرْضًا وعُلَّ وقت رَجُلاً غيرى وعُلَّ وق أُخرى غَيْرَها الرَّجُلُ

١ . الديوان : ١٣٩ (الطويل).

٢ . الديوان ١٦٦ (الرجز).

وقد يكون قصد المتكلم من حذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه لسبب معنوى مثل: كون الفاعل معلوماً للمخاطب، نحو: (حُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ) [ الأنبياء: من الآية ٣٧]، أو كون الفاعل مجهولاً للمتكلم نحو: سُرِقَ متاعى، أو رغبة المتكلم في الإبهام على السامع نحو: تُصدُدَّقَ بألفِ دينارٍ، أو رغبة المتكلم في إظهار تعظيم الفاعل بصون اسمه عن أنْ يُجرَى على لسانه أو أن يُقترَن بالمفعول به في الذكر نحو: خُلِق الخنزير، أو رغبة المتكلم في تحقير الفاعل، أو الخوف منه، أو الخوف عليه \*وتتولي دلالة السياق وحدها الكشف عن قصد المتكلم من ذلك.

وقد ورد الفعل المثبت المبنى للمجهول لدى شاعرنا ( ١٥٢ ) موضعاً حسب الجدول الآتى :

|           | الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المبني للمجهول = ١٥٢ موضعاً |                              |            |     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|
|           | عل                                                           | الف                          |            |     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| جملة (بعد |                                                              | المضارع                      | الماضي     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| مقول      |                                                              | ظاهر = ٦٧                    | ضمیر مستتر | ۸9= | = ۳۲ |  |  |  |  |  |  |  |
| القول)    | ضمیر=۱۲                                                      | اسم=٥٥                       | ٧٥=        |     |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ) · =     |                                                              | محلی بأل = ۲۸ علم = ۳        |            |     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                              | مضاف لمعرفة=١٦ اسم موصول = ٣ |            |     |      |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                              | نكرة = ٥                     |            |     |      |  |  |  |  |  |  |  |

١. محمد إبراهيم عبادة : معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية - مكتبة الآداب - القاهرة - ط٢ - ٢٠٠١ م
 . ص ٥٢ .

\*نقلاً عن ابن عقيل : شرح ابن عقيل – مرجع سابق – ٢ / ١١١ ، ١١٢ ، والبيت من بحر (البسيط). وقد وردت تراكيب الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المبنى للمجهول على النمطين الآتيين :

النمط الأول: [ الفعل + نائب الفاعل]

الصورة الأولى: [ الفعل + نائب الفاعل ( محلى بأل ) ]

. بمثلهم تُعاقَرُ العُقارُ وتُمتعُ الأسماعُ والأَبصارُ

. وإبطنتْ في أهلها المكارمُ ورُفِعتْ لشيدهِا الدعائمُ (١)

الصورة الثانية [ الفعل + نائب الفاعل ( علماً ) ]

وِقُتِلَ الحُسينُ في زمانهِ أعوذُ بالرحمنِ من خُذلانِهِ (٢)

الصورة الثالثة : [ الفعل + نائب الفاعل ( مضافاً لمعرفة) ]

```
لِسيفكَ دانتِ الدنيا وِشُدَتُ عُرِيَ الإسلامِ مِن بعدِ انفصامِ (٣)

الصورة الرابعة : [ الفعل + نائب الفاعل ( ضميراً متصلاً ) ]

فقالت هُجينا قلتُ قد كان بعضُ ما ذكرتِ لعلَّ الشرَّ يُدفَعُ بالشَّرَ (٤)

الصورة الخامسة [ الفعل + نائب الفاعل ( ضميراً مستتراً ) ]

باتتُ ثَصانُ فَانَ أَنْ تُهدَى الى أكفائهِا (٥)

الصورة السادسة : [ الفعل + نائب الفاعل ( جملة اسمية موسعة ) ]

وقيل : إنّ الخضر مِن إخوانهِ وإنه قد كان في زمانهِ (٦)

الصورة السابعة : [ الفعل + نائب الفاعل ( جملة اسمية بسيطة ) ]

وقيل : من ورائه يعقوبُ مقالة ليس لها تكذيبُ (٧)

الصورة الثامنة : [ الفعل + نائب الفاعل جملة فعلية مثبتة ] ]

وخافوا أنْ يُقالَ لهم خذاتُم صديقاً فادّعوا قِدَمَ الجفاءِ (٨)

الصورة التاسعة : [ الفعل + نائب الفاعل ( جملة فعلية مؤكدة ) ]

وقيلَ: ما أُخِرَ عن أخيهِ إلا لأمرِ قد قُضِيَ في التيهِ (٩)

الصورة العاشرة : [ الفعل + نائب الفاعل ( جملة فعلية مؤكدة ) ]

وقيلَ: ما أُخِرَ عن أخيهِ بنائب الفاعل ( جملة ألغينية من التيه (٩)

قالتُ وأنَّى تَلِدُ العجورُ قبِلَ : إذا قَدَرُهُ العزيزُ (١٠)
```

١- الديوان : ١٢٥ (الرجز). ٢٣٥ ( الرجز).

۲- الدیوان: ۲۵۰ ( الرجز ).
 ۲- الدیوان: ۲۳۰ ( الطویل ) .
 ۱۳۸ ( الطویل ) .

٦- الديوان : ٢٤٠ ( الرجز ) . ٧- الديوان : ٢٣٦ ( الرجز ) .

١٠. الديوان : ٢٣٦ ( الرجز ).

## النمط الثاني: [ الفعل + نائب الفاعل + مفعول به ]

ورد هذا النمط مع الفعلين سلب وقلَّد . وكل منهما يتعدى لمفعولين . على الصورتين الآتيتين : الصورة الأولى : [ الفعل + نائب الفاعل ( ضميراً متصلاً ) + المفعول به ( محلى بأل ) ] وسُلِبُوا التابوت من بعد اليسع ومات الياد اسمهم من الحذع؟(١) وأصل العبارة : وسَلَبَ لصِّ القومَ التابوت .

الصورة الثانية : [ الفعل + المفعول به ( محلى بأل مقدماً ) + نائب الفاعل ( علماً مؤخراً ) ] وقُلَّدَ الأمرَ أبو اسحاقَ فانقضَّ كالصقرِ علي العراقِ (٢)

وأصل العبارة : وقلَّدَ الناسُ أبا اسحاقَ الأمرَ ، فحُذِف الفاعلُ (الناسُ) ، وصار المفعولُ الأولُ ( أبا اسحاقَ ) نائبَ فاعلِ ، وصار المفعولُ به الثاني ( الأمرَ ) مفعولاً به للفعل ( قُلَّدَ ) وتقدَّم على نائب الفاعل .

من خلال الإحصاء نلاحظ أن الشاعر أورد الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المبني للمجهول ( ١٥٢ ) موضعاً ، وأنه قد أورد نائب الفاعل ضميراً مستتراً ( ٧٥ ) موضعاً ، وضميراً ظاهراً ( ١٢ ) موضعاً . ومعلوم أن الضمير بنوعيه يعود في سياقه إلى مذكور سابق عليه ، واتجاه الشاعر هذا يؤكد لنا . مجدداً . حرصته الدائم علي الإيجاز والاختصار . رغم محاولاته المستمرة لإطالة الجملة قدر استطاعته . مثلما ظهر واضحاً في محبرته التاريخية التي أكثر فيها من استخدام نائب الفاعل ضميراً ( ٢٩ ) موضعاً ؛ لأنه بصدد ذكر أحداث طويلة والمقام حينئذ يقتضى الإيجاز خصوصاً أن السامع سيدرك المعني معتمداً علي نفسه حيث سيعود الضمير إلى مذكور سابق فضلاً عن أن البناء للمجهول في المحبرة التاريخية . وغيرها من المواضع . له دلالات يكشف عنها السياق . فعندما يقول :

. وولدتُ هاجرُ قبلَ ساره وقبلَها بُلَّغَتِ البشاره مِن ربها وسمعتْ نداءَ قد سمع اللهُ لكِ الدعاءَ وأُسكِنتُ في البلدِ الأمينِ وشَبَّ إسماعيلُ في الحَجُونِ (٣) .

فبناء الفعل للمجهول في هذه الأبيات جاء بقصد الإيجاز؛ اعتماداً على معرفة السامع الذي يعيد بذهنه الضمير (نائب الفاعل) إلى المذكور السابق (هاجر)، كما أفاد من بنائه للمجهول تعظيم (هاجر) عليها السلام.

## إحصاء عام

| الجملة الفعلية المثبتة = ٢٠٧٣ موضعاً |          |                |           |         |             |                     |        |              |       |  |
|--------------------------------------|----------|----------------|-----------|---------|-------------|---------------------|--------|--------------|-------|--|
| المبني للمجهول                       |          | المتعدي لثلاثة |           | المتعدى |             | المتعدي لمفعول واحد |        | الفعل اللازم |       |  |
| ١٥                                   | 107=     |                | مفاعيل= ٤ |         | لمفعولين=٢٤ |                     | 1177 = |              | ٧٤٩ = |  |
| المضارع٨٩                            | الماضي٦٣ | المضارع        | الماض     | المضارع | الماض       | المضارع             | الماضي | المضارع      | الماض |  |

١ – الديوان : ٢٣٨ (الرجز) .

٢- الديوان : ٢٤٩ (الرجز).

٣- الديوان: ٢٣٤ (الرجز).

|                 | ۲ | ي<br>۲ | ٥          | 2٧٧           | 400 | ٧٧١ | *** | ي<br>٥٢٩ |
|-----------------|---|--------|------------|---------------|-----|-----|-----|----------|
| ، المضارع = ٢٧١ |   | ١٤     | ماضي = ۲۰: | الى الفعل الـ | إجم |     |     |          |

#### من خلال هذا الإحصاء نلاحظ:

1. ورد الفعل المتعدي بنفسه لمفعول واحد ( ١١٢٦) موضعاً أي بنسبة = ٥٤.٣١% من إجمالى تراكيب الجملة الفعلية المثبتة لدي شاعرنا ، ولعل هذه النسبة العالية للفعل المتعدي بنفسه لمفعول واحد تؤكد لنا حقيقة أن المفعول به يرتبط مع فعله عن طريق دلالة الفعل علي المجاوزة ، وهي التعدية المدلول عليها بحالة النصب .

Y. ورد الفعل الماضي ( ١٤٠٢) موضعاً ، أي بنسبة ١٧٠٦% من إجمالي تراكيب الجملة الفعلية المثبتة لدي شاعرنا ، وذلك لإفادة الفعل الماضي لمعاني الثبوت والتحقق والاستمرارية ومعاني أخرى يكشف عنها السياقُ ، فإذا علمنا أن " الفعل الماضي هو أصل الأفعال حيث تتوفر له جميع المقومات التي تجعله أصلاً للحاضر والمستقبل ؛ فهو البسيط في بنائه ثم يُزادُ عليه الأحرف ليصير حالاً ، ثم يُزادُ عليه ليصير مستقبلاً خالصاً للاستقبال " (1) لعلمنا أن شاعرنا آثر استخدامَ هذا الفعل البسيط أصلِ الأفعال ولم يحاول الاعتداءَ عليه باستعمال صيغة أخرى بنسبة أكبر منه مما يوضح لنا جانباً شديد الأهمية بالنسبة لحياة الشاعر وسلوكه ، وهو أنه يميل بطبعه إلى البساطة ، وعدم النكلف ، ورفضه لفكرة التعدي علي الآخرين تلك الظاهرة التي عاني منها كثيراً في حياته والتي انطبع أثرها بالتأكيد علي ما ينظمه من شعر حيثُ إنه حظى من الخلفاء بالمنزلة الرفيعة ثم اُستُبعد دون جُرْم . من وجهة ناظر الشاعر . وأقيم غيرهُ محلَّه فجاء النظم مترجماً لهذه الأحداث وهذه النفسية المحترقة قائماً علي تراكيب ، وجاءت التراكيب متضمنةً صيغاً رُوعي مترجماً لهذه الأحداث وهذه النفسية المحترقة قائماً علي الاستخدام ، وكأن هذه الصيغ بدورها ترجمان لنفسية شاعرنا ، وهو ما يدعوني . مجدداً . للقول بأن شعر الشاعر كله . أي شاعر . وظروف حياته ونفسيته تمثل نصاً كلياً أكبر يحتاج الدراسة والتحليل.

١. طارق محمد عبدالعزيز : القول بالأصول والفروع في النحو العربي . مرجع سابق . ص ٥٠ .

| الجملة الخبرية المثبتة = ٣٢١١ موضعاً |                       |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| الجملة الفعلية = ٢٠٧٣                | الجملة الاسمية = ١١٣٨ |  |  |  |  |  |  |

نلاحظ من هذا الإحصاء أن تراكيب الجملة الفعلية المثبتة بلغت ( ٢٠٧٣ موضعاً ) أى بنسبة ٦٤.٥٥% من تراكيب الجملة الخبرية المثبتة ، ودلالة ذلك أن الأفعال تتميز بالأحداث ، والأحداث دالة على معانٍ متغيرةٍ

فيها معنى الثبوت والتحقق والدوام مع الفعل الماضى ، وفيها معني التجدد والحدوث واستحضار صورة الحدث أمام مخيلة السامع أو القارئ مع الفعل المضارع .

# الجملة الخبرية المنفية

# و يشتمل على:

## تمهيد:

أولاً: الجملة الاسمية المنفية.

ثانياً: الجملة الفعلية المنفية.

#### مهيد:

تحمل كلمة (النفى) معانى الطرد والإبعاد أو الإخراج والطرح جانبا حيث يقال: "نفيتُهُ من المكان: نحّيتُهُ عنه فانتفى ،ونُفِى فلانٌ عن البلد: أُخرِج وسُيَّر ،وانتفى شَعرُهُ: تساقط ، وانتفى الشجرُ من الوادى: ذَهَبَ " (١). ويُعرَّف النفى اصطلاحاً بأنه " ما لا ينجزم بلا ، وهو عبارة عن الإخبار عن ترك الفعل " (٢)، وتستخدم كلمة ( الجحد ) كثيراً بمعنى النفى فى الاستعمال النحوى .

ويعد النفى من جهة الخبر كالإثبات حيث إن الخبر المنفى كالخبر المثبت يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، ولذلك فإن الجملة الاسمية تقبل النفى دائما ، ولا تقبل الجملة الفعلية النفى إلا إذا كان فعلها ماضياً أو مضارعا. والأصل أن تكون الجملة مثبتة تفيد ثبوت نسبة المسند للمسند إليه ،أما النفى فهو" من العوارض المهمة التي تعرض لبناء الجملة فتفيد عدم ثبوت نسبة المسند للمسند إليه في الجملة الفعلية والاسمية على السواء.

فالنفى يتجه فى حقيقته إلى المسند ، أما المسند إليه فلا يُنفى ولذلك يمكن فى الجملة الاسمية أن يتصدر النفئ الجملة فيدخل على المبتدأ أو الخبر معاً ،ويمكن أن يتصدر الخبر فحسب بوصفه المسند و ذلك إذا كان الخبر جملة وتكون الجملة المنفية خبراً عن المبتدأ كقوله تعالى : (وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ)[الصف : من الآية ٧] فالجملة الكبرى هنا مثبتة ؛ لأن النفى لم يتصدر الجملة كلها ولكنه دخل على عنصر مكون منها هو الخبر (لا يهدى القوم الظالمين) ، وعدم هداية القوم الظالمين مخبر به عن المبتدأ (الله) وهو ثابت له ، وقد أُخبِر عن المبتدأ بجملة منفية " (٣).

#### أولا :الجملة الاسمية المنفية

كان النحاة في تصنيفهم للأبواب النحوية يَخضعون للعلامة الإعرابية أحياناً فيعقدون أبوابا للمرفوعات وأخرى للمنصوبات وثالثة للمجرورات ، ومن ثَمَّ توزَّع حديثُهم عن نفى الجملة الاسمية تبعا للعلامة الإعرابية التي تحدثها أداة النفى فدرسوا ليس مع كان وأخواتها ، ودرسوا النفى بلا مع المشبهات بليس .

## أ ـ الجملة الاسمية البسيطة المنفية

#### ١ - استعمال ما النافية

تُنفَى الجملة الاسمية به ما النافية ، و "معلوم أن النحاة يقسمون ما النافية إلى حجازية و تميمية ،فالخبر فى الحجازية منصوب بينما هو فى التميمية مرفوع " (٤)،وعلى ذلك تأتى ما على قسمين : القسم الأول : أن تكون عاملة عمل ليس فتدخل على الجملة الاسمية حيث ترفع المبتدأ وتنصب الخبر ،

وبناءً على ما سبق نستخلص أنه تنفى الجملة الاسمية بـ ما النافية حيث تُحدث تأثيراً إعرابياً كالذى تُلحقه ليس فترفع المسندَ إليه وتنصب المسندَ خاصةً إذا كانت بلغة أهل الحجاز ، وإذا كانت بلغة بنى تميم فإن

١. الزمخشري: أساس البلاغة . دار بيروت . ط١. ١٩٩٢م . مادة (ن ف ي) . ص ٦٤٩٠

٢. الشريف الجرجاني: كتاب التعريفات. تحقيق عبد المنعم الحفني. دار الرشاد. القاهرة ١٩٩١م. ص٢٧٣٠

٣. محمد حماسة عبد اللطيف :بناء الجملة العربية . مرجع سابق . ص٢٢٥.

٤. صبحى الصالح: دراسات في فقه اللغة . دار العلم للملايين . بيروت . ط١٩٧٠ ام . ص٧٤٠.

وهى بهذا الشكل تُتسب للهجة الحجازية فتُعرف بما الحجازية . "تقول: ما زيدٌ قائماً ، وما هذا أخاك كذلك يفعل أهل الحجاز ؛ وذلك أنهم رأوها في معنى ليس تقع مبتدأةً وتتفى ما يكون في الحال وما لم يقع فلما خلصت في معنى ليس ودلت على ما تدل عليه ولم يكن بين نفيهما فصل البتّه حتى صارت كل واحدة تغنى عن الأخرى أجروها مجراها " (١).

القسم الثانى: أن تكون غير عاملة فتدخل حينئذٍ على الجملة الاسمية والجملة الفعلية على السواء ، وفى دخولها على الجملة الاسمية لا يكون لها أى تأثير إعرابى ، وهى بهذا الشكل تنسب للهجة التميمية فتعرف بما التميمية حيث بنو تميم "يقولون: ما زيدٌ منطلقٌ. يدعونها حرفاً على حالها بمنزلة إنما إذا قلت: إنما زيدٌ منطلقٌ " (٢).

```
المسند يبقى مرفوعاً ، والاستعمالان موجودان فى العربية الفصحى ، ولم يُؤثّر أن تغلب أحدُ الاستعمالين على الآخر وأما النفرقة بينهما فهى تفرقة من وجهة نظر تعليمية صرفة . وقد ورد النفى بما لدى شاعرنا ( ٢٦) موضعاً على الصور الآتية :
الصورة الأولى :[ ما + المبتدأ ( لفظاً ملازماً للإضافة )+ الخبر (نكرة)]
فأصبحا قد ظفرا بالتى ما مِثلُها عُثمٌ لمَنْ يَظْفَرَ (٣)
الصورة الثانية:[ ما + المبتدأ (مضافاً لمعرفة) + الخبر (مصدراً مؤولاً )]
تَجُلُّ أياديكَ أن تُجحَدا وما خيرُ عبدِكَ أن يُفيدِدا(٤)
الصورة الثالثة :[ ما + المبتدأ ( محلى بأل) + الخبر ( شبه جملة جاراً و مجروراً)]
ما الجودُ عن كثرة الأموالِ و النَّشَبِ ولا البلاغةُ فى الإكثارِ والخُطَبِ(٥)
الصورة الرابعة :[ ما + المبتدأ (اسماً موصولاً) +خبر (شبة جملة جاراً ومجروراً)]
وذاكَ يَغيبُ وذا حاضِـرٌ وما مَن يَغيبُ كَمَنْ يَحْضُـرُ (٢)
```

١. المبرد :المقتضب . مرجع سابق . ١٨٨/٤ .وتعمل بشروط ستة عند النحاة:

الأول: ألا يزاد بعدها إنْ فإن زيدت بطل عملها نحو: ما إن زيدٌ قائمٌ.

الثاني: ألا ينتقض النفي بدخول إلا على الخبر نحو: ما زيدٌ إلا قائمٌ .

الثالث : ألا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور فإن تقدم وجب رفعه فتقول : ما قائمٌ زيدٌ .

الرابع :ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور فإن تقدم بطل عملها نحو: ما طعامَكَ زيدٌ أكلّ .

الخامس: ألا تتكرر ما فإن تكررت بطل عملها نحو: ما ما زيدٌ قائم ؛ لأن الجملة حينئذ تكون مثبتة.

السادس: ألا يُبدَل من خبرها موجبٌ فإن أُبدِل بطل عملها نحو: ما زيد بشيء إلا شيء لا يُعبأ به . (ينظر تفصيل ذلك: شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ٣٠٣/١وما بعدها ).

٢. المبرد : المقتضب . مرجع سابق . ١٨٨/٤ . . . . . . . . . . . الديوان: ١٢٧ (السريع).

٤. الديوان : ١٠٢ ( المتقارب).

٦. الديوان: ١٣٣ ( المتقارب).

الصورة الخامسة: [ ما + المبتدأ (نكرة)+ الخبر ( جملة فعلية)]

يَثُ رَنَ على امري القيسِ بنِ حُجْرِ فما أحدٌ يقومُ بها مقامى(١)

الصورة السادسة: [ما + الخبر (شبة جملة جاراً ومجروراً مقدماً) + المبتدأ (نكرة مؤخراً)]

وما له عينٌ ولا روحٌ جَرَتُ في عَصَبِ (٢)

#### ٢ - استعمال لا النافية

تدخل لا النافية على الجملة الاسمية فيكون نفيها للجملة الاسمية عاماً، ويرى بعض المحدثين أن وظيفة لا هي النفى المطلق وانتفاء النسبة بين المسند والمسند إليه حيث "تدخل على الجملة الفعلية والجملة الاسمية في وضعها اللغوى الطبيعى الذي يتألف من مسند إليه مقدم ومسند تابع متأخر النتفى النسبة المذكورة المدركة بين المسند إليه والمسند ،ولا وظيفة لها إلا النفى ،أما العمل فمن اختراعهم ومن انخداعهم لظاهرة الاسم بعدها "

(٣).وتأتى لا النافية على ضربين :عاملة وغير عاملة ،والعاملة تتقسم قسمين :عاملة عمل إنّ ،وعاملة عمل ليس ،وقد وردت جميعها لدى شاعرنا على النحو الآتى :

## أ . النفى ب لا العاملة عمل إن \*

لا العاملة عمل إنّ تسمى بـ لا النافية للجنس أو لا المبرئة ،وهى "حرف" يدخل على الجملة الاسمية فيعمل فيها عمل إنّ من نصب المبتدأ ورفع الخبر، وهى تفيد نفى الخبر عن الجنس الواقع بعدها نصاً أى نفياً عاماً أو على سبيل الاستغراق لا سبيل الاحتمال فإذا قلت :لا رجلَ فى الساحة ،كان المعنى : لا واحدٌ ولا أكثرُ موجودٌ فى الساحة "(٤).وعلة عملها عمل إنّ أنّ "لا نقيضة إنّ ؛ لأنها نفى وإنّ إثبات ، والنقيض يقاس على النقيض ، كما يقاس النظير على النظير ؛ولأنها تحتاج إلى اسمين كما تحتاج إليهما إنّ فحملت عليها فعملت عملها ، فنصبت ورفعت ، فهى مشبهة بإنّ ،وإنّ مشبهة بالفعل". (٥) وورد النفى بها على الصورتين الآتيتين :

الصورة الأولى : [ لا + اسمها (نكرة) + خبرها (شبه جملة جاراً و مجروراً)]

ولا ذنبَ للعود الذمارى إنما يُحَرَّقُ مَنْ دَلَّتْ عليه روائِحُه (٦)

الصورة الثانية: [ لا +اسمها (نكرة )+خبرها (نكرة مقدراً)]

أما وأميرِ المؤمنين لقد رَمَى الـ عدوَّ فلا نِكْسَاً ولا مُتهضّما (٧) والتقدير: فلا نكساً كائنٌ (أو موجودٌ)، ولا مُتهضماً كائنٌ (أو موجود).

٦ . الديوان: ٨٧ ( الطويل).

٧. الديوان: ٢٠٢ ( الطويل).

## ب. النفى ب لا العاملة عمل ليس

حكمها حكم ما فى الشبه والإعمال ولها ثلاثة شروط "الأول: أن تدخل على نكرة. الثانى: أن يكون الاسم مقدماً على الخبر. الثالث: ألا يُفصَل بينها وبين الاسم بغيره فتقول: لا رجل منطلقاً كما تقول: ليس زيد منطلقاً " (١).وقد ورد النفى بها لدى شاعرنا على الصور الآتية:

لا جاهلٌ فيهم ولا خَتَارُ ولا على جليسه ِ هَرّارُ (٣)

الصورة الثالثة :[ لا + اسمها ( نكرة)+ خبرها ( مقدراً)]

١. الديوان : ٢٠٦ ( الوافر ) . ٢٠ الديوان : ٧٥ (مجزوء الرجز ).

٣. مهدى المخزومي: في النحو العربي ..نقد وتوجيه . مرجع سابق . ص ٢٥١.

<sup>\*</sup>تعمل لا النافية للجنس بستة شروط :الأول: أن تكون نافية .الثانى: أن يكون المنفى بها الجنس .الثالث: أن يكون النفى نصا فى ذلك . الرابع : ألا يدخل عليها جار كما دخل عليها فى نحو: جئت بلا زاد ، وغضبت من لا شىء .الخامس: أن يكون اسمها وخبرها نكرتين . السادس: ألا يفصل بينها وبين اسمها أى فاصل ولا خبرها .[شرح ابن عقيل : ٢٠/١].

٤ . إميل بديع يعقوب :موسوعة الحروف في اللغة العربية . دار الجيل . بيروت . ط١. ١٩٨٨م . ص.٣٨٤

٥ . المجاشعي : شرح عيون الإعراب . مرجع سابق . ص ١٢٨ .

أَمِنَ الناسُ واستفاضَ به العد لله فلا خائفٌ ولا مقهورُ (٤) والتقدير: فلا خائفٌ موجوداً ، ولا مقهورٌ موجوداً .

## ج. النفى ب لا غير العاملة

لا غير العاملة تنفى النسبة المذكورة بين المسند والمسند إليه حيث تدخل على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية على السواء ، وإذا دخلت على الجملة الاسمية يليها المبتدأ ويكون معرفة ،وقد يليها الخبر إذا تقدم ويجب تكرارها عندئذ ،وكذلك إذا توسطت بين المبتدأ والخبر "فالنحويون يقررون أن لا لا تعمل في المعرفة ،ولذلك يلزم التكرير إذا دخلت على معرفة كما في قوله تعالى : (لا الشَّمْسُ يَنَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَار )[يس : من الآية ٤٠]" (٥).

وقد ورد النفي بها لدى شاعرنا على الصور الآتية:

الصورة الأولى: [ لا + المبتدأ (محلى بأل)+ الخبر (نكرة)]

ولا الشجاعةُ عن جسمٍ ولا جَلَدٍ ولا الإمارةُ إِرثٌ عن أبٍ فأبِ (٦)

الصورة الثانية: [ لا + المبتدأ (محلى بأل)+ الخبر (شبه جملة جاراً ومجروراً )]

ما الجودُ عن كثرةِ الأموالِ و النَّشَبِ ولا البلاغةُ في الإكثارِ والخُطَبِ(٧)

١. ابن يعيش: شرح المفصل . مرجع سابق . ١٠٩/١.

۲. الديوان: ١٥٤ (الطويل).

٣ . الديوان: ١٢٥ (الرجز) .

٤ . الديوان: ١٣٢ ( الخفيف).

٥. محمد حماسة عبد اللطيف: ظواهر نحوية في الشعر الحر. دار غريب. القاهرة. ٢٠٠١م. ص١٢٦٠.

٦. الديوان:٧٢ (البسيط).

٧. الديوان: ٧٢ (البسيط).

الصورة الثالثة : [ لا + المبتدأ (مضافاً لمعرفة) + الخبر (جملة فعلية مثبتة)]

في فتنةٍ عمياءَ لا نارُها تخبو ولا موقدُها يفترُ (١)

الصورة الرابعة: [ لا +المبتدأ (ضميراً) +الخبر (جملة شرطية)]

تَميسُ بها مَيْساً فلا هي إِنْ ونَتْ نَعْدها (٢)

الصورة الخامسة: [ لا+ المبتدأ (مقدراً مما قبله)+ الخبر (جملة شرطية)]

تَميسُ بها ميساً فلا هي إنْ ونَتْ نهتْها ولا إنْ أسرعتْ تستعيدُها (٣)

والتقدير: ولا هي إنْ أسرعتْ تستعيدُها.

٣. استعمال لات

هى لا وأصبحت لات بعد أن زيد عليها التاء بقصد التأنيث أو المبالغة، وهى تعمل عمل ليس عند جمهور النحاة . وثمة ألفاظ معينة تختص لات بالدخول عليها حيث لا تعمل إلا فى أسماء الأحيان مثل : حين ، ساعة ، أوان .ويجب أن يحذف أحد معموليها إما اسمها . وهو الغالب . وإما خبرها . وهو قليل . فمثال حذف اسمها قوله تعالى : (فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ) [ص: من الآية ٣] والتقدير :ولاتَ الحينُ حينَ مَناص \*.وقد جاء النفى بها لدى شاعرنا فى موضع واحد على الصورة الآتية:

ءَ فلاتَ حينَ نجائِها(٤)

وامنع نواجيها النجا

والتقدير: فلاتَ الحينُ حينَ نجائِها .

## ب. الجملة الاسمية الموسعة المنفية

وردت الجملة الاسمية الموسعة منفية لدى شاعرنا عن طريق نفى النسبة بين المسند والمسند إليه باستخدام ليس ، وكذلك عن طريق النفى مع تراكيب الأفعال الناسخة للابتداء على النحو الآتى :

#### ١ ـ استعمال ليس

اختلف النحاة بشأن ليس فذهب قوم إلى أنها حرف ، وذهب الجمهور إلى أنها فعل\*. وهى تدخل على الجملة الاسمية فتنفيها فى الحال وتؤثر فى عنصرى الإسناد حيث " يصحب دخول هذه الأداة تغير إعرابى فى عنصرى الجملة الإسناديين حيث يطلق على المسند إليه فى التحليل النحوى اسم ليس ويكون مرفوعاً ، ويطلق على المسند هو التغير الواضح عند النفى بليس ويظل

١. الديوان: ١٢٩ (السريع).

۲. الديوان: ۱۱۳ ( الطويل).

٣. الديوان: نفسه.

<sup>\*</sup> ابن يعيش : شرح المفصل . مرجع سابق . ١٠٩/١ (بتصرف) ، وينظر : ابن هشام : مغنى اللبيب . مرجع سابق . ص ٢٤٧ ومابعدها .

٤. الديوان: ٦١ (مجزوء الكامل).

```
هذا التغير باقياً لا يتغير حتى مع انتقاض النفى بإلا أو خروج النفى عن معناه بمضامة حرف الاستفهام "(١).
```

وعند دخول ليس على الجملة الفعلية يجب تقدير ضمير شأن اسماً لها ،وتكون الجملة الفعلية في محل نصب خبر ليس . يقول سيبويه :" فمن ذلك قول بعض العرب : ليس خلق الله مثلة ،فلولا أنّ فيه إضماراً لم يجز أن تذكر الفعلَ ولم تُعْمِله في اسمٍ ، ولكن فيه من الإضمار مثل ما في إنّه "(٢).

وجدير بالذكر أن ليس من أخوات كان ، وعند دخولها على الجملة الاسمية البسيطة تتحول إلى جملة اسمية موسعة ،ولمّا كانت نافيةً لعلاقة الإسناد بين المبتدأ وخبره فقد آثرت هذه الدراسة جعل ليس من وسائل نفى الجملة الاسمية الموسعة ، ولذلك لم تدرس مع أخواتها بالفصل الأول .

وقد جاء النفي بها لدى شاعرنا في (٤٥) موضعاً على الصور الآتية:

الصورة الأولى: [ليس+ اسمها (محلى بأل) + خبرها (اسما موصولاً)]

وليس الفتي مَن باتَ يحسبُ ربحَهُ بطيئاً ضنيناً بالذي هو رابِحَهُ (٣)

الصورة الثانية: [ ليس+ اسمها ( لفظ ملازماً للإضافة ) + خبرها (جملة فعلية مثبتة)]

فَطُلَّ دمٌ ما طُلَّ في الأرضِ مثلَّهُ وكانت أمورٌ ليس مِثلي يُعيدُها(٤)

الصورة الثالثة: [ليس+ اسمها (نكرة)+ خبرها (جملة فعلية مثبتة)]

كانت إلى شيثَ ابنهِ الوصيه وليس شيءٌ يُعجِزُ المنيّهُ(٥)

الصورة الرابعة: [ ليس+ اسمها (ضميراً متصلاً) +خبرها ( نكرة)]

فقلتُ أسأتِ الظنَّ بي لستُ شاعراً وإن كان أحياناً يجيشُ به صدرِي (٦)

\*ينظر تفصيل ذلك:ابن عقيل: شرح ابن عقيل. ١ /٢٦٢ /٢٦٣

١. محمد حماسة عبد اللطيف: بناء الجملة العربية. مرجع سابق. ص ٢٣٥. (بتصرف).

۲. سيبويه: الكتاب. مرجع سابق. ۱/ ۷۰۰

٣. الديوان: ٨٦ ( الطويل).

٤. الديوان: ١١٨ ( الطويل).

٥. الديوان: ٢٢٩ ( الرجز). ٦ . الديوان: ٢٥٤ ( الطويل).

الصورة الخامسة: [ ليس+ اسمها (ضميراً متصلاً)+ خبرها (جملة فعلية مثبتة)]

ولستُ أَرضاهُ حتى ترسلين بهِ مما جَلاَ الثغرَ أو ما جالَ في فيكِ(١)

الصورة السادسة :[ ليس+ اسمها (ضميراً متصلاً) + خبرها (شبة جملة جاراً ومجروراً)]

خرجنا من الدنيا ونحن مِنَ اهلِها فلسنا مِن الأحياءِ فيها ولا الموتى (٢)

الصورة السابعة: [ ليس+ اسمها ( ضميراً مستتراً ) +خبرها ( نكرة)]

قلتُ شيبٌ وليس عيباً فأنَّتُ أَنَّةُ يستثيرُها المهمومُ (٣)

الصورة الثامنة :[ ليس+ اسمها (ضميراً مستتراً ) + خبرها (شبه جملة جاراً ومجروراً)]

يُغْرِى بقذفِ المُحصنا تِ وليسِ مِن أبنائِها(٤)

 $\Lambda\Lambda$ 

٨

```
الصورة التاسعة: [ ليس+ اسمها (ضميراً مستتراً ) +خبرها (جملة فعلية مثبتة)]
                                                          و فوّارة ثأرهًا في السماء
                      فليست تقصر عن ثارها (٥)
             الصورة العاشرة :[ ليس + اسمها (ضمير شأن مقدراً) + خبرها (جملة فعلية مثبتة)]
                     وليس يَبيدُ مالٌ عن نوالٍ ولا يُؤتّى سخعٌ مِن سخاءِ (٦)
                               ٢. استعمال النفي مع (كان)
                جاءت تراكيب النفي مع كان لدى شاعرنا في (٢٧) موضعاً على النمط الآتي:
                    [ أداة النفى + كان + اسمها + خبرها ]
                                                       وجاء هذا النمط على الصور الآتية:
             الصورة الأولى : [أداة النفى + كان + اسمها (مضافاً لمعرفة ) + خبرها (نكرةً )]
           محجوبةً دونهَا الحُرَّاسُ والسُّتُرُ (٧)
                                                     ولم تكنْ أمُّكُم واللهُ يكلـؤها
    الصورة الثانية :[أداة النفى + كان + اسمها (ضميراً متصلاً) + خبرها ( جملة اسمية موسعة )]
    حتى نزَلتُ على زيدِ بن منصور (٨)
                                                    ما كنتُ أحسبُ أن الخبزَ فاكهةٌ
     الصورة الثالثة: [أداة النفي + كان + اسمها (ضميراً مستتراً) + خبرها (جملة فعلية مثبتة)]
                                                  أعدنَ ليَ الشوقَ القديمَ <u>ولم</u> أك<u>ن</u>
   سلوتُ ولكنْ زدنَ جمراً على جمر (٩)
              الصورة الرابعة: [ أداة النفى + كان + اسمها (ضميراً مستتراً ) + خبرها ( نكرة ) ]
                                                  وللشِعْر أتباعٌ كثيرٌ ولم أكنْ
      له تابعاً في حالِ عُسْرِ ولا يُسرِ (١٠)
                                                                     ١ . الديوان: ١٧٠ ( البسيط).
                     ٢ . الديوان: ٦٥ ( الطويل)، والوزن يقتضى وصل همزة (أهل) وتحريك نون ( مِن) قبلها .
                  ٤ . الديوان: ٦٣ ( مجزوء الكامل).
                                                                   ٣ . الديوان: ١٩٦ ( الخفيف).
                         ٦ . الديوان: ٥٩ ( الوافر ).
                                                                 ٥ . الديوان: ١٤٨ ( المتقارب).
                       ٨ . الديوان: ١٤٣ (البسيط).
                                                                   ٧ . الديوان: ١٢١ ( البسيط).
                      ١٠ . الديوان: ١٣٩ ( الطويل).
                                                                   ٩ . الديوان: ١٣٧ ( الطويل).
          الصورة الخامسة: [ أداة النفى + كان + اسمها ( نكرة) + خبرها ( جملة فعلية مثبتة )]
   أحدٌ يفوقُكَ مِن ذوى الألباب(١)
                                       أو كان لبُّكَ مثلَ عُجْبِكَ لم يكن
الصورة السادسة : [ أداة النفى + كان + خبرها (شبه جملة ظرفاً مقدماً ) + اسمها ( نكرة مؤخراً ) ]
                                                   فَشَبَّ هابيلُ وشَبَّ قابِنُ
           ولم يكنْ بينهما تباينُ (٢)
                     ٣. استعمال النفي مع أفعال اليقين والظن
      جاءت تراكيب النفي مع أفعال اليقين والظن لدى شاعرنا في (٢٢) موضعاً على النمط الآتي:
```

[أداة النفى + الفعل +الفاعل+ المفعولان]

الصورة الأولى: [ أداة النفى + الفعل + الفاعل (محلى بأل) + المفعول الأول + المفعول الثاني ]

أنهبَ الأموالَ نَهْبَكُ (٣)

ما رأى الناسُ إماماً

الصورة الثانية: [ أداة النفى +الفعل +الفاعل ضميراً متصلاً )+ المفعول الأول+ المفعول الثاني]

يتصلُ حسنُها بحسن القدُودِ

. <u>ما رأينا</u> الوجوهَ <u>تُحسِنُ</u> إن لم

أحاطت بأعناق الرجالِ عقودُها (٤)

. كأنهم لم يَعلموا <u>أنّ بيعــةً</u>

الصورة الثالثة: [ أداة النفى +الفعل +الفاعل (ضميراً مستتراً) + المفعول الأول + المفعول الثاني]

ب ولم تمخض المطيُّ البطانا

. مَا أَظُنُّ النوى تُسوِّغُهُ القرُ

فما تَرى في مُلْكِهِ خِلافًا

. قد سَكَّنَ اللهُ بِهِ الأطراف

سبيلَ الهدى سهلاً وإن كان محكما

. إذا ما امرؤ لم يُرشدِ العلمُ لم يجدُ

يكونُ هديةً أهديتُ نفسى (٥)

فلمّا لم أجد شيئاً نفيساً

١ ـ الديوان: ٧٥ ( الكامل).

٢ . الديوان: ٢٢٩ (الرجز) .

٣. الديوان: ٧٩ ( مجزوء الرمل).

٤ . الديوان: ١٠٩ (الخفيف) . ١١٥ (الطويل).

٥ ـ الديوان: ٢١٩ ( الخفيف) ـ ٢٥٠ ( الرجز ) ـ ٢٠١ (الطويل) . ١٥١ (الوافر ) .

و يمكن إحصاء التراكيب المنفية للجملة الاسمية بنوعيها: البسيطة والموسعة بالجدول الآتى:

| الجملة الاسمية المنفية = ١٩٥ |                  |              |             |         |         |         |  |  |  |  |
|------------------------------|------------------|--------------|-------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
|                              | رسعة = ٩٤        | `            | بسیطة = ۱۰۱ | الب     |         |         |  |  |  |  |
| ن والظن = ۲۲                 | نفى أفعال اليقير | نفي کان = ۲۷ | لیس=٥٤      | لات = ۱ | V ξ = ½ | ما = ۲۲ |  |  |  |  |
| لم ۱۸                        | ما = ٤           | ما =٢ لم=٥٧  |             |         |         |         |  |  |  |  |

\*نلاحظ أن شاعرنا قد أورد الجملة الاسمية البسيطة منفيةً (١٠١موضعاً) = (١,٨٥%) من إجمالي نفي تراكيب الجملة الاسمية بأدوات النفي التي استعملها ،وكانت الأداة لا هي الأكثر استعمالاً لديه حيث استعملها فى (٤ / موضعاً =٤ ٣٧,٩ %) ؛ نظراً لتعدد استعمالاتها مثل استغراق النفى للجنس كله ،وإعمال عمل ليس ،ونفى النسبة المسندة بين الاسم وخبره . فى حين أنه لم يستعمل لات إلا فى مثال واحد . وهو المنصوص عليه فى كتب النحو . مقدّرَ الاسم وخبرُه لفظُ (حين) فى قوله :

\*أدخل شاعرنا ليس على الجملتين الاسمية والفعلية ،وعند دخولها على الاسمية ترفع الاسم وتنصب الخبر ،وتنفى النسبة المسندة بينهما وتوسع مضمون الجملة ،وعند دخولها على الجملة الفعلية فيجب حينئذٍ أن نقدر اسماً لها (ضمير شأن)في مثل قوله:

\*استعمل شاعرنا الجملة الاسمية الموسعة المنفية في (٩٤ موضعاً =٢٨.٤%) ،وجاء النفى بكثرة مع الأفعال (كان . رأى . وجد) ، ونفى (كان) يدل على نفى الزمن دون الحدث ،أما (رأى . وجد) فهما من أفعال اليقين و نفيهما يدل على نفى يقين في الخبر .

١. الديوان: ٦١ (مجزوء الكامل).

٢. الديوان: ٥٩ ( الوافر ).

## ثانياً:الجملة الفعلية المنفية

لا تُتَفى الجملة الفعلية ذات فعل الأمر ؛ لأنها طلب ،والطلب إنشاءٌ لا يحتمل صدَقاً أو كذباً ، وإنما تُتفى الجملة الفعلية التى فعلها مضارع تُنفى بكل الأدوات الصالحة لنفى الجملة الفعلية التى فعلها ماضٍ إلا بـ ما أو لا. لنفى الجملة الفعلية التى فعلها ماضٍ إلا بـ ما أو لا. وقد استعمل شاعرناً لنفى الجملة الفعلية بأنواعها أدوات النفى السابقة على النحو الآتى :

<u>: ¥</u>

تدخل لا على الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع فلا تؤثر فيه ويكون المراد نفى الفعل فى المستقبل ، فالمتكلم " إذا قال هو يفعل ،ولم يكن الفعل واقعاً فنفيه : لا يفعل ،وإذا قال: ليفعلن ،فنفيه : لا يفعل "(١)، أما الفعل الماضى فيلزم معه تكرار لا .

#### <u>ما :</u>

تُنفى الجملة الفعلية التى فعلها مضارع بدخول ما عليها فيخلص الفعل للحال، ولا يحدث حينئذٍ أى تأثير إعرابى لدخولها ،وإذا دخلت على الفعل الماضى بقى الفعل فى دلالته الزمنية ،"فالمتكلم إذا قال: لقد فعلَ فإن نفيه : ما فعلَ ...،وإذا قال :هو يفعلُ ، أى هو فى حال فعلِ ، فإن نفيه : ما يفعلُ " (٢)

#### <u>لم:</u>

تختص لم بالدخول على الفعل المضارع فتجزمه وتحوله للماضى " نقول: يقومُ زيدٌ، فيكون الفعل مرفوعاً لخلوه من الناصب والجازم ومحتملاً للحال والاستقبال ،فإذا دخلت عليه لم جزمته وقلبت معناه إلى المضى "(٣). وهذا يعنى أنّ لم تختلف عن ما في النفي ؛ حيث تشتمل لم على فائدة ليست في ما وذلك أن " ما إذا نفت الماضى كان المراد ما قرب من الحال ،بينما لم تنفى الحال مطلقاً "(٤). ويرى بعض المحدثين أن لم تختلف عن ما من حيث قوة النفى حيث يرى أن " لم منحوتة في الأصل من لا وما وصارت أداة نفى مركبة وأكثر توكيداً للنفى من النفى بأداة بسيطة مثل ما " (٥).

#### <u>لن:</u>

تختص لن بالدخول على الفعل المضارع فتنفيه وتنصبه وتجعله خالصاً في الدلالة على الاستقبال من حيث المعنى ،فالمتكلم "إذا قال :سوف يفعلُ فإن نفيه :لن يفعلَ " (٦). ويذهب بعض المحدثين مذهباً يرى فيه

أن أدوات النفى المركبة تنفى نفياً مؤكداً، وأن لن مركبة من لا وأن وأن النفى بلن آكد من النفى بالأداة البسيطة لا . يقول:" ولقد أجمع النحاة على أن النفى بلن آكد من النفى بلا بل بالغ بعضهم فجعلها لتأييد

النفي " (١). بينما يري سيبويه أن لن مرف برأسه \* .

#### لمًا:

تدخل لمّا النافية على الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع فتجزمه وتحوله للماضى ،وبذلك تتفق . كما يرى نحاتنا القدماء . مع الحرف لم الذى يعتبر أصلا لها؛ لأن " لمّا هى لم زيدت عليها ما فلم يتغير عملها الذى هو الجزم " (٢).

١. سيبويه :الكتاب . مرجع سابق . ٣/ ١١٧٠

٢ . سيبويه : الكتاب . مرجع سابق . ٣/ ١١٧.

٣. ابن هشام: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية.

لبنان . ۱۹۸۸م . ص۲۲ .

٤. ابن يعيش: شرح المفصل. مرجع سابق. ٨ /١١٠.

٥. ابراهيم أنيس: من أسرار اللغة . مرجع سابق . ص ١٨٤ ومابعدها. (بتصرف).

٦. سيبويه: الكتاب. مرجع سابق. ٣/ ١١٧.

وثمة فوارق بين لمّا ولم حيث إن: لم تفيد استمرار النفى من الماضى إلى الحال، نحو قوله تعالى: (وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًا)[ مريم :من الآية ٤] ،وتفيد لم انقطاع النفى ،نحو قوله تعالى: (هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ اللَّهُمْ لِمُ يَكُن شَيْئاً مَّذُكُوراً )[الإنسان: ١]،وتأتى لم بعد أداة شرط ،نحو قوله تعالى: (فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ )[البقرة: من الآية ٤٢]. أما لممّا فلا تقترن بأداة شرط ، و "لا يكون النفى بها إلا متصلا بالحال" (٣)،كما "يكون منفيها يتوقع ثبوته"(٤) ومن ذلك قوله تعالى : (بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ)[ص:من الآية ٨].

```
ا . نفى الجملة الفعلية ذات الفعل اللازم المكتفى بفاعله ورد نفى الفعل المكتفى بفاعله اللازم المكتفى بفاعله الدى شاعرنا على النمط الآتى :

[ أداة النفى + الفعل + الفاعل] وجاء هذا النمط على الصور الآتية :

الصورة الأولى : [ أداة النفى + الفعل + الفاعل ( محلى بأل ) ]

الن يخرج المالُ عفواً من يدى عمر أو يُغمَدَ السيفُ في فوديه إغمادا ولم تَحضُرُ الساداتُ من آل مُصْعبِ فيُغنِيَ عنه وعدُها ووعيدُها(٥) . ولم تَحضُرُ الساداتُ من آل مُصْعبِ الفاعل ( مضافاً لمعرفة ) ]

الصورة الثانية : [ أداة النفى + الفعل + الفاعل ( مضافاً لمعرفة ) ]

المعرة الثانية : [ أداة النفى + الفعل + الفاعل ( مضافاً لمعرفة ) ]

المعرة الثانية عينى ولا أقلعتُ المؤلد المؤلد المؤلد ألم المؤلد المؤلد المؤلد ألم المؤلد المؤلد المؤلد ألم المؤلد المؤلد ألم المؤلد المؤلد ألم المؤلد أ
```

الصورة الثالثة: [أداة النفى + الفعل + الفاعل (ضميراً متصلاً)]

ولم يزل ابنُ الخطوبِ اليَسَعُ يرتدعوا (١)

الصورة الرابعة : [ أداة النفى + الفعل + الفاعل ( ضميراً مستتراً ) ]

. الشمسُ يومَ الدهجن محجوبة والليلُ يُخفيها فلا تَظْهَـرُ

. كأنّ بلادَ اللهِ حلقةُ خَاتهِ على قما تزدادُ طُولاً ولا عَرْضا

. لم يَمُتُ والأميرُ طاهرٌ حى تعليم الإنتقام والإنعام (٢)

٩٣

١. إبراهيم أنيس: من أسرار اللغة . مرجع سابق . ص١٨٥.

۲. ابن يعيش: شرح المفصل. مرجع سابق. ۱۱۰/۸.

<sup>77./</sup>٤ . ابن عقیل : شرح ابن عقیل . مرجع سابق . 4

٤. الأشموني : شرح الأشموني على ألفية ابن مالك . مطبعة عيسي الحلبي . القاهرة . ٢ / ٣١٦ . ( د .ت ) .

٥. الديوان : ٩٨ ( البسيط ) . ١١٦ (الطويل) .

٦. الديوان : ١١٤ (الطويل) . ٦٩ (السريع).

#### ب. نفى الفعل المتعدى لمفعوله بحرف الجر

ورد نفى الفعل المتعدى لمفعوله بحرف الجر على النمط الآتى:

[ أداة النفى + الفعل + الفاعل + الجار والمجرور ]

ورد هذا النمط على الصور الآتية:

الصورة الأولى :[أداة النفى + الفعل + الفاعل (محلى بأل) +الجار و المجرور]

ولا يُجدي الثراء على بخيلِ إذا ما كان محظورَ الثراءِ (٣)

الصورة الثانية: [ أداة النفى + الفعل + الفاعل ضميراً مستتراً) + الجار والمجرور]

. وما الشِعرُ مما أستظلُّ بِظلِّهِ ولا زادني قدراً ولا حَطَّ مِن قدري

. أنى توكلتُ على اللهِ لا اللهِ ولا أكفرُ

. العينُ بعدَكَ لم تنظرُ إلى حَسننِ والنفسُ بعدَكَ لم تَسكُنْ إلى سكَن

. لولا تَلفُّعُ عارِضيْـهِ لَمَا أَخطا عليها حينَ تُبْصِـرُ ه(٤)

الصورة الثالثة: [ أداة النفى + الفعل + الجار والمجرور (مقدماً )+ الفاعل (مؤخراً)]

. فلا طولُ الثواءِ يردُّ رزقا ولا يأتي به طولُ البقاءِ

. فجئتَ تخوضُ الليلَ خوضاً لنصرهِ ولولاكَ لم يدفع عن السَّرْحِ سارحُه (٥)

ويمكن إحصاء التراكيب المنفية للجملة الفعلية ذات الفعل اللازم بالجدول الآتى:

٥. الديوان: ٥٩ (الوافر) . ٨٦ (الطويل) .

|           | الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل اللازم = ٨٥ موضعاً |                    |       |                               |        |            |                                                |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ٤٢ =      | ورف جر                                              | ، الفعل المتعدى بـ | نفي   | نفى الفعل المكتفى بفاعله = ٤٣ |        |            | أدوات النفى                                    |  |  |  |  |  |
| حروف الجر |                                                     | الفاعل             | الفعل |                               | الفاعل | الفعل      |                                                |  |  |  |  |  |
| الباء=٥١  | مستار                                               | ظاهر=۲۶            |       | مستتر =                       | ظاهر=  |            | <b>7</b> × × × × × × × × × × × × × × × × × × × |  |  |  |  |  |
| علی=۱۰    | <b>)</b> \=                                         | اسم ضمیر           |       | ۲۸                            | 10     | الماضى =١٠ | ما=٥١                                          |  |  |  |  |  |

١. الديوان: ٢٣٨ (الرجز).

٢. الديوان: ١٢٨ (السريع) . ١٥٥ (الطويل) . ٢١٤ (الخفيف) ، وقطع همزة الوصل ؛ لضرورة الوزن.

٣. الديوان : ٥٩ (الوافر).

٤ . الديوان: ١٣٩ (الطويل ) . ١٢٩ ( السريع ) . ٢١٩ (البسيط) . ١٤٦ (الكامل).

| من=٦    | 0= | ۱۹= | الماضى= | اسم  | المضارع = ٣٣ | لم=۲۳ |
|---------|----|-----|---------|------|--------------|-------|
| إلى=٥   |    |     | المضارع | ١ •= |              | لن=١  |
| اللام=٣ |    |     | ~~T=    | ضمير |              |       |
| عن=٣    |    |     |         | 0=   |              |       |
|         |    |     |         |      |              |       |
|         |    |     |         |      |              |       |

نلاحظ من الصور السابقة . مع الإحصاء . أن الفعل في الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل اللازم بنوعيه قد جاء في صيغة المضارع (٦٥)موضعاً ،ومع صيغة الماضي (٢٠)موضعاً ،كما أن الشاعر قد استعمل الأدوات النافية: لا (٣٧) موضعاً ،ولم (٣٢)موضعاً ،وما (١٥)موضعاً ،و (لن) موضعاً واحداً .ولوحظ أنه استعمل لا بكثرة مع المضارع ،وهي مع المضارع تخلصه للاستقبال . ورغم استقلال كل معنى عن الآخر في الأداة الواحدة فإننا نكاد نشعر أن ظلال هذه المعاني مَلْقِيِّ بعضه على بعضٍ فيشعر الإنسان بفيضٍ متدفقٍ من المعاني الكثيرة وهذا ما يريده الشاعر ؛ فهو يعيش واقعاً أليماً يتجرع فيه كلَّ لحظةٍ مرارةَ الخيانةِ والغدر ممن حوله ويتطلع لأن تتغير حاله في المستقبل لحالٍ فُصْلَى ،وهذا ما يفسر لي محاولته لقلب صيغة المضارع للمستقبل باستعمال أداة النفي لا وعدم إبقائه على تلك الصيغة (المضارع) التي تكاد تقضي عليه ،ومن أمثلة استخدامه لا مع المضارع قوله:

# تأُمَّلْ ترى شهِ فيه بدايعاً من الحسن لا تَخفى ولا تتبدَّلُ(١)

حيث نلاحظ أن الشاعر يمدح الخليفة المتوكل بسمات الحسن المادية والمعنوية معاً ، وجاءت لا النافية مع الفعلين المضارعين (تخفى . تتبدل ) ؛ لتضفى هالات من النور على هذا الحسن البديع الذى يدعونا الشاعر لرؤيته والتأمل فيه .لكن كيف؟ إنه يريد أن يقول إن هذا الحسن هو شيمته فيما مضى ،وشيمته الآن ومستقبلاً ،فهو. إذن . طبع متأصل فيه لا يتغير حيث أفاد الفعلان المضارعان الحالية، وأفادت مضامة لا لهما الخلوص للاستقبال ،وإذا كانت لا تتكرر . كما يقول النحاة . مع الفعل الماضى في مثل قوله تعالى: ( فلا صدَّقَ ولا صلَّى) [ القيامة : ٣١] فإن تكرارها . ههنا . يؤكد المعنى ويُضفي على التركيب بعضاً من خصائص الفعل الماضى الذي يفيد الثبوت والتحقق مما يوحى بأن اتسام الخليفة بالحسن ليس وليدَ اليوم بل كان معه منذ وجوده في الحياة ،وبهذا جمع الشاعر الأزمنة الثلاثة في تركيب واحدٍ .

١. الديوان : ١٧٤ ( الطويل).

<sup>\*</sup>ونلاحظ أن شاعرنا قد استخدم في الأفعال اللازمة حروف الجر؛ ليصل إلى مفعوله غير المباشر فأورد الباء (١٥)موضعاً ،وعلى (١٠)مواضع ، ومن (٦)مواضع ،وإلى (٥)مواضع ، والله (٣)مواضع ،وعن (٣)مواضع أيضاً. ونلاحظ أن حرف الباء قد استحوذ على اهتمام الشاعر . كما يتضح من الإحصاء . وهذا يعكس اهتمامه بالمعانى البلاغية الناتجة من استخدامه كالاستعانة ، والتعدية ، والتعويض ، والإلصاق ، والتبعيض ، والمصاحبة، والمجاوزة ، والظرفية، والسببية، وغيرها ، وسبق أن ذكرت أن شاعرنا قد أكثر من

استخدام هذا الحرف ( الباء) مع الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل اللازم الذى يصل لمفعوله غير المباشر بحرف الجر للمعانى نفسها \* والتي تمكن الشاعر من حرية التعبير والإبداع . فعندما يقول :

فإن الدلالة الناتجة من استخدام حرف الباء . ههنا . هي المصاحبة ، أي لا أشرك مصاحباً لله ، كما يفيد الحرف زيادة تأكيد عدم الشرك بالله .

وعندما يقول:

فإن الدلالة الناتجة من استخدام حرف الباء . ههنا . هى السببية . وهكذا يستخدم الشاعر حرف الباء لدلالات يكشف عنها السياق .

٢. نفى الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى بنفسه لمفعول واحد

ورد نفى هذه الجملة لدى شاعرنا على النمط الآتى:

[ أداة النفى + الفعل + الفاعل + المفعول به ]

ورد هذا النمط على الصور الآتية:

الصورة الأولى: [أداة النفى + الفعل + الفاعل (محلى بأل) + المفعول به]

<sup>\*</sup> ينظر: ص / ٦٠ ، ٦٠ من هذا البحث .

١. الديوان: ١٢٩ ( السريع).

٢ . الديوان: ١٣٩ ( الطويل).

. لا تملك الشدة عزمي ولا يَبطرُنِي جاهٌ ولا مالُ ب ولم تمخضِ المطيُّ البطانا(١) . ما أَظنُّ النوى تسوغُهُ القرْ الصورة الثانية : [ أداة النفى + الفعل + الفاعل (ضميراً متصلاً ) + المفعول به ] والرخجياتُ لا يُخلِفنَ ميعادا . الرخجيونَ لا يوفون ما وعدوا . أُ رضيهم قولاً ولا يُرضونني فعلاً وتلك قضيةً لا تَقْصدُ إثنين مغموراً ولا مجهولا . لم ينصبوا بالشاذياخ صبيحة الـ جهلاً وما أنصفتَ من تذكُرُ . قلتُ لقد أكبرتَ شمسَ الضُّحَا نا العَيتش في أفنائِها (٢) . إِنَّا – وعيشِكَ – ما ذمَم الصورة الثالثة : [أداة النفى + الفعل + الفاعل (ضميراً مستتراً) + المفعول به] . بَحفظُ ما أَوصي به أَبوهُ لا يتخطَّاهُ ولا يعدوه . فنضرةُ وجهِ يَقْصُرُ الطرفُ دونهُ وطرفٌ وإنْ لم يألفِ الكُحْلَ أَكْحَلُ باللهِ حَوْلى وبه أقدرُ . لا أَدّعى القدرةَ مِن دونــهِ . إذا الليلُ أدنى مَضْجعى منه لم يقل عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل . ويُقِرُّ عيناً طالما سخنت فلم

يهل عفرت بعيرى يا امرا العيس فادرا لله موايق معرت بعيرى المهراق المهراق الميماً وبعض الشرِّ يجمحُ جَامحهُ ويَرْتَعُ مِنكَ في عِرْضٍ مَصونِ قدَّرَ فيها عيباً لعائبها

أيسخطُ تصريفَ الحوادثِ أم يرضنى لما بلغت جدوى أنامِلهِ العَشْر (٣)

١. الديوان : ١٧٨ (السريع) . ٢١٩ (الخفيف).

. أعاذلَ لم أُجْرِحْ كريماً ولم أَلمُ

. يُبيحُكَ منه عِرضاً لم يَصنُنْهُ

. قَدّرها اللهُ للإمامِ و<u>ما</u>

. فتى ما يُبالى مَنْ دنا مِن فِنائِهِ

. ولو قُرنتْ بالبحرِ سبعةُ أبحر

۲. الديوان: ۹۸ (البسيط) . ۹۲ (الكامل) . ۱۸۷ (الكامل) . ۱۲۷ (السريع) . ۲۲ (مجزوء الكامل).

۳. الديوان : ۲۲۹ (الرجز) . ۱۷۶ (الطويل) . ۱۲۹ (السريع) . ۱۹۱ (الطويل) . ۱۲۶ (الكامل) . ۸۲ (الطويل) . ۲۲۰ (الوافر) . ۸۰ (المنسرح) . ۱۵۰ (الطويل) . ۱٤۰ (الطويل).

الصورة الرابعة : [ أداة النفى + الفعل + الفاعل + المفعول به ( مقدراً) ]

. عيونُ المها بينَ الرصافةِ والجسرِ جلبنَ الهوى من حيثُ أدرى ولا أدرى

. وماتَ في شهر ربيع الأول وعمرُهُ خَمسُونَ لم يَستكملُ

. ثُمَّ سليمانُ بنُ عبدِ الملكِ أختيرَ للعهدِ ولمّا يت

. وأَيقنتا أنْ قد سمعتُ فقالتــا

أُختيرَ للعهدِ ول<u>مّا يتــركِ</u> مَن الله تُم اللهُ من الذاء المؤدر (١)

مَنِ الطارقُ المُصغِى إلينا وما نَدِرى (١)

والتقدير : ولا أدرى مصدرَه في البيت الأول ، ولم يستكمل التمام في البيت الثاني ، ولمّا يتركه (أي : ولما يترك العهدَ ) في البيت الثالث ، وما ندرى شخصته في البيت الرابع .

الصورة الخامسة : [ أداة النفى + الفعل + المفعول به ( مقدماً ) + الفاعل ( مؤخراً ) ]

. إنْ كان لى ذنبٌ فلى حرمةٌ والحقُّ لا يدفعُهُ الباطِلُ

. تثاعبتُ كي لا ينكرَ الدمعَ مُنكِرٌ ولكنّ قليلاً ما بقاءُ التثاؤبُ

. منازلُ لا يستتبعُ الغيثَ أهلُها ولا أوجهُ اللذاتِ عنها بمعزلِ

. أسأتُ إذ أحسنتُ ظنى بكم ولم ينلني مِنكَ إحسانُ

. لم يُلههِ عنى الشبابُ الذي يُلهى ولا الدنيا التي تُعمر

. فباكر الراحَ واشربْها مُعَنَّقةً لم يَدَّخِرْ مِثْلَها كِسرى ولا عادُ

. أحسنت إذ لم تُجاوب همْ ديارُ الظاعنينا

. فأمَّنوهُ ثُمَّ قَتلوهُ ما هكذا عاهَدَهُمْ أبوهُ (٢)

۱. الديوان : ١٣٥ (الطويل) . ٢٤٦ (الرجز) . ٢٤٦ (الرجز) . ١٣٨ (الطويل). ٢- ١٣٧ (السريع) ـ ٢٧(الطويل) ـ ١٩٠ (الطويل) ـ ٢١٥ (السريع) ـ ١٣٠ (السريع) ـ ٩٧ (البسيط) ـ ٢١٨ ( مجزوء الرمل ) ـ ٢٤٨ (الرجز).

ويمكن إحصاء تراكيب الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المتعدى بنفسه لمفعول واحد بالجدول الآتى:

| نفى الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى بنفسه لمفعول واحد=٩ ٠ ٩ موضعاً |            |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| أدوات النفى                                                         | المفعول به | الفاعل | الفعل |  |  |  |  |  |  |  |

| ٥١ =  | X    | ۳۱=  | ضمير ظاهر | مستتر | ظاهر=٤٠                                | مضارع=۹۳ | ماضٍ=١٦ |
|-------|------|------|-----------|-------|----------------------------------------|----------|---------|
| ٤ • = | لم   | ٤٤=  | اسم ظاهر  | ٦٩=   | اسم =۲۳                                |          |         |
| ١٧ =  | ما   | 0=   | اسم موصول |       | ضمیر =۱۷                               |          |         |
| 1=    | لمّا | ۲ =  | جملة      |       | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |          |         |
|       |      | ۲٧ = | مقدر      |       |                                        |          |         |

نلاحظ من إحصاء وصور نفي الفعل المتعدي بنفسه للمفعول به . مع الإحصاء . أن شاعرنا أكثر من استعمال أداة النفي ( لا ) ؛ حيث يدخل هذا الحرف على الجملة الاسمية ، وعلى الجملة الفعلية على السواء ؛ لأن النظام اللغوى قد سمح له باتساع في استعمالاته وكأنّ شاعرنا لم يبخل بالتوظيف السياقي له فيقلبه كيف يشاء مع الجملتين : الاسمية والفعلية ، وقد لوحظ أن الشاعر قد أكثر في مواضع عديدة من تكرار الحرف ( لا ) في البيت الواحد بقصد التوكيد ، نحو :

لا تملكُ الشِّدّةُ عزمي ولا يبطرُني جاهٌ ولا مالُ (١)

فهو يؤكد على صلابته في مواجهة الشدائد بتكرار ( لا ) ثلاث مرات ، وكذلك بتقديم المفعول به ( ياء المتكلم ) على الفاعل ( جاه ) وكأنه يُشعر خصومَه المتربصين به بتقدُّمهِ عليهم وسموِّهِ عن مكائدهم مهما حاولوا أو دبروا ليوقعوا به فذلك لن يؤثر فيه، فضلاً عن أن مضامة ( لا ) للفعل المضارع قد خلصته للاستقبال وهو ما يعني أن شاعرنا سيكون أكثر صلابة في مواجهة الشدائد بمرور الزمن .

كما نلاحظ أن شاعرنا قد استعمل أداة النفي لم في ( ٤٠ )موضعاً وهي نسبة مرتفعة ، ولا شك أن استعمالها مع المضارع بصورة مرتفعة لدي شاعرنا يقلب زمنه إلى الماضى ، وكأن الشاعر يريد . من حين لآخر . العودة للماضى الجميل حيث أيامُ الصبّا والقرب من الخليفة التي يذرف الدمع المنهمر بُغية عودتها ، وأعلن ذلك بدمع متحدر مصحوبا بصيحة لا يزال رنينها في الآذان :

الدمعُ يمحو ويدي تكتب عز الهوى وامتنع المطلبُ عن الما وعيني قمرٍ أحورٍ اليه من لحظةِ المهربِ ما أغمضت عيني و لا أقلعت دمعتُها مَذُ هو لا يعتب ما زلت أسترضيه من ذنبه فليس يرضى وهو المذنب (٢)

۱. الديوان : ۱۷۸ ( السريع).

كما لجأ شاعرنا لتقدير المفعول به في ( ٢٧ ) موضعاً ، وهو عدد مرتفع ، لكن لكل تقدير دليلٌ من السياق ؛ ومن ذلك قوله في المحبرة :

ثم سليمانُ بنُ عبد الملك اختير للعهد ولمّا يتركِ (١)

والتقدير: ولمّا يترك العهد ، فعدم ذكر المفعول به ههنا ، لأنه مفهوم من السياق ، وللدلالة على استمرار نفى ترك العهد منذ تولى سليمان بن عبد الملك الحكم حتى قضى نحبه .

وعندما يقول:

# الرِّدَّةُ الأُولى ثَنَىَ أَهلَها حزمُ أبى بكرِ ولم يكفروا (٢)

فعدم ذكر المفعول به بعد ( يكفروا ) يوحى . فضلاً عن مرعاة وزن البيت . بضعف عزيمة المرتدين وضآلة حركتهم الخبيثة (حركة الردة ) بجانب حزم أبى بكر الذى استطاع أن ينتصر عليهم بحزمه فى أكبر محنة أُصيب بها الإسلامُ يوم كان غَضًا طرىً العود وهنا تكمن دلالة عدم ذكر المفعول به .

١. الديوان : ٢٤٦ (الرجز) .

٢. الديوان : ١٣١ ( السريع).

٣ . نفى الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى لمفعولين

ظهرت تراكيب هذه الجملة على النمط الآتي:

[أداة النفى + الفعل + الفاعل + المفعولان]

ورد هذا النمط لدى شاعرنا على الصور الآتية:

الصورة الأولي: [ أداة النفى + الفعل + الفاعل (ضميراً متصلاً ) + المفعول الأول + المفعول

الثاني]

. فما صئنتُ وجهي عن ظباتِ سيوفهم ولا انحزتُ عنهم والقَنا تتكسَّرُ

. لن تَسلبوهُ وإنْ سلبتُم كلَّ ما خَوّلتموهُ وسامةً وقَبولاً

. أنتَ مِن مَعشرِ لقد شرعوا العف و لم يَمنعوهُ عندَ اقتدارِ (١)

والمفعول به الثانى فى الشاهد الثانى مقدر والتقدير: لن تسلبوه دينه ، وكذلك فى الشاهد الثالث والتقدير: لم يمنعوه الخلق ( أو الناسَ) عند اقتدار.

الصورة الثانية : [أداة النفى + الفعل + الفاعل (ضميراً مستتراً) + المفعول الأول + المفعول الثاني]

. ما سامنى البين الذى بَعَثَ الهوى فأشاقنى خَدٌّ عليهَ مـُورَّدُ

. ولا يُتبعُ المعروفَ مَناً ولا أَذى ولا البخلُ مِن عاداتهِ حين يُسأَلُ

. يا حسرتا أَهَاكُ وجداً بمن لل يعرف السلوى من الوَجْدِ

. لم تُذقني حلاوة الإنصاف وتَعسَّفتني أَشدَّ اعتسافِ (٢)

الصورة الثالثة: [ أداة النفى + الفعل + المفعول الثاني ( مقدماً) + المفعول الأول + الفاعل (مؤخراً) ]

. وَلِيتَ فِلْمِ تَدعُ لِلدينِ ثَـاْراً سيُوفَكَ والمثقَّقةُ الدَّوامي (٣)

وترتيب البيت : وليت فلم تدع سيوفُك ثأراً للدين ...

ويمكن إحصاء تراكيب الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المتعدى لمفعولين بالجدول الآتى:

الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المتعدى لمفعولين = ٣٤ موضعاً الفعل الفعل الفعل الفعل الثانى الفاعل الفعل الفعل الأول الثانى أدوات النفى

١. الديوان : ١٢٠ ( الطويل) . ١٨٦ (الكامل) . ١٤٥ (الخفيف) .

٢. الديوان : ٩٤ ( االكامل) . ١٧٤ ( الطويل ) . ١٠٨ ( السريع) . ١٦٢ (الخفيف) .

٣ . الديوان : ٢٠٨ (الوافر).

| ما=۷    | اسم = ١٥      | اسم = ۲۳  | مستتر | ظاهر=٦       | مضارع | ماض |
|---------|---------------|-----------|-------|--------------|-------|-----|
| لن=١    | جملة فعلية =٩ | ضمیر = ۱۱ | イ 八=  | اسم=۲ ضمیر=٤ | ۳ • = | ٤=  |
| o=7     | شبه جملة =٧   |           |       | ),           |       |     |
| لم = ۲۱ | مقدر =۳       |           |       |              |       |     |

نلاحظ من الصور السابقة . مع الإحصاء . أن شاعرنا قد استعمل في الجملة الفعلية المنفية ذات المفعولين الأداة لم في (٢١) موضعاً مع الفعل المضارع والذي بلغ استعماله (٣٠) موضعاً ، وعند مضامة لم اللفعل المضارع ينقلب زمنه للماضي ، فشاعرنا حريص على عدم الإبقاء على الصيغة المضارعية المؤلمة له فيهرب للمستقبل بمضامة لا للمضارع . كما ذكرت سابقاً . وهو هنا يحاول الهروب للماضي بمضامة لم المضارع ؛ ليعود للماضي الذي طالما تَذكّره وحنّ إليه بما فيه من أيام الصبّا الجميلة والتي ما زال دمعه ينهمر من أجل عودتها ثانية :

تَذَكَّرَ من عهدِ الصَّبا ما تصرَّما وحنَّ فلم يتركُ لِعينيهِ مُسْجَما (١)

كما نلاحظ أن شاعرنا قدَّر المفعول الثانى فى (٣) مواضع ، وهذا التقدير يفيد الإيجاز وعدم ترهل الجملة لا سيما إن كان المفعول الثانى مفهوماً من السياق ويدل عليه دليل . ومن ذلك قوله عندما صُلِبَ على رؤوس الأشهاد :

. لن تسلبوه وإنْ سلبتُم كلَّ ما خَولتموهُ وسامةً وقَبولاً هل تملكونَ لدينهِ ويقينهِ وجَنانهِ وبيانهِ تبديـلاً لم تتقصوهُ وقد ملكتُم ظلمَهُ ما النقصُ إلا أن يكونَ جَهولا (٢)

فإذا كان واجباً علي المتكلم أن يراعي سياق الموقف الذي يحوطه عند إنتاج نصه باعتبار " الألفاظ . وعاء المعني . لا تكتسب محتواها إلا في إطار تركيبي يؤدي إلى دلالة محددة ، قد تكون دلالة معجمية ، أو نحوية ، لكنها دلالة في النهاية حددتها طبيعة السياق والموقف " (٣) فإن هذا هو ما جعل شاعرنا يتحدث في تجربة شعرية كاملة محددة نبعت من حادثة فريدة في عمر صاحبها بل أعمار الناس ؛ فليس مما يقع كلَّ يُوم أن يُنتزَعَ شاعرٌ ذو مكانة من بلاط الخليفة وأن يُجَرد من ثيابه وأن يُصلَبَ عُرياناً سحابة نهاره وطرفاً من ليله في ساحةٍ فسيحةٍ وأن تقتحمَهُ عيونُ الصبية والرجال وفيهم الكريمُ المشفقُ واللئيمُ الشامتُ والطفلُ العابثُ

١. الديوان : ١٩٩ ( الطويل).

۲ ـ الديوان : ۱۸۷، ۱۸٦ ( الكامل).

٣. أحمد يوسف على : مفهوم الشعر عند الشعراء العباسيين - مرجع سابق - ص ٤٠٧.

فما يكون من المصلوب إلا أن يقدح ذِنادَ فكره ويعتصر شعورَه؛ ليقدم لنا موجاتٍ شعريةٍ كأمواج البحر الهادرة تمحو كل موجة سبقتها وتُعَفَّى عليها ، ولذلك نرى فى القصيدة المشتملة على الأبيات السابقة تعنيفَه لخصومه ، واستعلاءَه عليهم ، فهو يبين لهم أنهم حين صلبوه وصادروا أمواله لم يمسوا منه إلا العرض أما الجوهر فهو بعيدٌ عن منالهم ، وكَشَفَ التركيبُ عن ذلك المعنى المستفاد حيث عدم ذكر المفعول الثانى بعد ( تسلبوه ) -

والذي تقديره: لن تسلبوه دينَه. ليكشف لنا عن مدى عجز هؤلاء الفاعلين (خصوم الشاعر) ويبين أن جهدهم قاصر علي تجريد الشاعر من ميزاته الظاهرة دون الجوهر، كما يوحي بقوة عزيمته التي جعلت الأعداء الخَصِمين لا يقدرون على مَسِّ عقيدته وجوهره النفيس، وهو في سبيل تكريس ذلك المعنى المستفاد يؤكد فكرته باستخدامه الاستفهام المنفى، وعطف المترادفات في البيت الثاني، واستعمال قد وأسلوب القصر في البيت الثالث، وبذلك ينبع معنى النص وتوجيهه من التراكيب، كما يتبين لنا أن " معنى النص وتوجيهه يتحددان في ضوء الموقف " (١).

١. صلاح الدين صالح حسانين : الدلالة والنحو - مرجع سابق - ص ٢١٨.

٤. نفى الجملة الفعلية ذات الفعل المبنى للمجهول

ظهرت تراكيب هذه الجملة على النمط الآتي:

[أداة النفى + الفعل + نائب الفاعل]

ورد هذا النمط لدى شاعرنا على الصور الآتية:

```
الصورة الأولى: [أداة النفى + الفعل + نائب الفاعل (مضافاً لمعرفة )]

متى هانَ حُرِّ لم يُرقُ ماءَ وجههِ ولم تُخْتَرُ يوماً بردِّ صفائِحُهُ
منت هانَ حُرِّ لم يُرقُ ماءَ وجههِ جبلٌ مِن الدنيا وبحرِّ مَرْبِدُ (١)
الصورة الثانية : [أداة النفى + الفعل + نائب الفاعل (محلى بأل )]
فلا تقطعنْ غيظاً على أناملاً فقبلك ما عُضتَتْ على الأناملُ (٢)
الصورة الثالثة : [أداة النفى + الفعل + نائب الفاعل (ضميراً مستتراً )]
ما يُرتضَى لسواكِ
مما يُرتضَى لسواكِ
مما يُرتضَى لسواكِ
الصورة الرابعة : [أداة النفى + الفعل + نائب الفاعل (نكرة)]
الصورة الرابعة : [أداة النفى + الفعل + نائب الفاعل (نكرة )]
الصورة الرابعة : [أداة النفى + الفعل + نائب الفاعل (نكرة )]
الصورة الرابعة : [أداة النفى + الفعل + نائب الفاعل (نكرة )]
الورة أبرابعة : وليس يَبيدُ مالٌ عن نوالٍ ولا يُؤتَى سخيٍّ مِن سخاءِ
والقومُ إخوانُ صدقٍ بينهم نسبٌ مِنَ المودةِ لم يُعَدَلُ به نَسَبُ (٤)
```

١. الديوان : ٨٥ ( الطويل) . ٩٥ (الكامل).

٢ الديوان: ١٧٦ (الطويل) .

٣ الديوان: ٧٤ (الكامل) . ١٧٠ (المجتث) . ٩٢ (الكامل).

٤ . الديوان: ٥٩ (الوافر) . ٦٧ ( البسيط) .

ويمكن إحصاء تراكيب الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المبنى للمجهول بالجدول الآتى:

الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المبنى للمجهول = ٣٥ موضعاً

| أدوات النفى | ب الفاعل        | الفعل        |          |          |
|-------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| لم = ٧      | ضمیر مستتر = ۲۵ | اسم ظاهر =١٠ | مضارع=۳۲ | ماضٍ = ٣ |
| ها = ما     |                 |              |          |          |
| ۲۳ = ۷      |                 |              |          |          |

يُلاحظ من الأنماط والصور السابقة . مع الإحصاء . أنه قد ورد نفى الجملة الفعلية ذات الفعل المبنى للمجهول لدى شاعرنا مع الأداة ما (٥) مواضع ، ولم (٧) مواضع ، ولا (٢٣) موضعاً ، كما استعمل الماضى مبنياً للمجهول في (٣) مواضع في حين جاء المضارع مبنياً للمجهول في (٣٦) موضعاً ، وعند مضامة لا للمضارع المبنى للمجهول لا تؤثر فيه لكن تخلصه للاستقبال ، وهذا يؤكد ما ذهبت اليه من قبل محاولة الشاعر المستمرة الهروب من الصيغة المضارعية المؤلمة له فيحاول الهروب مسرعاً لمستقبل أكثر انفراجاً وإشراقاً لنفسه ، ولا يري السبيل لذلك إلا بمديح رفيق روحه (المتوكل) الذي يأمل أن يستجيب له ويرضى عنه بعد الوقيعة التي حدثت بينهما بسبب الخصوم اللَّد ؛ ولذلك نرى أغلب استعمالات لا مع المضارع المبنى للمجهول جاءت في مديح المتوكل حيث مدحه في أربعة عشر موضعاً منها سبعة مواضع قبل الوقيعة بينهما ، ومثلها بعدها . فما كان قبل الوقيعة من مضامة لا للمضارع المبنى للمجهول فمرده إبقاء الود متصلاً بينهما على هذه الحال مستقبلاً ، ومن ذلك قوله :

. ما مِثْلُ نُعماكَ علينا بهِ إلا الذي كان ولا يُذْكَرُ البحر محصورٌ له برزخٌ والجودُ في كفيه لا يُحْصَرُ (١)

وما كان من استعمال لا مع المضارع المبنى للمجهول بعد الوقيعة بينهما فمردُه طلبُ إتيان المستقبل بالود الذي كان في الماضي موصولاً بينهما ، ومن ذلك قوله :

. إن الذين سَعوا إليكَ بباطلٍ أعداءُ نعمتِكَ التي لا تُجدُدُ

. مَلْكُ له عنتِ الوجوهُ تخشُّعاً يقضى ولا يُقضَى عليه ويُعْبَدُ (٢)

وجدير بالذكر أن مجيء نائب الفاعل ضميراً مستتراً يكون لأغراض بلاغية تفهم من السياق ، نحو قوله :

ولم يرضَ مِن خَلْقِهِ أجمعي نَ أَلا تُحَبَّ ولا يُعبدَا (٣)

١ ـ الديوان : ١٢٧ ( السريع) . ١٢٨ ( السريع).

۲ . الديوان : ۹۲ ( الكامل) . ۹۰ ( الكامل).

٣ . الديوان : ١٠١ ( المتقارب).

فنائب الفاعل المستتر في هذا البيت للعلم به ، وهو المتوكل في ( ألا تُحَبَّ ) ، والله . عز وجل . في (لا يعبد ) . وعندما يقول :

ظننت عِرْضَكَ لا يُرْمَى بقارعة وما أراك على حال بمتروكِ (١)

فنائب الفاعل المستتر. ههنا . للتحقير (تحقير عمر بن الفرج الرخجى عدو الشاعر ).وهكذا يُترَكُ الفاعلُ أو نائبه لغرض يكشف عنه سياق التركيب .

ويمكن إحصاء التراكيب المنفية للجملة الفعلية بأنواعها بالجدول الآتى:

| الجملة الفعلية المنفية = ٢٦٣ موضعاً |    |         |         |      |              |               |               |              |
|-------------------------------------|----|---------|---------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                     |    | ، النفي | أدوات   |      | الفعل المبنى | الفعل المتعدى | الفعل المتعدى | الفعل اللازم |
| لمّا                                | لن | ما      | لم      | ¥    | للمجهول = ٣٥ | لاثنین =۲۴    | لواحد= ١٠٩    | <b>∧</b> ∘=  |
| ١=                                  | ۲= | ٤٤=     | ١ ٠ ٠ = | 117= |              |               |               |              |

نلاحظ من هذا الإحصاء أن الفعل المتعدى لواحد قد ورد منفياً ( ١٠٩ )موضعاً أى بنسبة ٤١.٤٤ % من إجمالي نفى الجملة الفعلية بأنواعها ، وهو بهذه النسبة يعتبر أكثر الأنواع وروداً ، وذلك يسير وفق منهج النحاة ، وقد أكثر من استخدام الحرف ( لا ) والذى كان كثيراً ما يتكرر في البيت الواحد مع المتعدى وغير المتعدي ، و من ذلك قوله في وصف ثدى جارية أعجبته :

نُلاحظ أنه تكررت لا مع الفعل المتعدى (يفضلها) ، ومع الفعل اللازم (ينثنى)؛ لإفادة توكيد المعنى الذى يقصده ، كما نلاحظ أن شاعرنا قد خالف أهل الفصاحة . ههنا . حيث استعمل (أثنى) بمعنى (ثنى) ففى اللسان :" ثنى الشيء ثنياً : ردَّ بعض على بعض ... وعن الليث : إذا أراد الرجل وجها فصرفته عن وجهه قلت : ثنيتُه ثنياً ...وقال أبو منصور : ثنيتُ الشيء : إذا أحنيتُه وعطفتُه وطويتُه "(٣) .

وأرى أن الشاعر لجأ لذلك الاستعمال ؛ لضرورة الوزن ، وربما زيادة المبنى . ههنا . تدل على زيادة المعنى بحيث يظهر لنا مدى كبر حجم ثدى هذه الجارية التى يتغزل فيها وأنه ليس من السهل ثنيه مما يدل على مدى خصوبة تلك الجارية .

#### إحصاء عام

١ . الديوان : ١٦٩ ( البسيط).

۲ . الديوان :۲۲۰ ، ۲۲۱ ( الرمل).

٣. ابن منظور: لسان العرب. مرجع سابق. مادة (ث ن ي ) . ٢ / ٣٥١ .

|       | الجملة الخبرية المنفية = ٥٨٤ |      |        |       |         |         |      |             |
|-------|------------------------------|------|--------|-------|---------|---------|------|-------------|
|       | أدوات النفى                  |      |        |       |         |         |      | الاسمية =   |
|       |                              |      |        |       |         |         | 777= | 190         |
| لات=١ | لمّا=١                       | لن=۲ | لم=٣٤١ | ما=۲۷ | لیس =٥٤ | 19. = > |      | بسيطة موسعة |
|       |                              |      |        |       |         |         |      | 9 = 1 • 1=  |

# الفصل الثالث الجملة الخبرية المؤكدة

و يشتمل على:

تمهيد.

الجملة الاسمية المؤكدة.

الجملة الفعلية المؤكدة.

#### تمهيد

التوكيد في اللغة هو التأكيد ،وقد وكد الشيءَ وأكده بمعنى ،حيث وكد العقدَ والعهدَ :أوثقَه ،والهمزة فيه لغة ،يقال :أوكدتُه وأكّدتُه ويكاداً "(١)، و "وكّدتُ العهدَ والعقدَ توكيداً إذا أحكمتُه ،وكلُّ شيءٍ أحكمتُهُ فقد

وكدتُه"(٢). فالتوكيد . إذن . هو التأكيد وهو يعنى التوثيق أو الإحكام ،والتوكيد مصدر وكد ،والتأكيد مصدر أكد لكن" التوكيد أفصح من التأكيد"(٣).

والتوكيد لفظ يُراد به تثبيت المعنى فى النفس وإزالة اللبس عن الحدث أو المحدَّث عنه ،وهو "دخل فى الكلام لإخراج الشك وفى الأعداد لإحاطة الأجزاء، ومن ذلك أنك تقول :كلمنى أخو ك. فيجوز أن يكون كلمك هو أو أمر غلامَه بأن يكلمك فإذا قلت:كلمنى أخوك تكليماً لم يجز أن يكون المكلِّم لك إلا هو "(٤).

ويتم التوكيد في اللغة العربية بوسائل متعددة مثل التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوى ،ومن أدوات إفادة التوكيد "إن الناسخة ،ونون التوكيد الثقيلة والخفيفة ،وقد إذا دخلت على الفعل الماضي ،واستخدم المفعول المطلق المؤكد لعامله ،وهناك الحال المؤكدة ،وهناك النعت الذي يفيد التوكيد...إلخ"(٥).

وقد بحث النحاة القدماء التوكيد بحثاً موجزاً فابن جنى يذكره فى خصائصه تحت (باب فى الاحتياط) بقوله: "اعلم أن العرب إذا أرادت المعنى مكّنتُه واحتاطت له ،فمن ذلك التوكيد وهو على ضربين :أحدهما: تكرير الأول بلفظه وهو نحو قولك :قام زيدٌ قام زيدٌ ،وضربتُ زيداً ضربتُ ،وقد قامتِ الصلاةُ قد قامتِ الصلاةُ ،واللهُ أكبرُ ... و الثانى : تكرير الأول بمعناه وهو على ضربين :أحدهما :للإحاطة والعموم ،والآخر :التثبيت والتمكين .. و الثانى نحو قولك :قام زيدٌ نفسهُ ورأيتُهم أجمعين ... و الثانى نحو قولك :قام زيدٌ نفسهُ ورأيتُه نفسه" (٦).

والحقيقة إنَّ نحاتنا القدماء لم يبحثوا التوكيد في باب مستقل وإنما بحثوه متناثراً في ثنايا التوابع التي ذكروها في مؤلفاتهم بحيث لم يهتموا به إلا لصلته بالعامل والتبعية والمعمول وتسلُّطِ العامل عليه ،وبهذا فقدوا من هذا الموضوع أكثر جوانبه ثراءً وحياة ،وكان الجانب الذي أولوه رعايتهم يقوم على أساس من التكرير باللفظ أو التكرير بإيراد كلمات لها معنى المؤكَّد .وهي ألفاظ التوكيد المعهودة للنحاة : النفس والعين وكلا وكلتا وأمثالها حيث اعتمدوا في دراساتهم المتناثرة للتوكيد على اللفظ دون الجملة "فبحثوا إنّ عندما تعرضوا للحديث عن المبتدأ والخبر فأعدوها حرفاً مشبهاً بالفعل أو حرفاً ناسخاً دون تناولها على أساس أنها تمثل أسلوباً من أساليب التوكيد ، وتناولوا نون التوكيد عند تناولهم للفعل المضارع من حيث الإعراب

والبناء كما تناولوا لام التوكيد وَفق السياق الذى ترد فيه فتعددت تسميتها وفق ذلك فسموها اللام المزحلقة إذا دخلت على خبر إن ،و إذا اتصلت بالمبتدأ سموها لام الابتداء ،وإذا وردت باب المضارع الواقع فى سياق القسم سموها اللام الواقعة فى جواب القسم ،وعندما تعرضوا لـ(ما ... إلا) لم يشيروا إليهما مجتمعتين ولما

١. ابن منظور : اسان العرب . مرجع سابق . مادة (و ك د) . ٤٨٢/٦.

۲. ابن درید :جمهرة اللغة . ت رمزی منیر بعلبکی . دار العلم للملایین . بیروت . ط۱۹۸۷،۱م . مادة (و ك د) ۲. ابن درید :جمهرة اللغة . ت رمزی منیر بعلبکی . دار العلم للملایین . بیروت . ط۱۹۸۷،۱م.

٣. الفيروز آبادى :القاموس المحيط . دار الجيل . بيروت . مادة(و ك د) . ١/ ٣٥٩، ٣٦٠ .(د.ت).

<sup>3</sup> . ابن منظور . لسان العرب . مرجع سابق . مادة (و ك د) . 7 . 4

٥ . محمد حماسة عبد اللطيف :التوابع في الجملة العربية . من مطبوعات كلية دار العلوم . القاهرة . ص٧٦ (د.ت).

٦ ابن جنى :الخصائص . تحقيق محمد على النجار . المكتبة العلمية . ١٠١/٣ وما بعدها . (بتصرف ) . (د.ت).

يؤديانه من دلالة واضحة في التركيب بل تناولوا ما ضمن أدوات النفى و إلا ضمن أدوات الاستثناء دون الاهتمام بالوظيفة الناتجة عن اجتماع ما و إلا وهي وظيفة القصر التي تعد أسلوبا من أساليب توكيد الجملة "(١).

أما التوكيد في دراسات النحاة المحدثين فيكاد ينحصر في قسمين: التوكيد المعنوى ويكون بألفاظ مخصوصة والتوكيد اللفظى ويكون بتكرير اللفظ بنفسه لإفادة التوكيد. أما التوكيد المعنوى فهو التابع الذي يرفع احتمال إرادة غير الظاهر، أو بعبارة أخرى هو ما يكون بتكرير المعنى دون لفظه ويكون بألفاظ مخصوصة هي: النفس والعين وكل وجميع وكلا وكلتا وعامة وأجمع وفروعها وتوابعها (٢) والغرض منه هو إبعاد ذلك الاحتمال وإزالته إما عن ذات المتبوع وإما عن إفادته التعميم الشامل المناسب لمدلوله، فإن لم يوجد الاحتمال لم يكن من البلاغة التوكيد (٣).

أما التوكيد اللفظى فهو "تكرار اللفظ السابق بنصه أو بلفظ آخر مرادف له ،والمؤكّد المتبوع قد يكون اسما نحو : الشمس الشمس المُ الأرض ، وقد يكون فعلاً نحو :تتحركُ تتحركُ الأجرامُ السماوية ،وقد يكون حرفاً نحو : نغمْ نعمْ أيها الداعى إلى الهُدَى ، وقد يكون جملة فعلية أو اسمية نحو: الخيرُ محمودُ المَغبّةِ تواتيكَ عواقبُهُ الخيرُ محمودُ المَغبّةِ تواتيكَ عواقبُهُ ،وقد يكون اسمَ فعلٍ نحو:هى الدنيا تقول بمل فيها :حذارِ حذارِ من بطشى وغدرى ،ومثال التوكيد اللفظى بالمرادف :الذهبُ التبّرُ مختبئ في صحارينا "(٤). والغرض منه أمور أهمها "تمكين السامع من تدارك لفظ لم يسمعه أو سمعه ولكن لم يتبينه ،وقد يكون الغرض التهديد كقوله تعالى في خطاب المعاندين بالباطل: (كلًا سَوْفَ تَعْلَمُونَ \* ثُمّ كلًا سَوْفَ تَعْلَمُونَ)[التكاثر :٣، ٤] ،وقد يكون التهويل كقوله تعالى : ( وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ \* ثُمّ مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ) [الانفطار :١٨ ١٨] وقد يكون التلذذ بترديد لفظ مدلولُهُ محبوبٌ مرغوبٌ فيه نحو: الصحةُ الصحةُ هي السعادةُ الحقة الحقة " (٥).

ويعد البلاغيون العرب هم أهم من تتاولوا التوكيد حيث تحدثوا عن الإسناد الخبرى وأحواله فقسموا الخبر إلى مثبت ومؤكد ومنفى، وتحدثوا عن كل قسم من هذه الأقسام ومن بينها الخبر فى حال توكيده. والفارق بين البلاغيين والنحاة يتمثل فى أن البلاغيين تتاولوا التوكيد بوصفه أسلوبا من أساليب دراسة الجملة فخصصوا قسماً خاصاً تتاولوا فيه التوكيد وأساليبه وأدواته . دون تفرُق كل أسلوب على حدة بعيداً عن الجملة . فجاءت أدوات التوكيد وأساليبه لغرض توكيد الجملة فى المقام الأول .أما النحاة فقد تحدثوا عن

١. مهدى المخزومي : في النحو العربي ... نقد وتوجيه . مرجع سابق . ص٢٣٦ ، ٢٣٧. (بتصرف).

٢. محمد حماسة عبد اللطيف: التوابع في الجملة العربية. مرجع سابق. ص٧٩.

٣. عباس حسن: النحو الوافي . دار المعارف . القاهرة . ط١. ١٩٨٩م . ص٣/ ٥٠٣٠

٤. عباس حسن: المرجع نفسه . ٥٢٥/٣ ، ٥٢٦.

٥ . عباس حسن :المرجع نفسه . ٣/٦٦٥.

أدوات التوكيد وأساليبه انطلاقاً من الوظائف النحوية لتلك الأدوات وعلى رأسها العامل النحوى مما جعلهم يقسمونها لعدة أبواب نحوية ومن ثَمَّ كان تتاولهم للجملة تتاولاً عرضياً يخدم دراسة تلك الأدوات دون أن تحظى الجملة بالاهتمام الذي حظيت به الأدوات في إطار التوكيد.

#### أولا :الجملة الاسمية المؤكدة

#### (أ) الجملة الاسمية البسيطة المؤك<del>دة:</del>

أكد على بن الجهم جُملَه الاسمية البسيطة بوسائل متعددة مثل (إن وأخواتها ،وأسلوب القصر ،وضمير الفصل ،والمؤكِّد المعنوى، والحروف الزائدة كاللام ،و الباء ،ومِن)على النحو الآتى:

### ١. توكيد الجملة الاسمية البسيطة بإن وأخواتها

تدخل إنّ على الجملة الاسمية البسيطة ؛ لتؤكد مضمونها وتحولها لجملة اسمية موسعة (منسوخة) "فعند دخول إنّ على الجملة في مثل : إنّ الولد مريض . أعتبِرتْ إنّ حينئذٍ مجرد أداة تتصدر الجملة لتأكيد المعنى لمن يتردد في التسليم به ، والمراد حرفياً : انظر الطفل المريض ، وهو مساو لقولنا : أؤكد أنّ الطفل مريض "(١). و الأداتان : إنّ ، و أنّ تؤكدان مضمون الجملة وتحققانه ، لكنّ "المكسورة الهمزة الجملة معها على استقلال بفائدة ، والمفتوحة الهمزة تقلبها إلى حكم المفرد وتعاملها معاملة المصدر حيث توقعها فاعلةً و مفعولة ومضافاً إليها...ولا تتصدر الجملة كما تصدر بأختها "(٢).فإنّ لتوكيد الحكم ونفى الشك فيه أو لإنكارٍ له ، وأنّ مثلها في الوظيفة والعمل فهي فرعٌ عنها وتكون موصولاً حرفياً مؤولاً مع معموليه بالمصدر.

وقد وردت أنماط وصور الجملة الاسمية البسيطة المؤكدة بإن وأخواتها في الفصل الأول ،وصارت الجملة البسيطة بدخول إن وأخواتها عليها جملة منسوخة أو موسعة كما يطلق عليها بعض المحدثين .

ومن مواضع التوكيد بإن وأخواتها لدى شاعرنا قوله:

. كَفَىَ حُزْناً أَنَّ الخُطوبَ سَعَتْ بنا و<u>أنَّ</u> بناتِ الدهرِ تَركُضُنا رَكْضَا . <u>إنَّ</u> الأُسارَى فى السجونِ تَقرّجوا لمّا أَتتُكَ مَواكبُ العُوَّادِ . أَنفسٌ حُرَّةٌ ونحنُ عبيـدُ إِنِّ الهوى لَرقٌ شديـدُ(٣)

ويلاحظ أن شاعرنا قد أكثر من استعمال إنّ وأخواتها في الجملة الاسمية البسيطة (حيث تحولت بها الجملة الاسمية البسيطة إلى جملة اسمية موسعة ) حيث استعملها في (١٧٦) موضعاً؛ لتعدد معانيها

۱. هنرى روبرت فليش :العربية الفصحى ..دراسة فى البناء اللغوى . ترجمة عبد الصبور شاهين . مكتبة الشباب .
 القاهرة . ط٢. ١٩٩٧م . ص٢٥٥٠ (بتصرف).

٢. ابن يعيش :شرح المفصل . مرجع سابق . ١٩/٨.

٣. الديوان: ١٥٤ ( الطويل) . ١٠٧ ( الكامل) . ٩٧ ( الخفيف). وينظر تفصيل أنماط وصور التوكيد بإن وأخواتها ص ٣٥ : ٣٨من هذه الدراسة.

والدلالات السياقية لها .وقد جرى البحث في تعديد أنماط وصور الجمل المؤكدة على ما تعارفه النحاة من عد أن حرفاً دالاً على التوكيد مثل إن تماماً . ونلاحظ:

أ . ميّز النحاة بين إنّ وأنّ بأمرين: الأول موقع كل منهما في الجملة . الثاني :عملهما افتميزت إنّ بضرورة تصدر الجملة حيث تكون مبتدأه ولذلك لا يعمل فيها ما قبلها اكما تميزت بأنها تعمل فيما بعدها لأنها تمثل معه كلاماً تاماً افهي . إذن . "بمنزلة الفعل لا يعمل فيها ما يعمل في أنّ كما لا يعمل في الفعل ما يعمل في

الأسماء "(١). أما أنّ "فهى اسم وما عملت فيه صلة لها" (٢) فلا تكون مبتدأةً ولا بد من أن يكون قد عمل فيها عاملٌ أو تكون مبنية على ما قبلها .

ب. أن الحديث بشأن إمكان إحلال إحداهما محل الأخرى يقوم في الأساس على تقديم استئناف في الكلام لا ترادف معنيهما .

ج. أن اشتراك الاثنتين في نصب الاسم ورفع الخبر في الجملة الاسمية جعل النحاة يسوون بينهما في الدلالة على معنى التوكيد رغم ثبوت هذا المعنى لإحداهما من الأخرى وهي إنّ،ومع ذلك فإن بعض النحاة يؤكد ترادفهما .يقول المبرد: "وإنّ وأنّ مجازُهما واحدّ ولذلك عددناهما حرفاً واحداً "(٣)،وذهب بعض النحاة إلى أنه لا تعارض بين كون أنّ نقع مع معموليها في تأويل المصدر وبين نسبة التوكيد إليها فذهب السيرافي إلى "أنهما جميعا للتأكيد ويجريان مجرىً واحداً "(٤).

#### ٢. توكيد الجملة الاسمية البسيطة بأسلوب القصر

القصر نوع من التوكيد ،ويطلق عليه النحاة الاستثناء المفرغ،ويطلق عليه البلاغيون الحصر ،وأدواته متعددة مثل "حرف الاستثناء إلا ،وما جاء من الأسماء فيه معنى إلا فغير وسوى ،وما جاء من الأفعال فيه معنى إلا فلا عرف الإستثناء إلا ،وما فيه ذلك المعنى من حروف الإضافة وليس باسم فحاشا وخلا في بعض اللغات"(٥).

"وإذا أردنا قصر شيء على شيء بحيث يكون أحدهما مختصاً بالآخر منقطعاً له. أي متفرغاً له كل التفرغ. سميت هذه العملية حصراً أو قصراً كأن تريد قصر البحتري على الشعر وانقطاعه له فتقول: إنما البحتري شاعر ، فقد قصرنا البحتري على الشعر ،أي:جعلناه مختصاً بالشعر منقطعاً له دون غيره من العلوم والفنون الأخرى. ولابد في الحصر (القصر) من شيء محصور ،ومن محصور فيه ذلك الشيء ،ومن علامة

حصر. فالبحترى في المثال السابق هو المحصور ويسمى المقصور أيضا ،والشعر هو المحصور فيه ويسمى المقصور عليه"(١).

وإذا كان القصر بإلا فإن موقع المقصور يكون قبل إلا ، فإذا كان المقصور اسماً عُدَّ من باب قصر الموصوف على الصفة ،وإذا كان المقصور صفةً عُدَّ من باب قصر الصفة على الموصوف. و يأتى القصر في المبتدأ وقد يأتى في الخبر " فإذا كان الكلام بـ ( ما ... إلا) كان الاختصاص في الخبر إن لم تقدمه، ويكون في

١. سيبويه : الكتاب . مرجع سابق . ٣٠./٣

٢. سيبويه: المرجع نفسه . ٣/.٩١

٣. المبرد:المقتضب . مرجع سابق . ١٠٧٠/٤

٤ . سيبويه: الكتاب . مرجع سابق . هامش ٢٤/٣.

٥. سيبويه :المرجع نفسه . ٢/٩/٢.

المبتدأ إن قدمتَ الخبرَ أوضح وأبين .تقول : ما زيدٌ إلا قائمٌ فيكون المعنى أنك اختصصت القيام من بين الأوصاف التي يُتوهَّم كونُ زيد عليها بجعله صفةً له ،وتقول : ما قائمٌ إلا زيدٌ فيكون المعنى أنك اختصصت زيداً بكونه موصوفاً بالقيام. فقد قصرتَ في الأول الصفةَ على الموصوفِ ،وفي الثاني الموصوفَ على الصفة "(٢).

وثمة فارق بين إلا التى تفيد القصر وبين إلا التى تفيد الاستثناء؛حيث إنّ إلا التى تفيد القصر "ليست استثناءً وإنما هى مسبوقة بالنفى أداة قصر ،ووظيفتُها قصرُ ما قبلها على ما بعدها ،والقصرُ توكيدٌ وإيجابٌ أبداً .وهذا هو ما يفرق بينها وبين إلا فى الاستثناء ؛ لأن وظيفةَ إلا فى الاستثناء إخراجُ ما بعدها من حكم ما قبلها ،فهما مختلفتان، ولذلك كان عدُ النحاة إياها فى الاستثناء خلطاً وتسميتُها بالاستثناء المفرغ ضرباً من التكلف "(٣). ووردت الجملة الاسمية البسيطة المؤكدة عن طريق القصر لدى شاعرنا (٢٩)،موضعاً على النحو الآتى :

#### أ - القصر بالنفي والاستثناء

وقد ورد لدى شاعرنا (١٩) موضعاً على الصور الآتية:

الصورة الأولى:[ما + المقصور +إلا +المقصور عليه]

الصورة الثانية: [ ليس +المقصور + إلا +المقصور عليه]

الصورة الثالثة: [ما + المقصور + غير + المقصور عليه]

الصورة الرابعة: [ ما + المقصور + سوى + المقصور عليه]

## ب. [ القصر بإنّما ]

تتصل ما الزائدة بإنّ فتكفها عن العمل ،وتحولها لإنّما فتفقد حينئذ اختصاصها بدخولها على الأسماء فقط وتصير بذلك تدخل على الأفعال أيضاً ، وتتحول لحرف ابتداء يقع على الجملة الابتدائية أوالفعلية بعده ولذلك يبطل عمله فيما بعده\*.

١. عباس حسن: النحو الوافي. مرجع سابق. ص ١/٩٥/٠.

٢ . عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز . مرجع سابق . ص٢٦٥، ٢٦٦٠

٣ . مهدى المخزومي: في النحو العربي...نقد وتوجيه. مرجع سابق. ص٢٤٠.

٤ . الديوان: ١٧٣ ( الطويل).

٥ . الديوان: ٢١٦ ( البسيط ) .

٦ . الديوان: ١٤٢ ( السريع).

٧ . الديوان: ٦٠ ( الوافر).

وتكسر همزة إنّما في الموضع الذي تكسر فيه همزة إنّ، وتفتح همزتها وتصير أنّما في الموضع الذي تُفتَح فيه همزة إنّ . وتؤدى وظيفة التوكيد والقصر في الجملة. ويلحق بإنّما الأداتان كأنّما ولكنّما حيث تؤديان وظيفة التوكيد في الجملة أيضاً ،وتدخلان على الجمل الاسمية والفعلية على السواء بسبب التحاق ما الكافة بهما .

وعند اتصال ما غير الموصولة بإنّ وملازمتها لها ينتج من هذه الملازمة بينهما "تغير في الوظيفة التي كانت إنّ تؤديها منفردة ...وقد تغيرت دلالتها على التوكيد من كونه توكيداً عادياً إلى كونه توكيداً قاصراً" (١) وبذلك تفيد إنّما التوكيد مع القصر أو الحصر لكن ليس هذا مطرداً عند النحاة جميعهم ؛ فقد خالفهم أبو حيان الأندلسي النحوى ، ورأى أن اتصال ما غير الموصولة بإنّ لا يفيد القصر وإنّما يُفهَم معنى القصر ( أو الحصر)من سياق الكلام .يقول عنها: "وكونها مركبة من ما النافية ودخل عليها إنّ التي للإثبات فأفادت الحصر قول ركيك فاسد صادر من غير عارف بالنحو .و الذي نذهب إليه أنها لا تدل على الحصر بالوضع كما أن الحصر لا يُفهَم من أخواتها التي كُفّت بما فلا فرق بين لعل زيداً قائمٌ و لعل ما زيدٌ قائمٌ فكذلك :إنّ زيداً قائمٌ وإذا فُهمَ حصرٌ فإنما يُفهَم من سياق الكلام لا أنّ إنّما دلت عليه "(٢).

وقد ورد القصر بإنّما لدى شاعرنا عشرة مواضع على الصورة الآتية:

#### [إنما + المبتدأ +الخبر]

ومن ذلك قوله:

عدوُكَ مَن يُشجيكَ حتى تصالحه فمتى يَعفونَ أم كيف أتوبُ(٣)

وجاء القصر بكأنما ولكنما لدى شاعرنا في:

بذلٌ وبخلٌ و إيعادٌ وميعادُ جنودُ عبيدِ اللهِ وِلَتْ بُنودُها(٤)

. كأنّما يومُنا فعلُ الحبيبِ بنا

. وما المكرُ إلا للنساءِ وانّـما

. إنما ذنبي إليهنّ المَشيبُ

. فمرَّتْ تفوتُ الطَّرْفَ سبقاً كأنَّما

نلاحظ من الإحصاء أن شاعرنا قد استعمل أسلوب القصر؛ لتوكيد الجملة الاسمية حيث أكد به الجملة الاسمية البسيطة في (٣٥)موضعاً، ولعل هذا الاستعمال لأسلوب القصر يرجع إلى أن هذا الأسلوب يسمح بقصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف ، كما أن القصر يأتي في المبتدأ وقد يأتي في الخبر . وشاعرنا يهدف من استخدام ذلك الأسلوب توكيد تراكيبه ودلالاتٍ أخرى يكشف عنها السياق وذلك مثل قوله في وصف الجواد :

<sup>\*</sup> ينظر : مغنى اللبيب لابن هشام . ص ٢٩٦ ، وشرح ابن عقيل . ٣٧٤/١ .

١. مهدى المخزومي: في النحو العربي.. نقد وتوجيه . مرجع سابق . ص٢٣٨.

٢. أبو حيان الأندلسى :تفسير البحر المحيط. تحقيق عادل أحمد عبد الموجود و آخرين. دار الكتب العلمية. بيروت
 ط١. ٢٠٠١م. ١٩١/١ ( في تفسيره للآية ١١ من سورة البقرة) .

٣. الديوان: ٨٧ (الطويل) . ٦٩ ( الرمل).

٤. الديوان: ٩٧ ( البسيط ) . ١١٤ ( الطويل ) .

### وهْوَ مثلُ الخيالِ في الإنطواءِ (١)

#### ما تراهُ العيونُ إلا خيالاً

فالشاعر هنا يستعمل أسلوب القصر عن طريق (ما...إلا ) اليؤكد مدى سرعة هذا الجواد الذى لا تستطيع العينُ أن تستقر عليه وهو ينطلق افهو من السرعة والتفرد بمكان اوجاء استخدامه لكلمة (خيال) مرتين مع ما تحمله هذه الكلمة من معانى اللطف والخفة اليؤكد هذا المعنى المستفاد المكائن تقديم الشاعر للمفعول به على الفاعل (تراه العيون) ليفسر لنا اهتمامه بهذا الكائن المتفرد في خفته وسرعته كالخيال المناس ال

#### ٣. توكيد الجملة الاسمية البسيطة بضمير الفصل

لضمير الفصل أسماء عديدة حيث يسميه سيبويه صفة ،ويسميه بعض النحاة الدعامة والفصل وضمير الرفع المنفصل ،"والكوفيون يسمونه عماداً ؛لكونه حافظاً لما بعده حتى لا يسقط عن الخبرية كالعماد في البيت الحافظ للسقف من السقوط "(٢).

ولضمير الفصل أربعة شروط: "الأول: أن يقع بين المبتدأ و الخبر أو ما أصلهما ذلك . الثانى: أن يكون الاسمان اللذان يقع بينهما معرفتين نحو: إنّ محمداً هو المنطلق ،أوأن يكون أولهما معرفة حقيقية و ثانيهما يشبه المعرفة في عدم قبوله أداة التعريف كأفعل التفضيل المقترن بمن: نحو: محمد هو أفضل من عمرو . الثالث :أن يكون ضمير الفصل على صيغة ضمير الرفع .الرابع: أن يطابق ما قبله في الغيبة أو الحضور ،وفي الإفراد أو التثنية أو الجمع نحو قوله تعالى : (كُنتَ أنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ) [ المائدة :من الآية العضور ،ونحو : ( وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ) [ الصافات :١٦٥] "(٣) ).

وعلة وجوب وجود ضمير الفصل بين معرفتين أنّ " لفظ ضمير الفصل لفظ المعرفة وفيه تأكيدٌ فوجب أن يكون المدلول السابق الذي يؤكده هذا الضميرُ معرفةً كما أن التأكيد كذلك، ووجب أن يكون ما بعده معرفةً أيضاً الأنه لا يقع بعده غالباً إلا ما يصح وقوعُه نعتاً للاسم السابق ،ونعتُ المعرفة لا يكون إلا معرفةً ولكل ما سبق وجب أن يكون بين معرفتين "(٤).

ولضمير الفصل فوائد عديدة منها" تأكيد المسند إليه ،والاختصاص ،وبيان أن المسند خبرٌ لا صفةٌ .فإن أفيد القصر بطريق آخر كأن يكون الخبر معرفاً بأل دلّ ضميرُ الفصل على تأكيد الحصر سواء كان من قصر

١ ــ الديوان : ٥٨ (الخفيف) ، وتسكين هاء ( هو)، وقطع همزة الوصل في (الانطواء ) ؛ لضرورة الوزن .

٢. الرضى: شرح كافية ابن الحاجب . مرجع سابق . ٢/ ٢٤.

٣ ابن عقيل: شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ٣٧٢/١، ٣٧٣. (بتصرف).

٤. عباس حسن :النحو الوافي . مرجع سابق . ٢٤٧/١.

المسند على المسند إليه أو العكس "(١) ،كما أنه "يفصل في الأمر حين الشك واختفاء القرنية ،فيرفع الإبهام، ويزيل اللبس بسبب دلالته على أن الاسم بعده هو الخبر لما قبله من مبتدأ أو ما أصله المبتدأ وليس صفةً ولا بدلاً ولا غيرهما من التوابع والمكملات التي ليست أصيلة في المعنى الأساسي ، كما يدل على أن الاسم السابق مستغن عنها لا عن الخبر ...لكنه قد يقع أحياناً بين ما لا يحتمل شكاً ولا لبساً فيكون الغرض منه مجرد تقوية الاسم السابق وتأكيد معناه بالحصر " (٢) .

وقد اتخذت الجملة الاسمية البسيطة المؤكدة بضمير الفصل الصورة الآتية:

# [ المبتدأ (مضافاً لمعرفة)+ ضمير الفصل+ الخبر (محلى بأل)]

وقلتُ أيا طبيبُ الهجرُ دائي وقلبي يا طبيبُ هو الكئيبُ (٣)

وضمير الفصل . ههنا . أفاد تأكيد حصر الكآبة في القلب لا شيءٍ آخر .

## ٤. توكيد الجملة الاسمية البسيطة بالمؤكّد المعنوى

اتخذت الجملة الاسمية المؤكَّدة بالمؤكِّد المعنوى الصورة الآتية:

## [ المبتدأ (محلى بأل) +المؤكد المعنوى (كل)+الخبر (نكرة)]

قدَّرَ اللَّهُ أَن يُعِزَّ بِكَ الإسلامَ والأمرُ كِلُّهُ مَقدورُ (٤)

فدلالة التوكيد المعنوى. ههنا. إفادة الإحاطة والعموم ،أو بمعنى آخر بيان أن مقاليد أمور الرعية مهما كثرت فسوف تظل في قبضة المتوكل يصرفها على النحو الأمثل ،وكأن هذا هو قدر الله فيه الذي اصطفاه على الرعية لتنفيذ أقدار الله فيهم.

# توكيد الجملة الاسمية البسيطة بالحروف الزائدة أ ـ [ التوكيد باللام المفتوحة]

تأتى اللام المفتوحة؛ "لتوكيد مضمون الجملة المثبتة ،وإزالة الشك عن معناها المثبت"(٥).ولها مسميات عديدة نتيجة المواضع التى ترد فيها فإذا دخلت فى أول الجملة على المبتدأ سُميت لام الابتداء ،وإذا اجتمعت فى دخولها مع إنّ زحلقت إلى الخبر أو ما فى محل الخبر وسميت باللام المزحلقة أو المزحلقة ،وإذا دخلت على المضارع الواقع فى سياق القسم سميت باللام الواقعة فى جواب القسم ،وإذا كانت قد تعددت تسمياتها إلا أنها فى مواضعها للتوكيد.

١ ـ صباح دراز:أساليب القصر في القرآن الكريم . ط الأمانة . القاهرة . ط ١٩٨٦.١ م . ص١٣٥.

٢ عباس حسن: النحو الوافي . مرجع سابق . ١/ ٢٤٤.

٣ . الديوان : ٦٨ ( الوافر).

٤. الديوان: ١٣٢ ( الخفيف).

٥. عباس حسن: النحو الوافي . مرجع سابق . ١/٢٥٩.

وكما تدخل على المبتدأ فإنها تدخل على خبر إنّ سواء أكان اسماً نحو (إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء) [ إبراهيم: من الآية ٣٩] ،أو كان مضارعاً نحو (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ)[ النحل من الآية: ١٢٤] ،أو على شبه جملة نحو (وَإِنَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ) لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ)[ القلم: ٤] .

وعلة دخولها على خبر إنّ أمران: الأول: هو كراهية ابتداء الجملة بمؤكدين الثانى :أنها تعتبر أختاً لـ إنّ في المعنى وذلك من جهتين "إحداهما :أنّ إنّ تكون جواباً للقسم ،واللام واللام القسم واللهم التانية :أنّ

إنّ للتأكيد و اللام للتأكيد فلما اشتركا ساغ الجمع بينهما؛ لاتفاق معنيهما .فإن قيل: فقد قررتم أنهم لا يجمعون بين حرفين بمعنى واحدٍ فكيف جاز الجمع بينهما ههنا ؟ وما الداعى إلى ذلك ؟قيل: إنما جمعوا بينهم مبالغة في إرادة التأكيد"(١).وإذا كانت هذه اللام تدخل باتفاق في خبر إنّ فإنها " لا تدخل على خبر باقى أخوات إنّ فلا تقول :لعل زيداً لقائمٌ ،وأجاز الكوفيون دخولها في خبر لكنّ "(٢).

ويرى بعض النحاة المحدثين أن مجىء اللام المفتوحة للتوكيد فى صدر الجملة أو غير ذلك الموضع إنما يعود لسبب واحد فقط ،"وهو استعمال العرب "(٣). وقد ورد التوكيد باللام المفتوحة لدى شاعرنا سبعة مواضع على الصورتين الآتيتين :

الصورة الأولى: [ لام الابتداء +المبتدأ (مضافاً لمعرفة)+ الخبر (نكرة)]

لَموتُ الفتي خير مِن البُخْلِ للفتي فيل (٤)

الصورة الثانية: [ لام الابتداء +المبتدأ (محلى بأل) +الخبر (نكرة)]

ولا تسألنْ مَن كان يسألُ مرةً فللموتُ خيرٌ مِن سؤالِ سَؤولِ (٥)

#### ب. [التوكيد بحرف الجر الزائد]

يرى بعض النحاة المحدثين أن حروف الجر المسماة بالزائدة لا تكون زائدةً من حيث الدلالة وإنما زيادتها من حيث إقامة الوظائف النحوية في الجملة حيث إنّ هذه الحروف "دخلت على أسماء تشغل وظائف مختلفة كالابتداء والفاعلية و المفعولية والخبرية فلم تُخرِج أياً منها عن وظيفته التي يشغلها ولكنها في الوقت نفسه حرمته من العلامة الخاصة به وشغلته بعلامة الجر .ودلالة جر الفاعل أو المبتدأ أو خبر ليس أو ما أو المفعول به بحرف الجر الزائد أو الشبيه بالزائد هي التسامح في العلامة الإعرابية الخاصة به من أجل المعنى الذي يفيده حرف الجر في الجملة من توكيد أو غيره "(٦).

وقد استعمل شاعرنا من حروف الجر الزائدة الإفادة التوكيد: (الباء . مِن).

#### الباء الزائدة

يُزاد حرف الباء في غير الواجب توكيداً ،و يأتى بكثرة في خبر الناسخ المنفى بليس ،وكذلك خبر ما النافية نحو: "ليس الحلمُ ببلادةٍ وما كان الحليمُ ببليدٍ يَحتملُ المهانةَ ، أي: ليس الحلمُ بلادةً وما كان الحليمُ بليداً يَحتملُ المهانةَ . فزيدت باء الجر في أول الخبر المنفى في المثالين و أشباههما لغرضٍ معنوى هو توكيد النفى وتقويته "(١) .وقد ورد التوكيد بالباء الزائدة عشرة مواضع على الصور الآتية :

الصورة الأولى : [ ما + اسمها ( محلى بأل )+ الباء المؤكَّرة + خبرها ( مضافاً لمعرفة ) ]

١. ابن يعيش: شرح المفصل . مرجع سابق . ١٣٠/٨

٢. ابن عقيل :شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ٢-٣٦٣.

٣ . عباس حسن : النحو الوافي . مرجع سابق . ١ / ٢٥٩.

٤ . الديوان: ١٩١ ( الطويل) .

٥ . الديوان: ١٩١ ( الطويل).

٦. محمد حماسة عبد اللطيف: العلامة الإعرابية. مرجع سابق. ص ٣٤٤ ، ٣٤٥.

وما الجذماءُ بنتُ أبى سُمَيْرٍ بِجذماءِ اللسانِ عن الخَناءِ (٢) الصورة الثانية [ ما + اسمها ( مضافاً لمعرفة ) + الباء المؤكَّرة + خبرها ( نكرة ) ]

وما حَبْسُ الخليفةِ لى بعارٍ وليس بمؤيِّسى منه التَّائِى(٣) الصورة الثالثة : [ لا + المبتدأ ( مضافاً لمعرفة ) + الباء المؤكِّدة + الخبر ( نكرة ) ]
منازلُ لا يَستتبعُ الغيثَ أهلُها ولا أوجُهُ الَّلذاتِ عنها بمعزلِ (٤)

#### من الزائدة

تأتى مِن الزائدة من أجل توكيد الكلام ،وعلامة ذلك أن المعنى يستقيم بدونها فقد " تدخل فى موضع لو لم تدخل فيه كان الكلام مستقيماً ولكنها توكيد بمنزلة ما إلا أنها تجر؛ لأنها حرف إضافة وذلك قولك: ما أتانى من رجلٍ ، وما رأيتُ من أحدٍ ، ولو أُخرجتُ مِن كان الكلام حسناً ولكنه أُكِّد بمِن ؛ لأن هذا موضع تبعيض " (٥).

ولا تُزاد مِن في الكلام عند جمهور البصريين إلا بشرطين "الأول: أن يكون المجرور بها نكرة. الثاني: أن يسبقها نفي أو شبهه ، والمراد بشبه النفي النهي نحو: لا تضرب مِن أحدٍ ، والاستفهام نحو: هل جاء مِن أحدٍ ؟ ولا تُزاد في الإيجاب، ولا يُؤتَى بها جارة لمعرفة فلا تقول: جاءني مِن زيدٍ خلافاً للأخفش وجعل منه قوله تعالى: (يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ) [نوح: من الآية ٤] ،وأجاز الكوفيون زيادتها في الإيجاب بشرط تنكير مجرورها ومنه عندهم: قد كان مِن مطرٍ أي: قد كان مطرّ "(٦).

ونفى المبرد أن تكون مِن زائدة وغيرها من الحروف زوائد ، ويقرر أنها تأتى لمعنى مستفاد . يقول "قولهم: ما جاءنى من أحدٍ وما رأيتُ من رجل ، فذكروا أنها زائدة وأنّ المعنى: ما رأيتُ رجلاً وما جاءنى أحدٌ . وليس كما قالوا ؛ وذلك لأنها إذا لم تدخل جاز أن يقع النفى بواحدٍ دون سائر جنسه تقول : ما جاءنى رجلٌ وما جاءنى عبدُ الله ، إنما نفيتَ مجىءَ واحدٍ ، وإذا قلت:ما جاءنى من رجلٍ، فقد نفيت الجنسَ كلَّه،ألاً

ترى أنك لو قلت : ما جاءنى من عبد الله لم يجز ؛ لأن عبد الله معرفة فإنما موضعه موضع واحد " (١). وقد ورد التوكيد بمن الزائدة سبعة مواضع على الصورة الآتية :

الصورة الأولى: [ ما + الخبر ( شبه جملة جاراً ومجروراً مقدماً ) + من المؤكّدة + المبتدأ ( نكرة ) ] . أنا المتوكلي هُوي ورأياً وما بالواثقية مِنْ خَفاءِ

ـ واتقى الله فى غزالٍ رَبيبٍ ما له فى جمالهِ مِنْ شَبيهِ (٢)

١. عباس حسن : النحو الوافي . مرجع سابق . ١ / ٥٩١ ، ٥٩٢ .

۲ . الديوان: ٦٠ ( الوافر) .

٣ . الديوان: ٦٦ ( الوافر).

٤. الديوان : ١٩٠ ( الطويل) .

٥ . سيبويه : الكتاب . مرجع سابق . ٤ / ٢٢٥ .

٦. ابن عقیل: شرح ابن عقیل . مرجع سابق . ١٦/٣، ١٧.

# ب . الجملة الاسمية الموسعة المؤكدة المؤكدة الجملة السمية المؤكدة المؤ

أكّد على بن الجهم الجملة الاسمية الموسعة المصدرة بإنّ . دون أخواتها . باللام المفتوحة والتى تدخل على خبر إنّ وتسمى بذلك اللام المزحلَقة أو المزحلِقة، و"إنما أُخّرت اللام إلى الخبر ، وجُعلت إنّ مع المبتدأ من قِبل أنّ إنّ عاملة ، والمبتدأ لا يكون إلا اسماً ، فجُعل ما يعمل فى الأسماء معها ، واللام ليست عاملة ، والخبر لا يلزم أن يكون اسماً فقد يجوز أن يكون جملة أو ظرفاً ، فلمّا لم يلزم أن يكون الخبر اسماً مفرداً وجاز أن يكون مبتدأً وخبراً وفعلاً وفاعلاً وظرفاً جُعلِت اللهم التى هى غير عاملة فى ما قد لا يكون مفرداً ، وجُعلت إنّ العاملة تلى الاسم الذى سبيلُه أن يكون مفرداً . فالضرورة التى أخّرتُ لها اللام إلى الخبر وموضعها فى الأصل المبتدأ هو ما ذكرناه من دخول إنّ فى الكلام وكراهيتهم اجتماعها مع اللام" (٣).

وقد ورد التوكيد باللام المزحلقة أربعة مواضع على الصور الآتية:

الصورة الأولى:[ إن + اسمها ( مضافاً لمعرفة ) + اللام المزحلقة + خبر إنَّ ( نكرة ) ] أنفسٌ حُرَّةٌ ونحنُ عبيـدُ إِنِّ رِقَّ الهوى لَرِقِّ شديدُ (٤)

الصورة الثانية : [ إنّ + اسمها + (ضميراً متصلاً ) + اللام المزحلقة + خبر إنّ (نكرة ) ] . وإنّي لَمشغوفٌ من الوجدِ والهوى و شوقى إلى وجهِ الحبيبِ عظيمُ

. وحقًّا أقولُ الصدقَ إِنِّي لَمائلٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَمُ اللهِ مائِلُ (٥)

الصورة الثالثة:[إنّ +اسمها (نكرةً مخصصةً )+ اللام المزحلقة +خبر إنَّ (نكرة)]

إِنَّ أَمراً جَنَّى عليكَ مَشيبَ الرأ سِ في جُمعهِ لِأُمرٌ عظيمُ (٦)

# ٢. توكيد تراكيب كان وأخواتها

وردت تراكيب كان وأخواتها مؤكدة لدى شاعرنا (٢٧)موضعاً على النحو الآتى:

### أ. التوكيد بالحروف الزائدة

#### <u>اللام المفتوحة الزائدة</u>

وهى اللام الممهدة لجواب الشرط ،وهى الواقعة فى جواب لو،وقد جاء التوكيد بها على الصورة الآتية: [ اللام المفتوحة الزائدة(الممهدة لجواب الشرط)+الفعل الناقص الناسخ +اسمه(ضميراً متصلاً)+خبره(نكرة)]

١ . المبرد :المقتضب . مرجع سابق . ١٨٣/١.

٢ . الديوان: ٦٦ ( الوافر ) . ٢٢٣ ( الخفيف).

٣. ابن جنى :سر صناعة الإعراب. تحقيق محمد حسن محمد وأحمد رشدى شحاته. دار الكتب العلمية. بيروت . ط١. ٢٠٠٠م. ٢٠٠٠م. ٥٢.٥

٤ . الديوان: ٩٧ ( الخفيف).

٥ ـ الديوان: ١٩٥ ( الطويل) . ١٧٦ ( الطويل) .

٦ . الديوان: ١٩٦ ( الخفيف).

# لو أجابتُهُم لصرنا آيةً للسائلينا(١)

الباء الزائدة

و جاء التوكيد بها على الصور الآتية:

الصور الأولى:[ليس +اسمها (محلى بأل) + الباء الزائدة +خبر ليس (نكرة)]

أو تعاقبْ فأنتَ أعرفُ باللهِ وليس العقابُ منكَ بعار (٢)

الصورة الثانية : [ لم +كان +اسمها (ضميراً مستتراً) +الباء الزائدة +خبر كان (نكرة)]

ووافقتْ دعوتُهُ إجابَـه إذ لم يكن بمرتض أصحابَـه (٣)

الصورة الثالثة: [ ليس +اسمها (ضميراً مستتراً) +الباء الزائدة +خبر ليس (نكرة)]

والله ليس بغافلٍ عن أمرِهِ وكفى بربِّكَ ناصرا ووكيلا(٤)

الصورة الرابعة: [ ليس + الباء الزائدة +خبر ليس (مضافاً لمعرفة مقدماً) + اسم ليس (محلى بأل مؤخراً)]

وما حبسُ الخليفةِ لي بعارٍ وليس بمؤيسِي منه التائي (٥)

#### ب . التوكيد بقد

تعتبر قد من الحروف المختصة بالأفعال ،ولا يحسن إيلاء الاسم إياه ،وهو في ذلك كالسين وسوف ،ومنزلة هذه الحروف من الفعل منزلة الألف واللام من الاسم ؛ لأن "السين وسوف يقصران الفعل على زمان دون زمان ، وهي بمنزلة الألف واللام التي للتعريف .وقد توجب أن يكون الفعل متوقعاً وهو يشبه التعريف أيضا فكما أن الألف واللام اللتين للتعريف لا يفصل بينهما وبين التعريف أيضاً وكان هذا مثله إلا أنّ قد اتسعت فيها العرب ؛ لأنها لتوقع فعل "(٦).

ويراها ابن هشام ثلاثة أقسام :اسماً ،واسم فعل ،وحرفاً .فهى اسم إذا كانت بمعنى حسب فيقال قَدى بغير نون كما يقال حَسبى ،وتكون اسم فعل بمعنى يكفى فيقال قدنى كما يقال يكفينى .ولحرفتيها خمسة أهداف وهى "التحقيق ،والتوقع ، وتقريب الماضى من الحال ، والتقليل ، والتكثير .فمثال التحقيق قوله تعالى: (قَد أَفْلَحَ مَن زَكَاهَا) [الشمس : ٩]، ومثال التوقع :قد ركب الأمير ، لقوم ينتظرون هذا الخبر ويتوقعون الفعل،

١. الديوان: ٢١٨ ( مجزوء الرمل). ٢ . الديوان: ١٤٥ ( الخفيف).

٣. الديوان: ٣٣٣ (الرجز). ٤ . الديوان: ١٨٦ ( الكامل).

٥ ـ الديوان: ٦٦ ( الوافر ). ٦ ـ ابن يعيش: شرح المفصل ـ مرجع سابق ـ ١٤٨/٨ .

ومثال تقريب الماضى من الحال قوله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) [الأنعام:من الآية ١١٩]،ومثال التقليل قوله تعالى: (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي قوله تعالى: (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء) [البقرة: من الآية: ٤٤٤] " (١).

وعند اقتران قد بالفعل الماضى المتصرف فإنه يجوز دخول لام التوكيد على قد ، فنقول: لقد قام زيد ،وقد تدخل إنّ في التركيب أيضا فنقول: إنّ زيداً لقد قام .

وقد ورد التوكيد بقد لدى شاعرنا (١٦)موضعاً على الصور الآتية:

```
الصورة الأولى: [قد +كان+ اسمها (مضافاً لمعرفة) +خبرها (نكرة)]
       لكنّ أمَّكم في أمرها نَظَـرُ (٢)
                                            قد كان شيخُكُم شيخاً له خَطَرٌ
                الصورة الثانية: [قد +كان+ اسمها (ضميراً متصلاً) +خبرها (جملة فعلية مثبتة)]
              تبوأتُ بعدَكَ قعرَ السجون وقد كنتُ أرثي لزوّارها (٣)
                 الصورة الثالثة: [قد +كان+ اسمها (ضميراً متصلاً) + خبرها (جملة فعلية منفية)]
         أنتَ كثّرتَ حاسدِيّ وقد كن ثُ زماناً لا أهتدى لحسودِ (٤)
           الصورة الرابعة: [قد +كان+ اسمها (ضميراً متصلاً) +خبرها (شبه جملة جاراً ومجروراً)]
    و أَنكرَ إغفالَ العيون مكانَهُ وقد كُنَّ مِن أشياعهِ حيثُ يَمّما (٥)
                     الصورة الخامسة: [قد +كان+ اسمها (ضميراً مستتراً) +خبرها (مضافاً لنكرة)]
       أو طائراً سأُحَلِّيهِ وأَنعتُهُ قد كان صاحبَ تأبيدٍ وتأسيسِ (٦)
       الصورة السادسة: [قد +الفعل الناقص+اسمه (ضمير شأن مقدراً) +خبره (جملة فعلية مثبتة)]
          لولا سعايتُهُ في عرش بلقيس
                                                 . قد كان همَّ سليمانٌ ليقتلَهُ
      . يا شهر ذى الحجة قد أصبحت <u>تُشبهُكَ الأيامُ و الأشهرُ (٧)</u>
               الصورة السابعة: [قد +كان+ خبرها (نكرة مقدماً) + اسمها (مضافاً لمعرفة مؤخراً)]
       قد كان مشتاقاً إلى خُطبةً مِنكَ سريرُ الملكِ والمِنبرُ (٨)
                            ج. التوكيد بالقصر
                                                    و ورد لدى شاعرنا على الصورة الآتية:
            [لم + كان + اسمها (نكرة) + خبرها (مقدراً)+ إلا]
١. ابن هشام: الإعراب عن قواعد الإعراب. ت أحمد محمد عبد الراضى. مكتبة الأداب. القاهرة. ط٣. ١٩٩٥م.
                                                                  ص ۶۰: ۲۲.
                        ٢ . الديوان: ١٢١ (البسيط).
                           ٤ . الديوان: ١١١ ( الخفيف).
                                                    ٣ ـ الديوان: ١٤٩ ( المتقارب).
                                                                 ٥. الديوان: ١٩٩ ( الطويل).
                                                                ٦ . الديوان:١٥٢ ( البسيط).
                                                    ٧ . الديوان:١٥٢ ( البسيط) . ١٢٧ ( السريع).
                                                                 ٨ . الديوان:١٢٦ ( السريع).
                                                    بأرض خُساف حين لم يكُ دافعٌ
      ولا مانعٌ إلا الصفيحُ المذكّرُ (١)
                                               والتقدير: لم يك دافعٌ ولا مانعٌ موجوداً إلا....
```

#### ۳. توکید تراکیب کاد

وردت الجملة الاسمية الموسعة ب ( كاد ) مؤكدة بقد (٣)مواضع على الصورتين الآتيتين : الصورة الأولى:[قد +كاد+اسمها (ضميراً مستتراً)+خبرها (جملة فعلية منفية)]

وهذهِ أنتَ تلافيتَها فعاد ما ق<u>د كادَ لا يُذكَرُ (٢)</u>

الصورة الثانية:[قد +كاد+ اسمها (ضمير شأن مقدراً)+خبرها (جملة فعلية مثبتة)]

قد كاد يُغرقني أمواجُ ظُلمتِها لولا اقتباسي سَنَيَ مِن وجهِ داودِ

. وقد كادت تزيغ قلوب قوم فأبرأت القلوب من السقام (٣)

# ٤. توكيد تراكيب أفعال اليقين والظن

وردت تراكيب هذه الأفعال مؤكّدةً لدى شاعرنا (١١)موضعاً على النحو الآتى: أ . التوكيد بقد

وجاء التوكيد بها على الصورة الآتية:

[قد +الفعل +الفاعل(محلى بأل)+جملة اسمية موسعة سدت مسد المفعولين] قد علم الناسُ أنّ بالملكِ الواثق باللهِ يشرُفُ الشَّرَفُ (٤)

ب ـ التوكيد بالقصر

جاء التوكيد عن طريق القصر بإنما على الصورة الآتية:

[إنما +الفعل +الفاعل (ضميراً مستتراً)+المفعول الأول(محلى بأل)+المفعول الثاني(نكرة)] وأَقبلُ ميسورَ الزمانِ وإنما <u>أَرىَ العيشَ مقصوراً</u> على مَن يُسامِحُهُ(٥)

1 . الديوان: ١٢٠ (الطويل) . وفي هذا الشاهد نجد أن الشاعر قد خالف أهل اللغة حيث أراد بالصفيح المذكر (السيف) ،والذي في المعاجم العربية : (الصفيحة) وهي السيف العريض. ففي اللسان :"الصفيحة :السيف العريض...أما الصفيح فهو من أسماء السماء "[ابن منظور : لسان العرب . مرجع سابق . مادة (ص ف ح) ـ ص ٤/٨٤].وأرى أن الشاعر لجأ لذلك الاستعمال للمحافظة على وزن البيت من جهة ، ومن جهة أخرى رغبته في ألا يجعل الكلمة مؤنثاً لفطياً ؛لأنه قد ساق لها وصفاً مقصوداً لذاته وهو قوله (المذكر ) ،وكأنه يريد بذلك أن ينسج مناسبةً بين اللفظين المتضامين؛ فهو بصدد الحديث عن موطن تجلت فيه بطواته ومضاء سيفه في وقتٍ فر فيه المحاربون من ميدان المعركة وتركوه وحده وسط غمارها المتأجج فظهرت بجلاءٍ شجاعته ،والشجاعة يغلب عليها ألا تظهر . لا سيما في ميدان المعركة . إلا من الذكور الشجعان .

الديوان: ١٣١ ( السريع).

٣ . الديوان: ١٠٦ ( البسيط) . ٢٠٩ ( الوافر).

٤ . الديوان: ١٦١ ( المنسرح).

٥ . الديوان: ٨٥ (الطويل) .

بينما جاء التوكيد عن طريق القصر بالنفي والاستثناء على الصور الآتية:

الصورة الأولى: [ما +الفعل +الفاعل (ضميراً مستتراً) +المفعول الأول (ضميراً متصلاً) +المفعول الثاني

(جملة فعلية مثبتة)+إلا]

ما أراني أنالُ وعدَكَ إلا بعد أن ينهض الناسُ بنعشى (١)

الصورة الثانية: [لم +الفعل +الفاعل (ضميراً مستتراً) +المفعول الأول (مضافاً لمعرفة) + إلا +المفعول الثاني (نكرة)]

ولم أرَ فرعاً طالَ إلا بأصلهِ ولم أرَ بدْءَ العلم إلا تعلُّما (٢) الصورة الثالثة: [ لم +الفعل +الفاعل (ضميراً مستتراً)+ المفعول الثاني (نكرة مقدماً)+غير +المضاف إليه (وهو المفعول الأول من حيث المعنى)]

. فحذَّرَ الناسَ عذاباً نازلاً فلم يجد في الأرضِ منهم قابلا

غيرَ ابنهِ لمْكِ فأوصى لَمْكا وصيةً كانت تُقَى ونُسُكا (٣)

ويمكن تلخيص إحصاء تراكيب الجملة الاسمية المؤكدة بالجدولين الآتيين:

| أ . الجملة الاسمية البسيطة المؤكدة = ٢٣٧ |             |       |         |         |       |       |         |            |                |
|------------------------------------------|-------------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|------------|----------------|
| دة=٤ ٢                                   | عروف الزائد | الـ   | التوكيد | ضمیر    |       | س =٥٣ | وب القص | أسل        | إن             |
| مِنْ                                     | الباء       | اللام | المعنوي | الفصل   | لكنما | كأنما | إنما    | النفي      | وأخواتها       |
| =                                        | =           | =     | (کل)=۱  | (هو )=١ | ١=    | 0=    | ١ •=    | والاستثناء | <b>۱</b> ∨ ٦ = |
| ٧                                        | ١.          | ٧     |         |         |       |       |         | ۱۹=        |                |

|        | ب . الجملة الاسمية الموسعة المؤكدة = ٤٥ |              |         |                          |        |             |           |  |
|--------|-----------------------------------------|--------------|---------|--------------------------|--------|-------------|-----------|--|
|        | بن والظن =١١                            | أفعال اليقب  | توكيد   | <b>۲۷</b> = <sup>1</sup> | خواتها | کان و أ     | تراكيب إن |  |
|        |                                         |              | تراكيب  |                          |        |             | ٤ =       |  |
| قد = ١ | ١ . =                                   | القصر=       | کاد بقد | القصر بالنفى             | عَو    | الحروف      | اللام     |  |
|        | إنما = ١                                | النفي        | ٣=      | والاستثناء =٢            | _      | الزائدة = ٩ | المزحلقة  |  |
|        |                                         | والاستثناء=٩ |         |                          | ١٦     | اللام الباء | ٤=        |  |
|        |                                         |              |         |                          |        | Λ= '١=      |           |  |

٢ ـ الديوان: ٢٠١ ( الطويل).

١. الديوان: ١٥٣ ( الخفيف).

٣. الديوان: ٢٣١ ( الرجز).

ثانيا :الجملة الفعلية المؤكدة

١. توكيد الجملة الفعلية ذات الفعل اللازم

أولاً . توكيد الفعل المكتفى بفاعله

وردت تراكيب الجملة الفعلية ذات الفعل اللازم المكتفى بفاعله مؤكدة لدى شاعرنا (١٧)موضعاً على النحو أ . التوكيد بقد الآتى:

```
الصورة الأولى: [قد +الفعل + الفاعل (علماً)]
                             فقلتُ قد قام إِذَنْ جعفرُ (١)
                                                         واكتستِ الدنيا جَمالاً بهِ
                                              الصورة الثانية: [قد +الفعل+الفاعل (ضميراً متصلاً)]
                        قالتْ فأينَ الأملاكُ قلتُ لها لا تَسألى عنهم فقد ماتوا(٢)
                                              الصورة الثالثة: [قد +الفعل + الفاعل (مضافاً لنكرة)]
                      قد بَانَ منها كلُّ شيءٍ تفعلُه إلا الغناءُ نُصْبُهُ ورَملُهُ (٣)
                                              الصورة الرابعة: [قد +الفعل+الفاعل (ضميراً مستتراً)]
               ويَرجعُ غُصْنٌ ناعمٌ قد ذَوَىَ غَضَّا(٤)
                                                       ويجمعنا دهر سعنى بفراقنا
                                  ب. التوكيد بالقصر
                                            ورد التوكيد عن طريق القصر بإنّما على الصور الآتية:
                                                الصورة الأولى:[إنما+الفعل +الفاعل (محلى بأل)]
                    ضحكتْ في خلالها الأنوارُ (٥)
                                                             إنّما تَحْسُنُ الرياضُ إذا ما
                                            الصورة الثانية:[إنما+الفعل +الفاعل (مضافاً لمعرفة)]
                                                            أولئك أركان الخلافة إنما
                بهم ثَبتتْ أطنابها و عمودُها (٦)
                                            الصورة الثالثة:[إنما +الفعل +الفاعل (ضميراً مستتراً)]
                                                         وقلنَ لنا نحنُ الأَهلَّةُ إنَّ َّما
        نُضِيءُ لمن يَسرى إلينا ولا نقرى (٧)
نلاحظ أن الشاعر جعل الفعل (نضىء) فعلاً لازماً ،وهذا الفعل يجوز فيه أن يستعمل لازماً ومتعدياً. *
                                         وجاء التوكيد عن طريق القصر بكأنما على الصورة الآتية:
                             [كأنما +الفعل+ الفاعل(نكرةً)]
                يَهِتْزُ في بُرديَّ رُمْحٌ ذابِلُ (٨)
                                                           وخرجتُ مِن أعجازه و كأنما
                                      ٢. الديوان: ٨١ ( المنسرح).
                                                                         ١ الديوان:١٢٦ ( السريع).
                                                                         ٣. الديوان:١٩٤ ( الرجز).
                                      ٤ ـ الديوان: ١٥٥ ( الطويل).
                                                                      ٥. الديوان: ١٣١ ( الخفيف).
                                      ٦. الديوان: ١١٦ ( الطويل).
                                                                        ٧. الديوان: ٢٥٣ ( الطويل).
   * ابن منظور: لسان العرب. مرجع سابق. مادة (ض و ء) - ٤/ ١٤٤.
                                                                        ٨ الديوان: ١٧٧ (الكامل).
```

```
بينما جاء التوكيد عن طريق القصر بالنفي والاستثناء على الصور الآتية:
                                                الصورة الأولى:[ما +الفعل+الفاعل(محلى بأل)+إلا]
          بنى هاشم بينَ المجرَّة والنَّسْر (١)
                                                             وما ظهرَ الإسلامُ إلا وجاركم
                                           الصورة الثانية : [ما +الفعل+الفاعل (ضميراً مستتراً)+إلا]
                 وازدادتِ الأعداءُ عنهُ نُكُولا(٢)
                                                                  ما ازدادَ إلا رفعةً بنكولهِ
                                                الصورة الثالثة: [لم +الفعل+الفاعل (محلى بأل)+إلا]
      حُسنُ البناتِ وصوتُ الطائر الغَردِ (٣)
                                                          لم يضحكِ الوردُ إلا حينَ أعجبَهُ
                                             الصورة الرابعة: [لم +الفعل+الفاعل (ضميراً متصلاً) + إلا]
                            الحارثِيُّ وكوكبُ الذَّنب(٤)
                                                                          لم يَطْلُعـاً إلا لآبدةٍ
                الصورة الخامسة: [لم +الفعل+ سوى+المضاف إليه (وهو الفاعل من حيث المعنى)]
              فوق الفراش مُمهّداً بوسادِ (٥)
                                                              لم يَبْقَ منكَ سوى خيالكَ لامعاً
                                           ومن التراكيب المميزة للشاعر:استعماله (قلمًا) للتوكيد:
         يَطيفُ الهوى إلا لمهنتكِ السِّتْر (٦)
                                                                فقالت أذودُ الناسَ عنه وقلّما
                              ج. التوكيد بالمؤكّد المعنوى
                                                                وجاء التوكيد به على الصورة الآتية:
                     [الفعل + الفاعل (محلى بأل) + المؤكَّد المعنوى]
                                                                     فَرحَتْ بمصرعِكَ البريَّةُ كلُها
                 مَن كان منهم مُوقِناً بِمعادِ (٧)
                              د ـ التوكيد بالحروف الزائدة
                                 جاء التوكيد بالحروف الزائدة لدى شاعرنا على الصورتين الآتيتين:
                           الصورة الأولى:[ اللام الممهدة الجواب لو +الفعل +الفاعل (ضميراً مستتراً)]
                النساح أو لَهَوى هُوِيَّ الطائر (٨)
                                                                      صَمَّاءَ لو نَفَخَتْ ثَبِيراً نَفخةً
                                                    الصورة الثانية :[الفعل +الباء الزائدة +الفاعل]
                                                                كفي بالهوى شُغْلاً وبالشيب زاجراً
          لو ان الهوى مما يُنهنَّهُ بالزَّجْر (٩)
                                                                           ١. الديوان: ٢٥٦ ( الطويل).
                                                                            ٢. الديوان: ١٨٦ ( الكامل).
                                                                           ٣. الديوان: ١٠٤ ( البسيط).
                                                                             ٤. الديوان:٧٥ ( الكامل).
                                                                            ٥. الديوان:١٠٦ ( الكامل).
                                                                            ٦. الديوان:١٣٨ ( الطويل).
                                 ٨. الديوان: ١٤٢ (الكامل).
                                                                            ٧. الديوان:١٠٦ ( الكامل).
٩. الديوان:١٣٨ ( الطويل). و زيدت الباء ؛ لتبين معنى الأمر في صورة الخبر إذ التقدير : اكتفِ بالهوى شغلاً ...،
```

و (الهوى) مجرور لفظاً مرفوع محلاً على الفاعلية ، و (شغلاً) تمييز منصوب .

#### ثانياً: توكيد الفعل المتعدى لمفعوله بحرف الجر

وردت تراكيب الفعل اللازم المتعدى بحرف الجر لدى شاعرنا (٢٧) موضعاً على النحو الآتى: أ ـ التوكيد بقد

و جاء التوكيد بها على الصورة الآتية:

[قد + الفعل + الفاعل (ضميراً متصلاً) + المفعول به (جاراً ومجروراً)]

ما مِثلُها غُنْمٌ لِمَنْ يَظفرُ (١) فأصبحا قد ظفرا بالتي

ب. التوكيد بالمؤكّد المعنوى

وجاء على الصورة الآتية:

[الفعل +الفاعل (محلى بأل)+المؤكّد المعنوى (كل) +المفعول به (جاراً ومجروراً)] فإذا ما عَزَمْتَ أن تتغنَّى آذنَ الحَرُّ كلُّهُ بانقضاءِ (٢) ج . التوكيد بالقصر

وجاء على الصورتين الآيتين:

الصورة الأولى: [ لا + الفعل + الفاعل (محلى بأل) + إلا + المفعول به (جاراً ومجروراً)] ولا تَرجِعُ الأيامُ إلا إلى الشهر (٣) ولا يَستهلُّ المُلْكُ إلا بأهلـهِ الصورة الثانية: [ لم +الفعل+المفعول به (جاراً ومجروراً مقدماً) +الفاعل (محلى بأل مؤخراً) + إلا]

لم تَأْتِ مِنْهُ اليمينُ شيئاً إلا أَنتُ مِثْلَهُ اليسارُ (٤)

٢. توكيد الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى بنفسه لمفعول به واحد

جاءت تراكيب هذه الجملة مؤكَّدةً لدى شاعرنا في (٥٥)موضعاً على النحو الآتي:

أ ـ التوكيد بقد

الصورة الأولى: [قد +الفعل+الفاعل (علماً)+ المفعول به (محلى بأل)]

قد سكّن الله به الأطراف في مُلكهِ خلاف (٥)

الصورة الثانية: [قد +الفعل+الفاعل (محلى بأل)+المفعول به (محلى بأل)]

فإن قلتَ أَجمعُهُ للبنين فقد يَسبِقُ الولدُ الوالدا(٦)

الصورة الثالثة: [قد +الفعل+الفاعل (ضميراً متصلاً) +المفعول به (مضافاً لمعرفة)]

لم تَتقصوهُ وقد ملكتُم ظُلُمَهُ ما النقصُ إلا أن يكون جهولا(٧)

٢ . الديوان: ٥٨ ( الخفيف).

٤ . الديوان: ١٢٣ ( مخلع البسيط).

٦ . الديوان:١٠٣ ( المتقارب).

١. الديوان:١٢٧ ( السريع) .

٣. الديوان: ١٤١ ( الطويل).

٥. الديوان: ٢٥٠ ( الرجز ).

٧. الديوان:١٨٧ ( الكامل).

```
الصورة الرابعة: [قد +الفعل+الفاعل (ضميراً متصلاً) +المفعول به (اسماً موصولاً)]
            منكَ ولم يأتِ الذي آمُلُ (١)
                                                         وقد تَعجّلتَ الذي خِفتُهُ
                      الصورة الخامسة: [قد +الفعل+الفاعل (ضميراً متصلاً) +المفعول به (مقدراً)]
          قد أُنذرا لو أغَنتِ المناذرُ (٢)
                                                      و زكرياء ويحيى الطاهر
           الصورة السادسة : [قد +الفعل+الفاعل (ضميراً متصلاً) +المفعول به (ضميراً متصلاً)]
        كى لا يُحدَّثَ فيه بالإسنادِ (٣)
                                                كم مجلس لله قد عطَّلتَهُ
               الصورة السابعة: [قد +الفعل+الفاعل (ضميراً مستتراً) +المفعول به (مضافاً لمعرفة)]
      بُورِكَ في الأساس والمؤسس(٤)
                                             وكان قد أسس بيتَ المقدس
                        الصورة الثامنة: [قد +الفعل+الفاعل (ضميراً مستتراً) +المفعول به (مقدراً)]
      فأصبح الرابحُ منهم قد خَسِرْ (٥)
                                                  وبايعوا من بعده للمنتصر
   الصورة التاسعة: [قد +الفعل+المفعول به (مضافاً لمعرفة مقدماً )+ الفاعل (محلى بأل مؤخراً)]
         وفى القرآن الصدقُ والبيان(٦)
                                                      ما قد تولّى شرحَهُ القرآنُ
الصورة العاشرة: [قد +الفعل+المفعول به (مضافاً لمعرفة مقدماً )+ الفاعل (مضافاً لمعرفة مؤخراً)]
                                                   فَعُجْنَ بها وقد أنضَى طُلاها
        قِرانُ الليلِ بالليلِ التمامِ (٧)
الصورة الحادية عشرة: [قد +الفعل+المفعول به (ضميراً متصلاً مقدماً) +الفاعل (محلى بأل مؤخراً)]
   ية شكوى قد اجتوتْها العُقولُ(Λ)
                                                  وشكا الدينُ ما شكوتَ من العلّ
                               ب ـ التوكيد بلقـد
                                         ورد التوكيد باللام وقد لدى شاعرنا على الصور الآتية:
                             الصورة الأولى: [لقد +الفعل+الفاعل(علماً)+المفعول به (محلي بأل)]
     وأعطاهُ مما لا يبيدُ على الدهر (٩)
                                                    لقد شكرَ اللهُ الخليفةَ جعفراً
                 الصورة الثانية: [ لقد +الفعل+الفاعل (ضميراً متصلاً) +المفعول به ( محلى بأل)]
       وَ ولم يَمنعوهُ عندَ اقتدار (١٠)
                                                   أنتَ مِن مَعشرِ ل<u>قد شرعوا</u> العف
                                                                      ١ . الديوان:١٧٨ (السريع) .
                                             ٢. الديوان: ٢٤٠ ( الرجز). والتقدير: قد أنذرا قومَهما .
                                                                      ٣ . الديوان:١٠٦ ( الكامل).
                                                                      ٤ . الديوان: ٢٤٠ (الرجز).
                                        ٥. الديوان: ٢٥٠ ( الرجز ). والتقدير: قد خسر كلَّ ٥٠٥ شيءٍ.
                                                                       ٦. الديوان:٢٣٤ ( الرجز).
                                                                       ٧ . الديوان:٧ ٧ ( الوافر).
                                                                     ٨. الديوان: ١٨٠ ( الخفيف).
                                                                      ٩. الديوان:٢٥٦ ( الطويل).
                                                                     ١٠. الديوان:٥٥ ( الخفيف).
```

```
الصورة الثالثة: [ لقد +الفعل+الفاعل (ضميراً متصلاً) +المفعول به (مضافاً لمعرفة)]
                                         أيها الواثقُ باللــــهِ لقد ناصحتَ ربَّكُ(١)
                        الصورة الرابعة: [ لقد +الفعل+الفاعل (ضميراً متصلاً) +المفعول به (نكرة)]
       أردتَ شكراً بلا بِرِّ و مَرْزَئةٍ لقد سلكتَ طريقاً غيرَ مسلوكِ(٢)
                         ج . التوكيد عن طريق القصر
                            ورد التوكيد عن طريق القصر بإنما لدى شاعرنا على الصور الآتية:
             الصورة الأولى: :[ إنما +الفعل+الفاعل (ضميراً متصلاً) +المفعول به (مضافاً لمعرفة)]
           ولم تَحمها الأدغالُ مِنّا وانّما أبحنا حِماها بالكلاب النوابح (٣)
                        الصورة الثانية: [إنّما +الفعل+الفاعل (ضميراً مستتراً)+المفعول به (علماً)]
              . وماتَ يعقوبُ بأرضِ مصرِ مِن بعدِ تسعِ كملتُ وعَشْـرِ
                   و إِنَّما طالعَ مصر زائرا ليوسفٍ ثم ثَوَى مُجَّاوِرا(٤)
          الصورة الثالثة: [ إنما +الفعل+المفعول به (ضميراً متصلاً مقدماً)+الفاعل(علماً مؤخراً)]
                  وإنَّما تمَّهُ سليمانْ مِن بعدهِ حتى استقلَّ البنيانْ (٥)
   الصورة الرابعة: [ إنما +الفعل+المفعول به (مضافاً لمعرفة مقدماً) +الفاعل (اسماً موصولاً مؤخراً)]
         عُلوقاً بأسبابِ النبيِّ وإنَّما يُجِبُّ بني العباسِ مَنْ كان مُسْلِما (٦)
                                   كما ورد التوكيد عن طريق القصر بكأنما على الصورة الآتية:
                             [كأنما + الفعل +الفاعل (ضميراً مستتراً) +المفعول به (اسماً موصولاً)]
                  وأَحكمَهُ التجريبُ حتى كأنّما يُعاينُ مِن أسرارِهِ ما تَوهّما(٧)
                          وجاء التوكيد عن طريق القصر بالنفى والاستثناء على الصور الآتية:
               الصورة الأولى: [لا +الفعل +الفاعل (ضميراً مستتراً ) +المفعول به (محلى بأل) + إلا]
          ولا يَجْمَعُ الأموالَ إلا لبذلِها كما لا يُساقُ الهَدْى إلا إلى النحر (٨)
             الصورة الثانية[ما +الفعل +الفاعل (مضافاً لمعرفة) +المفعول به (مضافاً لمعرفة) + إلا]
             ما عاينتْ قُضُبُ الريحان طلعتَهُ إلا تبيَّنَ فيها ذلَّةُ الحَسَدِ (٩)
الصورة الثالثة: :[ لا +الفعل +المفعول به (مضافاً لمعرفة مقدماً) + إلا +الفاعل (محلى بأل مؤخراً)]
                 و الزاعبيةُ لا يُقيمُ كعوبَها إلا الثقافُ وجذوةٌ تَتوقَّدُ (١٠)
```

۱. الديوان: ۲۷ ( مجزوء الرمل).
 ۲. الديوان: ۱۲۹ ( البسيط).

 ۳. الديوان: ۱۲۰ ( الطويل).
 ۲. الديوان: ۲۰۲ ( الطويل).

 ٥. الديون: ۲۰۱ ( الطويل).
 ۸. الديوان: ۲۰۱ ( الطويل).

 ٧. الديوان: ۲۰۱ ( البسيط).
 ۱. الديوان: ۹۰ ( الكامل).

```
الصورة الرابعة :[ما +الفعل+ المفعول به (ضميراً متصلاً مقدماً) + إلا +الفاعل (نكرة مؤخراً)]
                                                                 كنتُ مُشتاقاً وما يَحجـزُني
                          عنك إلا حاجزٌ يمنعُني (١)
             الصورة الخامسة: [لم +الفعل +المفعول به (ضميراً متصلاً مقدماً) +الفاعل (اسم إشارة مؤخراً) + إلا]
                                                             يدعوهم سِرّاً ويدعوهم جهرا
                         فلم يزدهم ذاك إلا كُفرا(٢)
             الصورة السادسة: [ لم + الفعل + المفعول به (ضميراً متصلاً مقدماً) + إلا + الفاعل (محلى بأل مؤخراً)]
                    ولم يُجبه منهم إلا الأقل (٣)
                                                          فلم يزلْ يدعوهم حتى اكتهَلْ
كما وردت الأداة (إلا)بعد الفعل (أبي) مرتين لدى شاعرنا ،وهذا الفعل يحمل معنى النفى فأفادت إلا باجتماعها
                                                     معها معنى القصر ،وجاءت على الصورتين الآتيتين:
                                    الصورة الأولى: [ الفعل +الفاعل (علماً) + إلا + المفعول به (مصدراً مؤولاً )]
                                             يا بنى العباس يأبَى الله أن تَسوسوا (٤)
                                الصورة الثانية: [الفعل +الفاعل (علماً) + إلا +المفعول به (جملة اسمية موسعة)]
                     أبي الله إلا أنّه خيرُ خلقه وأعدلُهم فيما يقولُ ويَفعلُ (٥)
                                       د ـ التوكيد بالحرف الزائد
                                                         وجاء التوكيد به لدى شاعرنا على الصورة الآتية:
                       [اللام المفتوحة +الفعل +المفعول به(ضميراً متصلاً مقدماً) +الفاعل (محلى بأل مؤخراً)]
                 قد كان ذى وليجمعنّا المَوعدُ (٦)
                                                          ولئن مَضِيتُ لقلما يبقَىَ الذي
                         ٣. توكيد الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى لمفعولين
        وردت الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى لمفعولين مؤكدة لدى شاعرنا (١٣)موضعاً على النحو الآتي:
                                           أ ـ التوكيد بقد
                                                     ورد التوكيد بقد لدى شاعرنا على الصورتين الآتيتين:
     الصورة الأولى: [قد +الفعل +الفاعل (ضميراً مستتراً) +المفعول الأول (ضميراً متصلاً) +المفعول الثاني (مضافاً
                                                                               لمعرفة)]
                   واستخلفَ الهادى موسى بعدَهُ وكان قد ولاَّه قبلُ عهدَهُ (٧)
         الصورة الثانية: [قد + الفعل + المفعول الأول (ضميراً متصلاً) + المفعول الثاني (شبه جملة جاراً ومجروراً)
                                                                + الفاعل (علماً مؤخراً)]
                       داودُ إذ أَشفيَ على جِمامِهُ (٨)
                                                                وكان قد وصَّاهُ باستتمامــِهُ
                                      ٢. الديوان: ٢٣١ ( الرجز).
                                                                                ١. الديوان: ٢٢٠ ( الرمل).
                                     ٤. الديوان: ١٥١ ( المجتث).
                                                                                ٣. الديوان: ٢٣٣ ( الرجز ).
                                       ٦. الديوان: ٩٣ ( الكامل).
                                                                               ٥. الديوان: ١٧٣ ( الطويل).
```

٨. الديوان: ٢٤٠ ( الرجز ).

٧. الديوان: ٢٤٨ (الرجز).

#### ب . التوكيد بالقصر

ورد القصر بإنما لدى شاعرنا على الصورتين الآتيتين:

الصورة الأولى: [ إنّما +الفعل +الفاعل (ضميراً متصلاً) +المفعول الأول (ضميراً متصلاً) +المفعول الثاني (محلى بأل)]

دَعِي البخلَ لا أسمع به منكِ إنّما سألتُكِ أمراً ليس يُعرى لكم ظهرا(١)

الصورة الثانية: [ إنّما +الفعل +المفعول الثانى (محلى بأل)+المفعول الأول(شبه جملة جاراً ومجروراً) + الفاعل(محلى بأل مؤخراً)]

قومى أولئكَ إنْ سألتِ وإنّما يجلو العمي عنه اللبيبُ السائلُ (٢)

كما ورد القصر بالنفى والاستثناء على الصور الآتية:

الصورة الأولى: [ لا +الفعل +الفاعل (ضميراً مستتراً) +المفعول الأول (ضميراً متصلاً) + إلا + المفعول الثاني (نكرة)]

هو الدهرُ لا يُعطيكَ إلا تَعِلَّةً ولا يَستردُ العُرْفَ إلا تَعَلَّمَا (٣)

الصورة الثانية: [لا +الفعل +الفاعل (ضميراً مستتراً) +المفعول الأول (محلى بأل) + إلا +المفعول الثانى (نكرة)] هو الدهرُ لا يُعطيكَ إلا تَعِلَّةً ولا يَستردُ العُرْفَ إلا تَعَلَّمَا (٤)

الصورة الثالثة : [ لم + الفعل + الفاعل (ضميراً متصلاً ) + المفعول الأول (محلى بأل ) + إلا + المفعول المصورة الثاني (شبه جملة جاراً ومجروراً ) ].

لم تَعرفوا الطَّوَعنَ إلا في أسافلِكم وأنتم في المخازِي فتيةٌ صُبُرُ (٥)

الصورة الرابعة : [ لم + الفعل + المفعول الأول ( محلى بأل مقدماً ) + الفاعل ( محلى بأل مؤخراً) + سوى + المضاف إليه ( وهو المفعول الثاني من حيثُ المعنى ) ]

ولم يسألِ الناسَ النبيِّ محمدٌ سوى وُدَّ ذى القربي القريبةِ مِن أجرِ (٦)

١. الديوان: ١٣٤ ( الطويل).

٢ . الديوان: ١٨٤ ( الكامل).

٣ ـ الديوان: ١٩٩ ( الطويل) .

٤ . الديوان: نفسه .

٥ . الديوان: ١٢٢ ( البسيط).

٦ . الديوان : ١٤٠ (الطويل) .

```
٤. توكيد الجملة الفعلية ذات الفعل المبنى للمجهول
                         وردت تراكيب هذه الجملة عند شاعرنا ( ٢٣ ) موضعاً على النحو الآتى :
                                   أ . التوكيد بقد
                                   الصورة الأولى: [قد + الفعل + نائب الفاعل (محلى بأل)]
       قومٌ أَعِفَّاءُ إلا في بيوتِكم فإنّ في مثلِها قد تُخْلعُ العُذُرُ (١)
                               الصورة الثانية : [قد + الفعل + نائب الفاعل (ضميراً متصلاً )]
                                         فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أُوتِيتَ في اليوم رفْعَةً
فَإِنَّ رَجَائِي فِي غَدٍ كَرَجَائِكا (٢)
                                الصورة الثالثة: [قد + الفعل + نائب الفاعل (مضافاً لمعرفة)]
         وَلَهِفَةِ مظلوم تمنَّاكَ حاضراً وقد ذُعِرَتْ أسرابُهُ وسوارِحُه (٣)
                                الصورة الرابعة : [قد + الفعل + نائب الفاعل (ضميراً مستتراً ) ]
         وقيلَ ما أُخَّرِ عن أخيهِ إلا لأمر قد قُضِيَ في النَّيهِ (٤)
                                ب . التوكيد بالقصر
                                      ورد التوكيد عن طريق القصر بإنما على الصورتين الآتيتن:
                                   الصورة الأولى: [ إنّما + الفعل + نائب الفاعل ( محلى بأل ) ]
         ولكنَّه أُودىَ الشبيبةِ والوَفرِ (٥) تُصادُ المها بينَ الشبيبةِ والوَفرِ (٥)
                                الصورة الثانية: [ إنّما + الفعل + نائب الفاعل ( اسما موصولاً ) ]
                                               ولا ذَنْبَ للعُودِ الذِّماريِّ إنَّما
      يُحَرِقُ مَنْ دلَّتْ عليه روائِحُـه (٦)
                                   كما ورد التوكيد عن طريق القصر بكأنّما على الصورة الآتية:
                                             [ كأنّما + الفعل + نائب الفاعل ( ضميراً مستتراً ) ]
     تُشَكُّ بأطرافِ المُثقَّفةِ السُّمْر (٧)
                                                سَلِمْنَ و أَسْلَمْنَ القلوبَ كأنَّما
                          كما ورد التوكيد عن طريق القصر بالنفى والاستثناء على الصور الآتية:
                                        الصورة الأولى: [لا +الفعل +نائب الفعل (محلى بأل)+إلا]
     ولا يَجمعُ الأموالَ إلا لِبذلِها كما لا يُساقُ الهَدْيُ إلا إلى النَّحرِ (٨)
                                     الصورة الثانية: [ما +الفعل+نائب الفاعل (ضميراً مستتراً)+إلا]
              إلا وَرَيَّقُهُ يُرَاحُ ويُرْعُدُ (٩)
                                                  والغيثُ يَحْصُرُهُ الغَمامُ فما يُرَى
```

۱ . الديوان : ۱۲۲ ( البسيط) .

۳ . الديوان : ۲۸ ( الطويل) .

۵ . الديوان : ۲۳۷ ( الطويل) .

۱ . الديوان : ۲۰۷ ( الطويل) .

۷ . الديوان : ۲۰۳ ( الطويل) .

۷ . الديوان : ۲۰۳ ( الطويل) .

۹ . الديوان : ۲۰۳ ( الطويل) .

## ج. التوكيد بالمؤكّد المعنوى

ورد التوكيد به لدى شاعرنا على الصورتين الآتيتين:

الصورة الأولى:[الفعل +نائب الفاعل(علماً)+المؤكّد المعنوى]

ويَودُ لو مُسِخَتْ ربيعةُ كلُّها و بنو إيادٍ صفحةً وتَريدا (٢)

الصورة الثانية:[ الفعل +نائب الفاعل (محلى بأل) +المؤكِّد المعنوي]

قد سُرِّحَ الصِّبيانُ كِلُّهِم وبَقيِتُ مَحصوراً بلا جُرْمِ(٣)

ونلاحظ هنا أن الفعل مؤكّد بمؤكد آخر وهو (قد).

ويمكن إحصاء تراكيب الجملة الفعلية المؤكَّدة بأنواعها ( ١٣٥ موضعاً ) بالجداول الآتية :

١. الديوان: ١٤٠ ( الطويل) .

٢. الديوان: ٩٩ ( الكامل) .

٣ . الديوان :٢١٢ ( الكامل).

|               | أ . توكيد الفعل اللازم = ٤٤ |    |                  |              |                    |     |  |  |
|---------------|-----------------------------|----|------------------|--------------|--------------------|-----|--|--|
| Y  = _        | المتعدى بحرف جر             |    | \                | ی بفاعله = ۷ | المكتف             |     |  |  |
| القصر بالنفى  | التوكيد المعنوى             | قد | الحروف الزائدة=٢ | التوكيد      | القصر =١٠          | قد= |  |  |
| والاستثناء=٠١ | ۲ =                         | =  | اللام = ١        | المعنوي      | إنما = ٣           | ٤   |  |  |
|               |                             | 10 | الباء = ١        | ١ =          | کأنما = ۱          |     |  |  |
|               |                             |    |                  |              | النفى والاستثناء=٦ |     |  |  |







نلاحظ من هذا الإحصاء أن شاعرنا أكد الجملة الفعلية في (١٣٥)موضعاً وجاء الفعل اللازم مؤكداً في (٤٤)موضعاً ، والمبنى للمجهول في (٢٣)موضعاً ، في حين جاء توكيد الفعل المتعدى لمفعولين في (١٣٥)موضعاً . وهو عدد ضئيل . وربما يعود ذلك لطبيعة الجملة نفسها حيث يُقيَّدُ الفعل بالمفعولين ،وربما يكون الشاعر قد استعاض عن توكيد الفعل المتعدى لمفعولين بتوكيد الفعل المتعدى بنفسه لمفعول واحد والذي ورد (٥٥)موضعاً من إجمالي مواضع توكيد الفعل.

#### { إحصاء عام }

| الجملة الخبرية المؤكَّدة = ٤١٧ |                                |                                |         |  |  |  |  |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|--|--|--|--|
| أدوات التوكيد                  | الجملة الفعلية المؤكَّدة = ١٣٥ | الجملة الاسمية المؤكَّدة = ٢٨٢ |         |  |  |  |  |
| إنَّ وأخواتها =١٧٦             | الفعل اللازم = ٤٤              | = ۲۳۷ الموسعة = ٤٥             | البسيطة |  |  |  |  |
| القصر = ۱۰۷                    | الفعل المتعدى لواحد = ٥٥       |                                |         |  |  |  |  |
| قد = ۱۸                        | الفعل المتعدى لمفعولين = ١٣    |                                |         |  |  |  |  |
| لقد = ٦                        | الفعل المبنى للمجهول = ٢٣      |                                |         |  |  |  |  |
| التوكيد المعنوى =٥             |                                |                                |         |  |  |  |  |
| الحروف الزائدة =٤١             |                                |                                |         |  |  |  |  |
| ضمير الفصل = ١                 |                                |                                |         |  |  |  |  |

\_ نلاحظ أنه قد وردت الجملة الاسمية (بنوعيها)والجملة الفعلية مؤكدتين بالوسائل :إن وأخواتها (١٧٦)موضعاً ،والقصر (١٠٧)موضعاً ،وقد (١٠)موضعاً ،ولقد (٦)مواضع، والتوكيد المعنوى (٥)مواضع، والحروف الزائدة (٤١)موضعاً ،وضمير الفصل موضعاً واحداً. كما نلاحظ أن الجملة الفعلية المؤكّدة وردت (١٣٥)موضعاً أى بنسبة قد وردت (١٣٥)موضعاً أى بنسبة (١٣٠)موضعاً أى بنسبة توردت الجملة الاسمية المؤكّدة (٢٨٢)موضعاً أى بنسبة ١٤٠٦٪ وتوكيد الشاعر للجملة الاسمية بهذه النسبة العالية مردّه ما تتسم به هذه الجملة من معانى الثبات والدوام ، في حين يرجع توكيده للجملة الفعلية لتنوع دلالات الأفعال؛ حيث تتميز الأفعال بالأحداث ،والأحداث دالة على معان متغيرة فيها معنى الاستمرار لاسيما الفعل الماضي الذي يحمل معانى الثبوت والتحقق.

. كما نلاحظ أن شاعرنا لجأ لاستعمال قد بنسبة كبيرة في الديوان (٨١)موضعاً حيث اعتمد عليها في توكيد الجملة الاسمية الموسعة فأكد بها (١٦)موضعاً من تراكيب كان وأخواتها ،و (٣)مواضع من تراكيب كاد، وموضعاً واحداً من تراكيب أفعال اليقين والظن ،كما اعتمد عليها في توكيد الجملة الفعلية حيث أكدت (١٩)موضعاً من تراكيب الفعل الملازم ،و (٢٨)موضعاً من تراكيب الفعل المتعدى بنفسه لمفعول واحد ، و (٤)مواضع من تراكيب الفعل المتعدى لمفعولين ،و (١٠)مواضع من تراكيب الفعل المبنى للمجهول، بالإضافة لاقترانها باللام وتوكيدها للفعل المتعدى بنفسه لمفعول واحد في (٦)مواضع ،وهذا الاستعمال الرائع من شاعرنا لـ (قد)ينبيء عن اهتمامه لتأكيد معانيه بالاعتماد عليها متفقاً بذلك مع النحاة الذين قرَّروا أنها تأتي لمعانٍ متعددةٍ مثل: التحقيق، والتوقع، وتقريب الماضي من الحال، والتقليل، والتكثير \*.

وقد أوردها شاعرنا هذه المعاني جميعها ديوانه حيث أراد بها التحقيق في مثل قوله:

<sup>\*</sup> ينظر تفصيل ذلك : ابن هشام : الإعراب عن قواعد الإعراب . مرجع سابق . ص٤٠: ٢٥.

قد أَفردَ اللهُ بذاك سوره معروفة بيوسف مشهوره (١)

وتعنى التوقع في مثل قوله:

واكتستِ الدنيا جمالاً بِهِ فقلتُ قد قامَ إِذَنْ جعفرُ (٢)

وتعنى تقريب الماضى من الحال في مثل قوله:

قد سكَّنَ اللهُ به الأطرافا فما تَرَى في مُلكهِ خِلافا (٣)

وتعنى التقليل في مثل قوله:

فإنْ قلتَ أَجمعُهُ للبنين فقد يسبقُ الولدُ الوالـدا(٤)

وتعنى التكثير في مثل قوله:

وزكرياء ويحيى الطاهر قد أنذرا لو أغنتِ المناذِر (٥)

و يلاحظ على التراكيب المؤكدة بقد ما يأتى:

\*يدل التركيب [قد +كان+اسمها (مذكوراً أو مقدراً )+خبرها (جملة فعلية ذات فعل مضارع)] على ما يمكن أن يطلق عليه بالماضي المستمر المؤكّد ، مثل قوله :

> . تبوأتُ بعدَكَ قعرَ السجونِ <u>وقد كنتُ أَرثى لِزوَّارِها</u> . فيا ناصرَ الإسلامِ غرّكَ عُصبةٌ زنادِقةٌ قد كنتُ قبلُ أَذودُها(٦)

\*يدل التركيب [قد +كان+اسمها (مذكوراً أو مقدراً)+خبرها (جملة فعلية ذات فعل ماضٍ)]على ما يمكن تسميته بالماضى البعيد المؤكّد مثل قوله في هدهد سليمان عليه السلام:

قد كان هَمَّ سليمانٌ ليقتلَـهُ لولا سعايتُهُ في عرشِ بلقيس (٧)

- استعمل الشاعر حروف الجر الزائدة لتوكيد (٤١) موضعاً من مواضع توكيد تراكيب الجملتين: الاسمية والفعلية. وأرى أن توكيد الشاعر لتراكيبه باستعمال تلك الحروف يرجع للمعانى البلاغية المستفادة منها، فضلاً عن إرادته التوكيد ودلالات أخرى يكشف عنها سياقُ الكلام .ومن ذلك قوله في هجاء عمر بن الفرج الرخجى:

ظَننتُ عِرْضَكَ لا يُرمَى بقارعةً وما أُراكَ على حالٍ بمتروكِ(٨)

نرى أن الشاعر باستخدامه حرف الباء الزائد في هذا التركيب إنما يريد توكيد النفي وتقويته واستقصاء هجاء

لاذع لا يترك المهجوَّ مستريحَ البال لحظةً واحدةً .ولا شك أن تكرار صوت الراء . وهو صوت لَثَوِيِّ مكررً . خمسَ مراتٍ في البيت لجديرٌ بخلق جوِّ موسيقيٍّ خاصِ وصورةٍ معينةٍ قادرةٍ على الإيحاء بتلك المعانى التي

100

١ . الديوان:٢٣٦ (الرجز).

٢ . الديوان: ١٢٦ ( السريع).

٣ . الديوان: ٢٥٠ ( الرجز).

٤ . الديوان:١٠٣ ( المتقارب).

٥ . الديوان: ٢٤٠ (الرجز) .

٦ . الديوان: ١٤٩ ( المتقارب) . ١١٧ ( الطويل).

۷ ـ الديوان: ۱۵۲ ( البسيط).

تخيلها الشاعرُ وأراد التعبير عنها وهى تكرُّر مَعايبِ مهجوِّهِ واستمرارُ الهجاءِ الملازمِ له،وكأن التركيب الذي آثره الشاعرُ . ههنا . والمكون من [ظن + اسمها (ضميراً متصلاً ) +الخبر (جملة فعلية ذات فعل مضارع منفى)] - فضلاً عن صوت الراء المكرَّر. يعطى دلالة ما يمكن أن نسميه بالماضى المستمر.

. كما نلاحظ أنه لم يُؤثَرُ عن الشاعر أنه استخدم نمطاً جديداً أو تركيباً مبتكَراً خالف به مذهبَ النحاة في جملة التوكيد بصورها المتعددة لكن لوحظ أنه أراد توكيد فِكَرِهِ وعاطفتِهِ بوسائل متنوعة مألوفة لدى بلغاء العربية مثل:

\*تنوع أداة النفي أو تكرارها ،كقوله:

. لعمرُكَ ما الناسُ أثنوا عليكَ ولا سابقوكَ على ما بلغتَ

. أنَّى توكلتُ على الَّلهِ لا

. فما صُنتُ وجهى عن ظباتِ سيوفِهم

. وما أنا مِمَّنْ سار بالشعرِ ذكرُهُ وللشعرِ أتباعٌ كثيرٌ ولم أكـنْ

وما الشعرُ مما أَصَنظلُّ بِظلّـهِ

\*التوكيد بأكثر من وسيلة توكيدية ، كقوله :

. ولا وصفَ إلا قد تجاوزتَ حدَّهُ

. قد سُرِّحَ الصبيانُ كلُّهم

. وقيل إنّ الخضر من إخوانه

ولا قرّطوكَ ولا عظَّموا من الصالحاتِ ولا قدّموا أشركُ باللهِ ولا أكفرُ

ولا انحزتُ عنهم والقَنا تَتكسَّرُ ولكنَ أشعارى يُسيِّرُها ذِكرِى له تابعاً في حالِ عُسْرِ ولا يُسْرِ ولا زادني قدراً ولا حطَّ مِن قَدرى(١)

ولا سيبَ إلا سيبُ كفِّكَ أفضلُ وبقيتُ محصوراً بلا جُرْمِ

وإِنَّ آهُ قد كان في زمانــهِ(٢)

حيث جمع بين التوكيد بالقصر وقد في البيت الأول ، وبين التوكيد بقد والمؤكّد المعنوى في البيت الثاني ، وبين التوكيد بإنَّ وقد في البيت الثالث.

\*الابتداء بالجار والمجرور للتخصيص والتوكيد، كقوله:

لِبنى العباسِ أحلا م عظامٌ ووَقَارُ
 ولهم فى الحربِ إقدا م ورأى واصطبارٌ
 ولهم ألسنةٌ تَب رى كما تَبرى الشَّفارُ (٣)

فبادرتْهُ يدُ المشتاقِ تسنُـدُهُ إلى التَّرائبِ والأحشاءِ والكبدِ (١)

۱. الديوان : ۱۹۷ ( المتقارب). ۱۲۹ ( السريع). ۱۲۰ ( الطويل) . ۱۳۹ ( الطويل) .

٢. الديوان : ١٧٥ ( الطويل) . ٢١٢ ( الكامل) . ٢٤٠ ( الرجز) .

٣. الديوان: ١٢٥ (مجزوء الرمل).

<sup>\*</sup>التوكيد عن طريق عطف الخاص على العام ، كقوله:

\*التوكيد عن طريق الاعتراض ،كقوله:

. إنْ كان لى ذنبٌ . ولا ذنبَ لي .

. أَبلِغْ أَخانا . <u>تولَّى اللهُ صُحبَتَ هُ</u> .

فماله غيرُكَ مِن غافِرِ أنّى . وإنْ كنتُ لا ألقاهُ . ألقاهُ (٢)

\*التوكيد عن طريق المترادفات المتعددة:

"يختلف الدلاليون في تعريف الترادف فهم يرون أن الترادف يعنى أن يكون لوحدتين معجميتين المعنى نفسه،ويرى المعجميون أن الكلمة تكون مترادفة إذا استطعنا استعمالها بدلاً من الكلمة الأولى"(٣).

ومن التوكيد بالترادف قول شاعرنا:

. مَلِكٌ باسِطٌ اليدينِ إلى الخي

. وابنُ الفتى الزيَّاتُ عندى واعظٌ

. ولى حقوقٌ غَيرُ مجهولةٍ

رِ صَفوحٌ عن الذنوبِ غفورُ ومِقْصِدُ ومذكِّرُ لى لا يجورُ ويَقْصِدُ يعرفُها العاقِلُ والجاهِدُ (٤)

\* التوكيد عن طريق التضاد:

التضاد علاقة دلالية أساسية وهو من أهم العلاقات المحددة لدلالة الكلمة .ويعنى التضاد وجود عنصرين متقابلين والاعتراف بأحدهما يعنى نفى الآخر ضمنا .وهو ثلاثة أقسام: حاد، مثل :ميت وحى ،ومتدرج، مثل :الماء بارد ودافى وحار ،وعكسى، مثل:زوج وزوجة . وفى هذا النوع الأخير يمكن أن تجتمع الوحدتان المتضادتان بخلاف الحاد والمتدرج \* .ويكمن دور المقابلة فى التداعيات التى تثيرها فى ذهن المتلقى حيث "تسهم فى تشكيل الصورة الشعرية وتوكيد معانيها فالمعانى تتمكن فى النفس عندما تقترن بأضدادها "(٥).

ومن التوكيد بالتضاد قول شاعرنا:

على النبى باطناً وظاهرا على النبى باطناً وظاهرا .

هى النفسُ ما حملتها تتحمّلُ وللدهرِ أيامٌ تجورُ وتَعْدِلُ .

يدنو ويَنائَ عنكَ في روغانهِ كالظّلِّ ليس له قرارٌ يُوجَدُ .

تَرَى قلمَ المُلْكِ في كَفَّهِ ضَحوكاً ومن قبلهِ باكيا (٦)

١. الديوان:١٠٥ (البسيط) .

٢. الديوان: ١٤٢ (السريع) . ٦٦ ( البسيط) .

٣. صلاح الدين صالح حسانين :الدلالة والنحو. مرجع سابق . ص ١٠١.

٤ الديوان : ١٣٢ ( الخفيف) - ٩٥ ( الكامل) - ١٧٧ ( السريع).

\* ينظر :صلاح الدين صالح حسانين : الدلالة والنحو . مرجع سابق . ص ٦٦ وما بعدها .

على رضوان على : شعر سبط ابن التعاويذى ..دراسة أسلوبية فى الإيقاع . رسالة ماجستير . كلية الآداب . جامعة الزقازيق . ٢٠٠٥م . ص . ٩٢.

٦. الديوان: ٢٢٧ ( الرجز). ١٧٢ ( الطويل) . ٩٤ ( الكامل) . ٢٢٤ ( المتقارب).

\*التوكيد بالتفصيل بعد الإجمال ، كقوله :

. ولكنّ الجوادَ أبا هشامٍ وفيّ العهدِ مأمونُ المغيبِ بطيءٌ عنكَ ما استغنيتَ عنه و طلاّعٌ عليكَ مع الخُطوبِ (١)

۱۳۷

\*التوكيد بتكرار (المادة المعجمية الواحدة) في البيت الواحد:

"من سنن العرب: التكرير والإعادة ؛ إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر " ( ٢ )، والتكرار المعجمى يستخدم بشكل عام "لتأكيد رأى ما ، أو واقعة ما ، أو وصف ما . ويقول البلاغيون العرب : إنه يُستخدَم أيضاً لتأكيد المدح ، أو الذم ، أو التهويل ، أو الوعيد ، أو الإنكار ،أو التوبيخ ، أو الغزل، أى إنه يُستخدَم فى الموضوع الأدبى الذى يدور النص حوله "( ٣ )، لكن يجب أن "نفهم التكرار كظاهرة أسلوبية على مستوى الدلالة اللغوية وعلى مستوى موقعه فى النص الأدبى " (٤).

ومن التوكيد بتكرار المادة الواحدة قول شاعرنا:

. كأنّ نفسى إذا ما غبتَ غائبةً

. وما أنا مِمَّن سَارَ بالشعرِ ذِكرُهُ

. وإنْ قالَ إنّ البحرَ والقطرَ أشبها

. وشكا الدينُ ما شكوتَ مِن العِلُّ

. فإذا ما سلمتَ فهو سليــمٌ

. فزرعتَ شوكاً عنده فحصدتَـهُ

. فشكراً لأنعُمِـهِ إنَّه

. فرأيتَ العدوَّ يبكى دماءً

. حُمَّاكَ جَمَّاشَةٌ حُمَّاكَ عَاشقةٌ

. ولا تَسأَلنْ مَن كان يَسألُ مَـرَّةً

. ونَفرَحَ بالرُّؤيا فَجُلُّ حديثِنا

حتى إذا ما عُدَّتَ لى عادتْ إلى بدنى
ولكنّ أشعارى يُسيِّرُها ذِكْرِى
نداه فقد أَتْنَى على البحرِ والقَطْرِ
ــة شَكْوَى قد اجتوتْها العقولُ
وإذا ما اعتللتَ فهو عليــلُ
وكذا لعمرى كلُّ زرعٍ يُحْصَــدُ
إذا شُكِرتْ نعمةٌ جـــدّدا
ورأيتَ العدوَّ وهو يزيــرُ
لو لم تكن هكذا ما قَبَّلَتْ فاكــا

فَللموتُ خيرٌ مِن سَوَالِ سَـوولِ

إذا نحنُ أصبحنا الحديثُ عن الرُّؤيا (٥)

وهذه ظاهرة تركيبية واضحة في ديوان الشاعر كله ،وربما كانت هذه الظاهرة هي أكثر الأدوات التي اعتمد عليها الشاعر في توكيد مراده والتعبير عن مشاعره .

١. الديوان: ٧٣ ( الوافر).

٣. صلاح الدين صالح حسانين: الدلالة والنحو . مرجع سابق . ص ٢٢٣ ، ٢٢٣٠

كأحمد يوسف على : أوراق في علم الأسلوب . من مطبوعات جامعة الزقازيق . ٢٠٠٢ م . ص ٨١ .

الديوان: ٢١٩ ( البسيط) . ١٣٩ ( الطويل) . ٢٥٥ ( الطويل) . ١٨٠ ( الخفيف) . ١٨١ ( الخفيف) . ٩٥

( الكامل) . ١٠١ ( المتقارب). ١٣٢ ( الخفيف) ١٦٨. ( البسيط) ١٩١ ( الطويل) . ٦٥. ( الطويل) .

\* التوكيد باستخدام المفعول المطلق المؤكد لعامله ،كقوله:

. سأخلعُ ثوبَ اللهوِ بعد أُحِبَّتِي

كَفَىَ حُزْناً أنَّ الخُطُوبَ سَعَتْ بِنا

وأَرْفُضُ طِيبَ العيشِ بعدَهم رَفْضَا (١) وأَنْ بناتِ الدَّهر تَرْكُضُنا رَكْضَا (١)

ابن فارس الرازى: الصاحبى فى فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب فى كلامها . تحقيق عمر فاروق الطباع . مكتبة المعارف . بيروت . ط ١ . ١٩٩٣ م . ص ٢١٣ ، وينظر أيضاً : السيوطى: المزهر فى علوم اللغة وأنواعها . شرح وضبط وتصحيح . محمد أحمد جاد المولى وآخرين . مكتبة دار التراث . القاهرة . ط٣ . ١/ ٣٢٢ ( د . ت).

\* ومن أمثلة التوكيد باستخدام تراكيب خاصة ومميزة لدى شاعرنا:

لفظ (جدًاً) ،كقوله:

وقُلْتُ بَلَىَ إِذَا رَضِيَ الْحَبِيبُ (٢) فأعجبني الذي قد قالَ جدًّا

وتركيب (بلاشك) ، كقوله:

إِنْ تَكُنْ مِنهُم بلا شَـ

لفظ (حَقًّا) أَ، كقوله:

وحَقّاً أَقُولٌ الصِّدْقَ إنِّي لَمائِلٌ

ختام البيت بمثل بدايته، كقوله:

يا أَحمدُ بنُ أَبِي دُوَّاد إنـما

كً فَلِلْعُودِ قَتارُ (٣)

إِلِيكَ وإِنْ لم يَحْظَ بِالودِّ مَائِلُ (٤)

تُدْعَى لِكُلِّ عَظيمة يا أحمدُ (٥)

\*وثمة ظاهرة أسلوبية توكيدية تفرد بها ابنُ الجهم ،وهي ختام الشطر الثاني في معظم مقطوعة كاملة بالطباق ،وذلك قوله:

> صَحْوٌ وغيمٌ وإبراقٌ وإرعادُ وصلٌ وهَجْرٌ وتقريبٌ وابعادُ لم يَدَّخِرْ مِثْلَها كِسْرَى ولا عادُ زَهْرٌ ونَوْرٌ و تؤارقٌ و تؤرادُ بَذْلٌ وبُخْلٌ و إيعادٌ و ميعادُ غَيٌّ وَرُشْدٌ وَإِصْلاحٌ وَ إِفْسادُ (٦)

. أَمَا تَرَى اليومَ ما أَحَلَى شمائِلَـهُ كأنَّهُ أنتَ يا مَن لا شبيهَ لَــهُ فباكر الرَّاحَ واشربْها مُعَتَّقَـةً واشرب على الرَّوْض إذْ وَشَّى زخارفَهُ كأنَّما يومُنا فِعْلُ الحبيبِ بنا وليس يَذْهَبُ عَنِّى كُلُّ فِعْلِكَم

ونلاحظ هنا أن الشاعر قد استعمل: توراق وتوراد بدلاً من المصدرين: (توريق وتوريد) ؛حرصاً منه على وحدة القافية.

١ ـ الديوان:١٥٤ (الطويل).

٢. الديوان: ٦٩ ( الوافر ).

٣. الديوان:١٢٦ (مجزوء الرمل).

٤ . الديوان:١٧٦ ( الطويل).

٥ . الديوان: ٩٢ ( الكامل).

٦ . الديوان: ٩٦، ٩٦، ( البسيط).

139

# الفصل الرابع مكملت الإسسناد

ويشتمل على:

أولاً: التخصيص.

**ثانياً :** التبعية.

ثالثاً: الإضافة.

أولاً: التخصيص

ويشتمل:

- ١. المفعول به.
- ٢ـ المفعول له ( لأجله) .
  - ٣ المفعول معه.
- ٤. المفعول فيه (الظرف).
  - ٥ المفعول المطلق .
    - ٦. الحال.
    - ٧- التمييز.
    - ٨ الاستثناء.

التخصيص علاقة سياقية كبرى ،أو بمعنى آخر :قرينة \*معنوية كبرى تتفرغ عنها قرائن معنوية أخرى أخص منها .و القرائن التى تتفرغ عن التخصيص "هى التعدية (وتدل على المفعول) ،والغائية (وتشمل المفعول لأجله والمضارع بعد اللام و كى والفاء ولن وإذن) ،و المعية (المفعول معه والمضارع بعد الواو)،والظرفية (المفعول فيه)،والتحديد والتوكيد(المفعول المطلق)،والملابسة(الحال)،والتفسير (التمييز)،والإخراج (الاستثناء)،والمخالفة (الاختصاص وبعض المعانى الأخرى)"(١).

ويُلاحَظ أن كل ما تفرع عن قرينة التخصيص من قرائن قيودٌ على علاقة الإسناد بمعنى أن هذه القرائن المعنوية المتفرعة عن التخصيص يُعبِّرُ كل منها عن جهة خاصة في فهم معنى الحدث الذي يشير إليه الفعل أو الصفة.

والعلامة الإعرابية التى تدل على هذه القرينة الكبرى بفروعها واحدةٌ وهى النصب \*\*،ولذلك لا تدل على التخصيص وحدها بل لا بد من قرينة أخرى تتعاون معها فى سبيل هذه الغاية "فمع المفعول به لابد من التعدية، ومع الغائية لا بد من الصيغة فى المفعول لأجله حيث يُشترَط أن يكون مصدراً قلبياً ،ولا بد من الأداة مع المضارع المنصوب ،ولا بد من الواو فى المعية وهكذا ،أى أن ما يشترطه النحاةُ لكل باب من هذه الأبواب هو

تحديد للقرائن التى تتعاون مع قرينة العلامة الإعرابية "(٢).وقد وردت قرينة التخصيص بقرائنها المتفرعة عنها . عدا المفعول به . لدى شاعرنا (١٠١٨)موضعاً.

#### ١. المفعول به

للمفعول به وظيفة في الجملة حيث به يتم المعنى ،فقولنا مثلاً:ضرب زيد لا يكشف لنا على من وقع الضرب وإنما يكشف لنا الضرب في حد ذاته وهو ليس ذا أهمية للسامع.فإذا قلنا ضرب زيد عمراً ،فإن إسناد الضرب إلى المسند إليه كان مخصصاً بوقوعه على عمرو أي أن الوقوع على عمرو كان مقيداً في إسناد الضرب إلى من أُسنِد إليه ،وكان أيضاً جهةً في الضرب حالت بينه وبين أن يفهم على إطلاقه فطوعته؛ لأن

\*القرينة:بمعنى الفقرة،وهى لغة فعلية بمعنى (المفاعلة) مأخوذ من المقارنة ،وفى الاصطلاح :أمر يشير إلى المطلوب.[الشريف الجرجاني:كتاب التعريفات . مرجع سابق . ص ١٩٩].و القرنية إما لفظية كالترتيب نحو: (ضرب موسى عيسى) حيث دلت القرينة على أن موسى فاعل وعيسى مفعول ،أو معنوية نحو : (أكل الكمثرى موسى )و (وأرضعت الصغرى الكبرى)،أو حالية نحو (راشدا مهديا )إذا قيلت لحاج مزمع السفر ،والتقدير :اذهب راشداً مهديا .وقلما يتضح التركيب النحوى بقرينة واحدة،والغالب الكثير أن تجتمع عدة قرائن للدلالة على المعنى النحوى .[محمد محمد يونس :وصف اللغة العربية دلالياً ـ منشورات جامعة الفاتح . ليبيا .

ا. تمام حسان :اللغة العربية.. معناها ومبناها. مرجع سابق . ص١٩٤ وينظر : محمد حماسة عبد اللطيف:العلامة الإعرابية
 في الجملة بين القديم والحديث . مرجع سابق . ص٣٠٧ ، ٣٠٧.

\*\*حالــة النصــب: تعبيـر شـكلى عـن طائفـة كبيـرة ممـا يعبـر عنــه باصـطلاح الفضـلة ،وهــى المفعـولات الخمسة ،والحال،والتمييز ،والمستثنى .وحدُّ هذه الطائفة أنها الفضلة التى لم تأتِ معها أداةُ الجر أو اسمٌ مضاف .والفعل المضارع المنصوب من هذه الطائفة ؛لأنه يقع مواقعها من الكلام ،ويتم الكلام بدونه مثلها.[تمام حسان: مناهج البحث في اللغة . مرجع سابق . ص ٢٠٩].

٢. محمد حماسة عبد اللطيف :العلامة الإعرابية . مرجع سابق . ص٣٠٨.

يُفهَم من وقوعه على عمرو. فالتعدية تخصيص لعلاقة الإسناد التي بين الضرب وبين من أسند إليه "(١).

ومن الأفعال ما يتعدى بنفسه إلى مفعول به واحد أو أكثر ،ومنها ما لا يتعدى لمفعوله إلا بحرف الجر وحينئذ يكون المفعول به غير مباشر .وقد تم الحديث عن المفعول به بأنماطه وصوره من خلال دراستنا بالفصل الأول .\*

## ٢. المفعول له (المفعول لأجله أو المفعول من أجله)

"هو المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل نحو: جُدْ شكراً ،فشكراً مصدر ،وهو مفهم التعليل : لأن المعنى : جُدْ لأجل الشكر ،ومشارك لعامله . وهو جُدْ . في الوقت ؛ لأن زمن الشكر هو زمن الجود ،وفي الفاعل ؛ لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر "(٢).،ومتى دل المصدر على التعليل وفُقِد منه شرطٌ من الشروط الباقية فليس مفعولاً لأجله ،ويجب حينئذٍ جره بحرف التعليل .

و يأتى المفعول لأجله نكرةً . وهو الأشهر . نحو: زُرْبُكَ شوقاً إليكَ . وقد يأتى معرفةً مثل قولنا: قمت برحلةٍ للاستجمام ،أو قمت برحلةٍ الاستجمام .

وثمة مشابهة بين المفعول لأجله والمفعول به، وهي أن "المفعول له لا يكون إلا مصدراً لكنّ العاملَ فيه فعلّ غير مشتق منه ،وإنما يُذكّر ؛ لأنه عذرٌ لوقوع الأمر نحو قولك :فعلتُ ذاك حذارَ الشر ،وجئتُكَ مَخافةً فلانٍ . فجئتك غير مشتق من مخافة ،فليس انتصابُه هنا انتصابَ المصدر بفعله الذي هو مشتق منه نحو (خفتك) مأخوذة من (مخافة) ،و (جئتك) ليست مأخوذة من (مخافة) ، فلما كان ليس منه أشبه المفعولَ به الذي ليس بينه وبين الفعل نسب"(٣).

ويرى بعضُ اللغويين المعاصرين أنك" إذا قلتَ :أتيتُ رغبةً في لقائِكَ ،أو كي ألقاكَ،أو لألقاكَ ،فإنك قد أسندتَ الإتيان إلى نفسك مقيداً بسببٍ خاصٍ وهو الغائية، ويعتبر جهةً في فهم الإتيان ؛لأن هذا الإتيان بدون سبب أعم وهو مسبب .فالإتيان هنا مفهوم من جهة كونه مسبباً عن الرغبة في اللقاء .وتكون الغائية وهي قرينة معنوية دالة على المفعول لأجله أو على معنى المضارع بعد الأدوات المذكورة ومقيدة للإسناد الذي لولاها لكان أعم ،وتكون أيضاً بسبب تقيدها هذا للإسناد جهةً في فهم الحدث الذي يشير إليه الفعلُ .ويقال الشيءُ نفسُه في : أنا آتي رغبةً في لقائك ،و سآتي رغبةً في لقائك ،وآتي أنا رغبةً في لقائك ،وهي قرينة نصب المضارع بعد الفاء واللام وكي وحتى "(٤).

وقد ورد المفعول لأجله لدى شاعرنا (٣٦) موضعاً على الصور الآتية:

الصورة الأولى:[المفعول لأجله معرفاً بأل]

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ لِلشَقَاءِ فعاجلتْهُم صيحةُ الفناءِ(٥)

١. تمام حسان: اللغة العربية.. معناها ومبناها . مرجع سابق . ص١٩٥. (بتصرف).

۲ . ابن عقیل: شرح ابن عقیل . مرجع سابق . ۲/۱۸۲

رَوَىَ نفسته عن شربِها خيفة السُّكْرِ (١)

\*يُنظر الفصل الأول :ص٦١ وما بعدها .

٣. ابن السراج: الأصول في النحو. ت عبد الحسين الفتلي . مؤسسة الرسالة . بيروت . ط٣. ١٩٩٦م . ٢٠٦/١.

٤. تمام حسان :اللغة العربية.. معناها ومبناها . مرجع سابق . ص ١٩٥، ١٩٦.

٥ . الديوان: ٢٣٣ (الرجز).

## الصورة الثانية:[المفعول لأجله مضافاً لمعرفة]

. وأُجلتِ الروم عن الشام

. صددنَ صندودَ الشارب الخمرَ عندما

#### الصورة الثالثة:[المفعول لأجله نكرة]

. يُعاقِبُ تأديباً ويعفو تَطَوُّلاً

. ما كنتُ أحسبُ أنّ الخبزَ فاكهةً

الحابسِ الروثَ في أعفاجِ بغلتهِ

. فَحرَّكَ رأسَهُ عَجَبَاً لِقُولِي

ویَجزی علی الحسنی و یُعطِی فیُجزِلُ
حتی نزلتُ علی زیدِ بنِ منصورِ
خوفاً علی الحبِّ من لقطِ العصافیرِ

وقال الحبُّ ليس له طبيبُ (٢)

وأدبرت مخافة الإسلام

ويمكن إحصاء تراكيب المفعول لأجله بالجدول الآتى:

#### المفعول لأجله = ٣٦ موضعاً

|           | معرفة = ٩       |              |  |  |
|-----------|-----------------|--------------|--|--|
| نکرة = ۲۷ | مضاف لمعرفة = ٦ | معرف بأل = ٣ |  |  |

نلاحظ أن المفعول لأجله قد ورد لدى شاعرنا (٣٦) موضعاً وهي نسبة محدودة للغاية بلغت ٣٠٠٣ من مكملات قرينة التخصيص وربما يرجع ذلك لأمرين :الأول: استعاضة الشاعر عنه بالمفعول به ولأنه يشبه المفعول به من حيث عدم وجود نسبة مشابهة بينه وبين فعله .الثانى:كثرة المضارع لدى شاعرنا بعد الأدوات (الفاء و اللام و كي و حتى و لن) ولأن قرينة الغائية التي تشمل المفعول لأجله تشمل . أيضاً ـ الفعل المضارع بعد الأدوات المذكورة .وهو في مواضعه التي ذكرها الشاعر مطابق لما قرره النحاة من أنه يأتي للتعليل ،أو بمعنى آخر "يذكر ولأنه عذر لوقوع الأمر "(٣).

#### ٣. المفعول معه

المفعول معه "هو الاسمُ المنتصبُ بعد واو بمعنى مَعَ ،والناصبُ له ما تقدَّمه من الفعل أو شبهه "(٤). فينصبه الفعل كقولنا: أنا سائرٌ وشاطئ فينصبه الفعل كقولنا: أنا سائرٌ وشاطئ البحر ،أو اسم المفعول كقولنا :هذا مقتولٌ وطلوع الشمسِ ،أو المصدر كقولنا :سيرُك والنيلَ عافيةٌ لك.ومن النحوبين من اشترط في صحة نصب المفعول معه أن يصح عطفهُ على ما قبله فإنْ لم يصح عطفهُ لم يصح مفعولاً معه .

وأما المعية فهى قرينة تستفاد منها المصاحبة على غير طريق العطف أو الملابسة الحالية .والعطف والملابسة معنيان آخران يعبر عنهما بالواو كما يعبر بها عن المعية واصطلاح المعية مقصور على قرينة المفعول معه والمضارع بعد الواو ...ومن أمثلة المضارع المذكور نحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن ،ومع أن معنى الواو هنا هو نفسه معنى الواو التى فى المفعول معه كما تشابة المعنى هنا والمعنى هناك أحب النحاة أن يفرقوا بين معنيين متشابهين بسبب الاختلاف فى التضام بين الواو وما يتبعها .فالذى يُضام فى المعية اسم منصوب ،والذى يُضام الواو فى المصاحبة مضارع منصوب ومن هذا يتضح أن نصب المضارع بعد الواو على المعية من نوع نصب المفعول معه بعد الواو ذاتها"(١).

وقد ورد المفعول معه بعد واو المعية الناصبة للاسم لدى شاعرنا (٨٥) موضعاً ،نحو:

١. الديوان:٢٤٤ ( الرجز ) . ٢٥٣ ( الطويل).

٢. الديوان: ١٧٤ ( الطويل) . ١٤٣ ( البسيط) . ٦٩ ( الوافر) .

٣. ابن السراج . الأصول في النحو. مرجع سابق . ٢٠٦/١.

٤. ابن عقيل :شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ٢٠٢/٢.

. فسألَ البقاءَ و التعميرا فعاشَ حتى أَهلكَ النسورا . أسكنَه و زوجَهُ الجِنانا فكان من أَمرِهما ما كانا (٢)

ففى المثال الأخير النصبُ على المفعول معه أرجح ؛ لأن حمله على المفعول به يستدعى عطف الظاهر على المضمر المتصل . وهو ضعيف عند النحاة . بينما في الأمثلة الثلاثة الأولى قد تكون الواؤ واو المعية فينتصب الاسم على أنه مفعول معه ، ويحتمل أن تكون الواو عاطفة فينتصب الاسم على أنه معطوف على المفعول به قبله .وإذا عُدَّتُ الواو عاطفة في هذه الأمثلة وغيرها من الأمثلة المشابهة التي لم أذكرها فإن المفعول معه يصبح ضئيلاً للغاية لدى شاعرنا .

ونلاحظ أن المفعول معه لدى شاعرنا قد ورد (٨٥) موضعاً ، وكثيرٌ من شواهده يمكن حملها على العطف وعندئذٍ تصبح مواضع ورود المفعول معه محدودة للغاية ، وإذا كان المفعول معه يفيد دلالياً حدوث المصاحبة بين شيئين فإن ندرة وجوده لدى ابن الجهم يكرَّس . في رأيي . معاني الوحدة التي تفرد بها الشاعر عَبْرَ تاريخ حياته الطويل وعدم مصاحبة الأشياء له في أحكامه منذ إعلانه أول شعر أنشده وهو طفل :

يا أُمَّتَا أفديكِ من أم أَشكو إليكِ فظاظةَ الجهمِ
 قد سُرِّح الصبيانُ كلهمُ وبقيتُ محصوراً بلا جُرْمِ (٣)

فهو يخبر أن لزملائه حكماً خاصاً بهم و أن له حكماً ينفرد به ،وظلَّ على هذه الحال . أى عدم انطباق أحكام الآخرين عليه . حتى كبر ولازم المتوكلَ نحو سبع سنوات حيث تفرَّد بالمنزلة الرفيعة منه و التى لم تكن لأحدٍ سواه ، كما تفرَّد بأن غُضِبَ عليه وصلُلِبَ على رؤوس الأشهادِ في مشهد مُوجِع ، حتى لحظات الجهاد في أخريات أيامه نجد غيرَه يفر من الميدان ، ويتقرد هو بالثبات والقتال في جَلَدٍ، حيث يقول :

١. تمام حسان: اللغة العربية .. معناها ومبناها . مرجع سابق . ص١٩٦٠.

٢. الديوان : ٢١٦ ( البسيط) . ١٦٩ ( البسيط) . ٢٣٣ ( الرجز ) . ١٦٧ (الرجز ) .

٣. الديوان: ٢١٢ ( الكامل).

. بمعتَرَكٍ فيه المنايا حواسِرٌ ونارُ الوَغَىَ بالمشرفيةِ تُسْعَرُ

فما صُنْتُ وجهي عن ظُباتِ سيوفِهم ولا انحزتُ عنهم والقَنَا تتكسَّرُ (١)

فإذا كان شاعرنا على هذه الحال فى حياته وشعره فإنى أذهب إلى أن قلة ورود المفعول معه فى شعره يكرس معنى دلالياً عميقاً يكشف لنا معانى الوحدة أو الغربة التى عاشها داخل نفسه ،أو التى عاشها بين الآخرين ، ولا عجب أن نجد أنّ آخر شعرٍ أنشده يكشف لنا هذا المعنى المستفاد ، حيث أورد صاحب تاريخ بغداد أن ابن الجهم وُجِدَ معه رقعة حين تُزعَتْ عنه ثيابه بعد موتِه فيها قوله :

. و ارحمتا لِلغريبِ في البلدِ النا نحِ ماذا بنفسه صنعا فارقَ أحبابَهُ فما انتفعوا بالعيشِ مِن بعدهِ ولا انتفعا كان عزيزاً بقربِ دارهِمُ حتى إذا ما تباعدوا خَشَعا يقولُ في نأتهِ وغربتهِ عدلٌ مِن اللهِ كلُّ ما صنعا(٢)

#### ٤. المفعول فيه (الظرف)

عُرَّفَ الظرف بأنه " زمان أو مكان ضُمَّن معنى في باطراد نحو: امكث هذا أزمناً ،فهنا ظرف مكان ، وأزمنا ظرف زمان،وكلِّ منهما تضمّن معنى في ؛ لأن المعنى : امكث في هذا الموضع وفي أزمن "(٣).

و سُمِى الظرف بالمفعول فيه ؛ لأن الفعل يحدث فيه ،فهو وِعاءٌ لما يحدث ،ولذلك ينقسم قسمين :

الأول: ظرف زمان: ويدل على زمن حدوث الفعل، نحو :السفرُ يومَ الخميس ،على تقدير :السفر في يوم الخميس ،الثانى: ظرف مكان:ويدل على مكان حدوث الفعل ،نحو:جلستُ مكانَ زميلى ،على تقدير :جلست في مكان زميلى .

فإذا تعَّذر تقدير حرف الجر قبل الظرف ، نحو: يومُنا يومٌ مشرقٌ ،أو هذا مكانٌ جميلٌ فإنه لا يكون مفعولاً فيه لدلالته على شيء معين ولعدم دلالته على زمن حدوث الفعل أو مكانه.

وقد يأتى الظرف مبهماً أى ليست له حدود معلومة تحصره نحو:خلف وقدام وأمام ووراء ، وقد يأتى محدداً حيث يقبل اسم الزمان النصب على الظرفية مبهماً كان نحو:سرتُ لحظةً وساعةً ،أو مختصاً بإضافة نحو:سرتُ يوم الجمعة ، أو مختصاً بوصف نحو : سرتُ يوماً طويلاً ،أو مختصاً بعدد نحو :سرتُ يومين ...وأما اسم المكان فلا يقبل منه النصب على الظرفية إلا نوعان: أحدهما :المبهم ، كالجهات الست نحو : فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف ، أو المقادير نحو : غلوة وميل وفرسخ وبريد فنقول : جلستُ فوق الدار ،وسرتُ غلوةً. وتاتيهما : ما صيغ من المصدر وشرط نصبه أن يكون عامله من لفظه نحو :قعدتُ مقعدَ زيدٍ ، وجلستُ مجلسَ عمرو \*.

#### أ. ظروف الزمان

وقد وردت لدى شاعرنا (٢٢٠)موضعاً ،ومنها:

إذ :

والاً فإذا الوعدُ مقعداً ليس يمشى (١)

كنتُ أرجوكَ إذ وعدتَ نوالاً والمعنى :كنت أرجوك وقتَ وعدك النوال.

إذا:

وأرى البصيرَ بقلبهِ وبفهمهِ يعمى إذا حُمَّ القضاءُ الغالبُ (٢)

الآن:

مَن كان تأميلاً له يسهر (٣)

الآنَ فَلْيَهْنَ لذيذُ الكرى

مذ:

دمعتُها مُذْ هو لا يُعتِبُ

. ما أغمضت عيني ولا أقلعت

١. الديوان : ١٢٠ ( الطويل) .

٢. الديوان: ١٥٩ ( المنسرح). وينظر :الخطيب البغدادي :تاريخ بغداد . مرجع سابق . ٢٦٩/١١.

٣. ابن عقيل :شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ١٩١/٢.

<sup>\*</sup>ينظر تفصيل ذلك: ابن عقيل . المرجع نفسه . ١٩٤/٢، ١٩٥٠

. فالبينُ مُذْ أوقدَ حمّامَــهُ قد هاجَ قلبي مَسْلَخُ الوجدِ (٤) عند: يشتاقُ كلُّ غريبٍ عندَ غربتِه ويَذكرُ الأهلَ والجيرانَ و الوطنا(٥) ما: . حبوتُكِ حُبَّهُ ما دمتُ حيّا وإنَّى بالوفاءِ به قَمينُ على جباهكم ما أورقَ الشجرُ (٦) . هذا الهجاءُ الذي تبقى مياسِمُهُ لمّا: إنّ الأُسارَى في السجون تفرّجوا لمّا أتتكِ مواكبُ العُـوَّادِ (٧) بين: و مائة كانت ممتحنه (٨) وبينهم إحدى وخمسون سنه قبل: وقبلَها بُلِّغَتِ البِشارهُ (٩) وولدت هاجر قبلَ ساره ١. الديوان: ١٥٣ ( الخفيف). ٢. الديوان: ٧٠ ( الكامل). ٤. الديوان: ٦٩ ( السريع) . ١٠٩ ( السريع). ٣. الديوان:١٢٦ ( السريع). ٦. الديوان: ٢١٥ ( الوافر ) ١٢٢. ( البسيط). ٥. الديوان: ٢١٦ (البسيط). ٧\_ الديوان: ١٠٧ ( الكامل). تكون لمّا حرفاً جازماً كقوله تعالى (ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم) [آل عمران: من الآية:١٤٢] ،وتكون ظرف زمان مبنياً على السكون في محل نصب كقوله تعالى(ولمّا توجه تلقاء مدين)[القصص:من الآية ٢٢] وتكون بمعنى إلا نحو: أقسمت عليك لمّا فعلت،أي إلا فعلت .[ابن جني: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . تحقيق على النجدى ناصف وآخرين . ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . القاهرة . ١٩٩٩م . ١/ ١٦٤]. ٨. الديوان: ٢٣٧ (الرجز). ٩. الديوان : ٢٣٤ (الرجز).

ا الليوان . ١١٤ (الرجر). وقد جاء هذا اللفظ على نية الإضافة المقطوعة ،نحو:

. فيا ناصرَ الإسلامِ غَرَّكَ عُصْبةٌ (نادقةٌ قد كنتُ قبلُ أَذُودها . حتى إذا ما حضرتُهُ وفاتُهُ وخافَ أن يُفجِأَهُ ميقاتُـهُ أَوصى أنوشاً وأنوشٌ كهلُ بمثلِ ما أوصى أبوهُ قبلُ عهدَه (١) . واستخلفَ الهادى موسى بعدَه وكان قد ولاَّهُ قبلُ عهدَه (١)

أي: قبلَ ذلكَ.

بعد:

وبعدَ أيوبَ بنُ مَتّى يونسُ

أبداً:

أياديكَ قد حَمَّتْ وعَمّتْ معاشراً

من الناسِ يتلو بعضها أبداً بعضا (٣)

وفیه شم کتاب پُدْ رسُ(۲)

غداهُ:

وإليه مصدرُنا غداً والموردُ(٤) واللهُ بالغُ أمره في خلقهِ ليل: وأعراض المطيرة للمقام . جَزَعْنَ قناطرَ القاطولِ ليـلاً جَرَتْ سُنُحاً ساداتُها و مسودُها (٥) . فلمّا اقتضاها ليلةَ الروع حقَّهُ ساعة: عَبَثًا والقلوبُ غيرُ غِضابِ(٦) تَتَجِنّي وساعةً تَثَراضَى ظهر : سينَ ليلاً وصَبَّحَتْ هَمَذانا(٧) أوردتنا حلوان ظهراً وقرميه يوم: في مسجد الكوفة يُذري دمعَـهُ . ثم رقى المنبر يومَ الجُمعهُ وعندَهُ النبيُّ إسماعيلُ (٨) . وكان يوماً عندَهُ جبريلُ حين: ولا البُخلُ مِن عاداتهِ حينَ يُسأَلُ . ولا يُتبعُ المعروف مَناً ولا أذى ورميتَهُ بأبي الوليدِ وليدا (٩) . أفسدتَ أمرَ الدين حينِ وَليتَهُ ١. الديوان: ١١٧ ( الطويل) . ٢٣٠ ( الرجز ) . ٢٤٨ ( الرجز ). ٣ . الديوان: ١٥٥ ( الطويل). ٢. الديوان: ٢٤٠ ( الرجز ). ٥. الديوان: ٢٠٧ (الوافر) . ١١٥ ( الطويل). ٤ ـ الديوان:٩٣ ( الكامل). ٧. الديوان: ٢١٩ ( الخفيف). ٦. الديوان: ٧٨ ( الخفيف). ٩. الديوان: ١٧٤ (الطويل) . ٩٩ (الكامل). ٨ الديوان: ٢٤٨ (الرجز). ٢٣٤ ( الرجز). حقبة: ثُمَّ أَتَى مِصْرَ فعاشَ حِقباً حتَّى قَضَىَ مَن الحياةِ أربا (١) شهر: ثلاثاً تَزيدُ ثلثاً أوفرا (٢) فَعَاشَ حَولينِ وعَاشَ أَشهرُا حول . عام . سنة : ثلاثاً تزيدُ ثلثاً أوفرا . فَعَاشَ حَولين وعَاشَ أَشهُرا بدير سمعان سِوَى الأيّـام . فَعَاشَ عَامِينِ ونصفَ عام وتسعةً من الشهور شَرَعَا (٣) . فَقَامَ بِالأمرِ سنينَ أربعا ألف: فَعَاشَ أَلْفاً غيرَ خَمسينَ سنهُ يَدعو إلى اللهِ وتَمضِي الأزمنه (٤) عشية:

```
خُدودٌ أُضيفتْ بعضهنَّ إلى بعض (٥)
                                                                عَشِ ِيَّةَ حَيَّانِي بوردٍ كأنّـهُ
                                                                                                    عع :
          و طَلاَّعٌ عليكَ معَ الخطوبِ(٦)
                                                            بَطيءٌ عنكَ ما استغنيْتَ عنهُ
                                       ب. ظروف المكان
                                                                        وقد ورد منها لدى شاعرنا مايأتى:
                                                                                                  بین :
                           بينَ الأَحِبَّةِ والوَطن (٧)
                                                                     طَلَبُ المعاشِ مُفرِّقٌ
                                                                                                  : تحت
                                                              غلبَ المزاجُ بها فظلَّتْ تحتَهُ
             تَرْغُو بمكنونِ الحُبابِ فتُزيِدُ (٨)
                                                                                                  وسط:
             زَبرجدٌ وسطَها شذرٌ مِنَ الذَّهبِ (٩)
                                                                 كأنهنَّ يَواقيتٌ يُطيفُ بها
                                                                                                  : عند
                       وعندَهُ النبيُّ إسماعيلُ (١٠)
                                                                  وكان يوماً عندَه جبريـلُ
                                                                                                   عع :
                    أَتُوْهُ مع يعقوبَ زائرينا (١١)
                                                                 وكانَ من أسرتِهِ سبعونَا
           ٢ . الديوان: ٢٤٣ (الرجز).
                                                                                  ١. الديوان: ٢٣٦ ( الرجز ).
                  ٤ . الديوان: ٢٣١ (الرجز).
                                                    ٣ . الديوان: ٢٤٣ (الرجز) . ٢٤٦ (الرجز) . ٢٤٤ (الرجز).
              ٦ . الديوان: ٧٣ (الوافر).
                                                                               ٥. الديوان: ١٥٦ ( الطويل).
             ٨. الديوان: ٩٤ ( الكامل).
                                                                         ٧ . الديوان: ٢٢٢ (مجزوء الكامل) .
                                                                               ٩ ـ الديوان: ٧٣ ( البسيط).
١٠ . الديوان: ٢٣٤ ( الرجز ) . . . . . ١١ . الديوان: ٢٣٦ (الرجز ).
                                                                                                    فوق:
                          ويسارُهُ فوقَ الفوادِ الخافق(١)
                                                                        فيمينهُ تحكى الوســادَ لخـدّهِ
                                                                                                  دون :
                       ووجه قبيح أربد اللون كالِحُه (٢)
                                                                       له عِلَلَ دونَ الطعامِ كثيرةً
                                                                                                   ندى :
                                                                             أمّا الرغيفُ <u>لدى</u> الخُــوَا
                                 نِ فَمِنْ حماماتِ الحَرَمْ (٣)
                                                                                                    حبث:
                                 نادتْهُ حِيثُ يُسمَعُ النِّداءُ (٤)
                                                                              وكِلَّمتْهُ صخرةٌ صمَّاءُ
                                                                                                    ملء:
                      شَرَفًا وملء صدورهم تبجيلا(٥)
                                                                       نصبوا بحمدِ اللهِ ملءَ عيونهم
                                                                                                    وراء:
```

وقارعَ م الخمسينَ جيشاً عرمرما . ولمَّا رَمَىَ بالأربِعينَ وراءَه وحنَّ فلم يترك لعينيهِ مُسْجَما (٦) تَذكَّرَ مِن عهدِ الصِّبا ما تَصرَّما نائب الظرف ينوب عن الظرف ألفاظ فيُنصَبُ كلُّ منها على أنه مفعولٌ فيه ،ومما جاء منها لدى شاعرنا ما يأتى: ١. المضاف إليه الظرف، نحو (آخر. صبيحة . كل . نصب) في قوله : . لكم المُلكُ علينا آخرَ الدَّهـر حَبيسُ إثنين مغموراً ولا مجهولا . لم يَنصبوا بالشاذياخ <u>صبي</u>حةً الـ . تَبَقَىَ على الأيامِ <u>نُصْ</u> <u>بَ</u> صباحِها ومسائلِها (٧) 7. ألفاظ نُصبت على الظرف ، نحو (حقاً) في قوله: وحَقَّاً أقولُ الصدقَ إني لمائلٌ إليكَ وإنْ لم يحظَ بالودِّ مائلُ(٨) والتقدير: وفي حقِّ أقولُ الصدقَ.ويجوز أن تعرب حقاً في هذا الشاهد مفعولاً مطلقاً منصوباً حُذِفَ عاملُهُ وجوباً الأن اللفظ يؤكد مضمون الجملة ،والتقدير :أحقَّ حقاً .... ١ . الديوان: ١٦٥ ( الكامل). ٢ . الديوان: ٨٦ ( الطويل). ٣ . الديوان: ١٩٨ (مجزوء الكامل). ٤ . الديوان: ٢٣٩ ( الرجز). ٥ . الديوان: ١٨٦ (الكامل) . ٦ ـ الديوان: ١٩٩ ( الطويل) . ٧. الديوان: ١٥١ ( المجتث) . ١٨٥ ( الكامل) . ١١٠ ( الخفيف) ٦٢. ( مجزوء الكامل). ٨ ـ الديوان: ١٧٦ ( الطويل) . ٣. ما يدل دلالة الظرف ، نحو (أرضاً . حجراً . عهداً)في قوله: . تكُدُ بنا بَرّاً وبحراً تعسُّفاً وتُورِدُنا أرضاً وتُصدِرُنا أرضا فَسَكَنتُ حِجْراً وبطنَ الوادي . وأَثْمَرِتْ ثَمُودُ بِعِدَ عَـادِ . فَطَلْنا نَنشدُ العَرَصَاتِ عهداً تَصرَرَّمَ والأمورُ إلى انصرام (١) ٤. العدد المميز بالظرف أو المضاف إليه الظرف، كافظى (ألف. خمس) في قوله: . فأيْدنا بهـارون وإنّا لنرجو أن تُعمَّرَ ألفَ عـامِ . ولم يزلْ في بسطة ومَنْعَـه خمسَ سنينَ وشهوراً تسعه (٢) ٥. المصدر المتضمن معنى الظرف، نحو (وقت) في قوله: وهو كثيرٌ وقتَ إحرام(٣) كالصيدِ في الإحلال لا يَرتمِي فالمصدر (وقت)مفعول فيه ،وذلك على تفسير :وهو كثيرٌ في زمن يساوي وقتَ إحرامي . ٦. صفة الظرف، نحو (قليلاً) في قوله:

قليلاً: مفعول فيه ،وذلك على تفسير :أُغبَّتْ بعدَهُ وقتاً قليلاً.

و مما جاء لدى شاعرنا من الظروف المتصرفة \*التي استعملت استعمال غير الظرف فأُعرِبت حسب موقعها في الجملة ما يأتي:

. طَلَعَتْ وهي في ثيابٍ حِدَاد طلعة البدر من خِلالِ السحابِ

. عليهم لعنةُ اللهِ ابتداءً وعَوْداً في الصباح وفي المساءِ

. هي النفسُ ما حمَّلتَها تَتَحمَّلُ ولِلدَّهر أيامٌ تَجورُ وتَعدِلُ

. من وراءِ الشباب شيبٌ حثيثُ السد ير والليلُ مزعَّجٌ بنهار

. وكأنَّ دِعْصَ الرملِ أسفلُها وكأنَّ غُصْنَ البان أعلاها

. وَلِي حبيبٌ أبداً مولعٌ بزورتي في وقتِ إعدامي(٥)

ويمكن إحصاء تراكيب المفعول فيه لدى شاعرنا حسب الجدول الآتى:

١ . الديوان: ١٥٤ ( الطويل). ٢٣٣ ( الرجز ) . ٢٠٥ ( الوافر ).

٢. الديوان: ٢١٠ ( الوافر ) . ٢٤٩ ( الرجز ).

٣. الديوان: ٢١٣ ( السريع) .

٥. الديوان: ٧٨ ( الخفيف) . ٦١ ( الوافر). ١٧٢ ( الطويل) . ١٤٤ ( الخفيف) . ٢٢٣ ( الكامل) . ٢١٣ ( السريع).

| المفعول فيه (الظرف) = ٣٥٩ |               |         |                  |               |                 |  |
|---------------------------|---------------|---------|------------------|---------------|-----------------|--|
|                           | ظرف مکان = ۹٤ |         | ظرف زمان = ۲۲۰   |               |                 |  |
| نائب الظرف                | حيثُ =٦       | بین =٥٤ | حين = ١٤         | قبل = ۱٦      | 12 = 7          |  |
| £ ○ =                     | ملء = ٢       | تحت =۳  | حقبة = ١         | بعد = ٥٦      | إذا = ٢٦        |  |
|                           | وراء = ١      | وسط = ١ | شهر=۲            | أبداً = ٢     | ۱الآن $=$ ۱     |  |
|                           |               | عند =۱۷ | حول/عام/سنة = ١١ | غداً = ٢      | مذ = ٤          |  |
|                           |               | مع =٣   | ألف = ١          | ليل / ليلة =٥ | عند =۱۰         |  |
|                           |               | فوق=٦   | عشية = ١         | ساعة = ٢      | $\Lambda = L_0$ |  |
|                           |               | دون =۸  | مع = ٣           | ظهراً = ١     | لمّا =۲۱        |  |
|                           |               | لدی = ۲ |                  | يوم = ١٩      | بین = ۱۰        |  |

<sup>\*&</sup>quot;ينقسم اسمُ الزمان واسم المكان إلى: متصرف ،وغير متصرف. فالمتصرف من ظرف الزمان أو المكان :ما استُعمل ظرفاً وغير ظرف كيوم ومكان فإن كل واحدٍ منهما يُستعمل ظرفاً نحو: سرتُ يوماً وجلستُ مكاناً ،ويُستعمل مبتداً نحو: يومُ الجمعة يومٌ مبارك ومكانُك حسن ،وفاعلاً نحو: جاء يومُ الجمعة وارتفع مكانُك .وغير المتصرف هو:ما لا يُستعمل إلا ظرفاً أو شبهه نحو: سَحَر إذا أردته من يومٍ بعينه فإن لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف كقوله تعالى: (إلا آلَ لوطٍ نجيناهم بسحرٍ) [القمر: من الآية ٣٤] ...و الذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولدن ،والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجروراً بـ مِن نحو: خرجتُ مِن عندِ زيدٍ "[ابن عقيل :شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ١٩٩٩،١٩٨/٢].

نلاحظ من الإحصاء:

\*أنه قد ورد المفعول فيه لدى شاعرنا بكثرة ( ٣٥٩) موضعاً ؛ لأن الأحداث لا تتم إلا فى أزمنة و أماكن، والشاعر مهتم بالأحداث وحركتها المتلاحقة، وقد ورد المفعول فيه للزمان لدى شاعرنا (٢٢٠) موضعاً أى بنسبة الشاعر مهتم بالأحداث وحركتها المتلاحقة، وقد ورد المفعول فيه كل جزء من أجزائه من ليل أو نهار ١١.٢٨ وهى نسبة عالية ؛ إذ الزمان يكون التركيز فيه على كل جزء من أجزائه من ليل أو نهار

، وبما فيه من أيام و ليالٍ تدور في فلكها الأحداث ، والتي قد تدور كثيرة متنوعة في مكان واحد . وأعتقد أن شاعرنا أكثر من استخدام ظروف الزمان في شعره وكأنه يستعطفه ليكون رحيماً به في تقلباته المتكررة فلا يأتيه إلا بخير .

\*جاء ظرف الزمان (بعد) الأكثر وروداً بين ظروف الزمان حيث ورد (٥٦) موضعاً منها (٢٧) موضعاً في قصيدة المحبرة في التاريخ . وأعتقد أن الشاعر استخدم هذا الظرف تحديداً ؛ لأنه بصدد ذكر أحداث تاريخية مرتبة ترتيباً زمنياً حسب فترات حدوثها عبر التاريخ الإنساني الممتد بدءاً من سيدنا آدم . عليه السلام . إلى زمن الخليفة أحمد المستعين ،وهو لا يمكنه مخالفة هذا الترتيب الزمني ؛ لأن سرد الأخبار العلمية الدقيقة لا تحتمل خطأً ، كما أن التقديم أو التأخير فيها يفقدها قيمتها المرجوة فضلاً عن أن "الترتيب الزمني يوضح طريقة أخرى للربط بين الأحداث ويجعل منها أمراً متسلسلاً (١). فعندما يقول:

وبعدَ أيوبَ بنُ مَتَّى يونسُ وفيهِ شهِ كتابٌ يُدْرَسُ (٢)

فإنّ بعد في تركيب البيت أفادت الترتيب التاريخي حيث إنّ مجيء نبي الله يونس . عليه السلام . كان بعد نبي الله أيوب . عليه السلام . كما هو ثابتٌ تاريخياً .

\*استعمل شاعرنا من الظروف المكانية (بين) بنسبة عالية حيث استخدمه في (٤٥) موضعاً ،و أرى أنه أراد بهذا الاستعمال. فيما أرجح. رغبته في أن يُظهر للناس المعركة الناشبة بينه وبين خصومه ،أو ليُقارن

١. صلاح الدين صالح حسانين :الدلالة والنحو. مرجع سابق . ص ٢١٥.

٢. الديوان: ٢٤٠ ( الرجز ).

بينه وبينهم ،أو ليُظهر ذلك الإخلاص الذى ينطوى عليه صدره وتلك المودة المتبادلة بينه وبين الممدوح والتى أثارت خصومه عليه. فعندما يقول:

أَفرَّقُ بين معروفي ومَنَّى وأجمعُ بين مالي والحقوق (١)

فإن (بين) في تركيب البيت أظهرت مظاهر إنسانية الشاعر وخصاله الحميدة فهو صاحب معروف وإغاثة للملهوف ومع ذلك لا يُتبع معروفَه مناً ولا أذى ،كما أنه يؤدى حقوق الآخرين غير منقوصة ،وشاعرنا في ذلك قد حقَّق المعادلة الصعبة ؛ لأن الإنسان إذا كان كثير المعروف والإحسان كان ذلك أدعى له لأن يَمُنَّ على المُحسَنِ إليه ولو مرة واحدة ،وإن كان حريصاً على جمع المال كان ذلك أدعى له لأن يُهمِل أداء حق المال لغير القادر .وقد حرص على توكيد فكرته هذه بالجمع بين المتضادين (أفرق . أجمع)، و (معروفى . منى) ،و (مالى . الحقوق) .وكأن شاعرنا في إثبات هذه الخصال الحميدة له فإنه يجرد خصومَه . ضمناً . من صفات المروءة والكرم جميعِها. كما استعمل شاعرُنا الظرف المكاني (بين) في مدائحه بهدف تحديد مواقع أركان صورة المديح الشعرية الكلية؛ ليُعطى مدائِحة نوعاً من الدقة والمصداقية فتكونَ أقربَ إلى الحقائق المُسلَّم بها مما

يجعلها أكثر تأثيراً في الممدوح وغيره .فعندما يريد وصف القلائص . وهي الإبل الشابة . تهوى في ظلمات الليل تتخطى الصعاب لتبلغ المعتصم نراه يقول :

الله خليفة الله استقلَّت قلائِصُ مِثْلُ مُجفلةِ النَّعامِ الله تراها كالسَّراةِ مُعَمَّماتٍ الله اللَّباتِ مِن جَعْدِ اللَّغامِ تَهاوى بينَ هَدَّارٍ نَجِىً وقورِ الرَّحْلِ طَيَّاشِ الزِّمامِ وبينَ شِمَلَّةٍ تَطْغَى إذا ما تَهافتتِ المطيُّ مِن السئام(٢)

نلاحظ أن شاعرنا . ههنا . يصف المشاق والمخاطر ولذلك أتى بالألفاظ الجزلة القادرة على تمثيل الموضوع واستعمل له الصيغ التى تستطيع النهوض به ؛ لأن "المعنى دائماً يعظُم شأنه ويرقى إذا ما صاحبته المؤثرات الصوتية التوقيعية الخالصة" (٣) ولذلك جاءت الألفاظ بأصواتها معبرة عن معانى القوة و التحدر والجهد الذى أراد أن يعبر عنها الشاعر ؛ فصيغة (تتفاعل) المحذوفة التاء تخفيفاً فى الفعل (تهاوى) تدل على المشاركة بين القلائص فى الهوّي كما تدل بزيادة مبناها على زيادة معناها ،وكل من صيغتى فعول و فعال فى (وَقُور وهَدار و طَيَاش) دلت على المبالغة فى وقار الرحل وهدير الناقة وطيش الزمام .وقد أفادت (بين) فى التراكيب الشعرية السابقة التحديد الدقيق لموقع بطل الصورة . وهى القلائص المتجهة للممدوح . فهى بين هدار من جهة وبين ناقة شِمِلّة . أى سريعة . من جهة أخرى . وهذه الدلالة للظرف المكانى (بين) تُسبغ . كما قلت . على صورة المديح نوعاً من الدقة والمصداقية مما يجعل المديح أكثر تأثيراً فى استرضاء الممدوح ؛ لتقوى روابط المودة بين الشاعر وبين الممدوح وتبقى متصلة ،وإذا كانت (بين) قد أفادت تحديد المواقع فى الصورة الشعرية المرسومة أمامنا وبين الممدوح وتبقى متصلة ، أخرى . تحديد منزلة الشاعر من الممدوح وأنه من القرب منه بمنزلة تقاعست عن إدراكها همة خصومه .

١ . الديوان: ١٦٦ ( الوافر ). ٢ . الديوان: ٢٠٦، ٢٠٧ ( الوافر ).

٣ . ستيفن أولمان:دور الكلمة في اللغة . مرجع سابق . ص٩٥.

#### ٥. المفعول المطلق

"هو المصدر المنتصب توكيداً لعامله ،أو بياناً انوعه أو عدده ،نحو: ضربتُ ضرباً وسرتُ سيرَ زيدٍ ،وضربتُ ضربتين "(١).أو بمعنى آخر هو "اسم منصوب يؤكد عامله ،أو يصفه،أو يبينه ضرباً من التبيين "(٢).

و سُمِّى المصدر مفعولاً مطلقاً "لأن حَمْلَ المفعول عليه لا يتوج إلى صلة ، لأنه مفعول الفاعل حقيقةً بخلاف سائر المفعولات فإنها ليست بمفعول الفاعل ،وتسمية كلِّ منها مفعولاً إنما هو باعتبار الصاق الفعل به، أو وقوعه لأجله ،أو فيه ، أو معه"(٣).

ويدل على المفعول المطلق قرينة التحديد والتوكيد المعنوية "والمقصود بالتحديد والتوكيد تعزيز المعنى الذى يفيده الحدث فى الفعل وذلك بإيراد المصدر المشترك مع الفعل فى مادته ؛ لأن المصدر هو اسم الحدث ففى إيراده بعد الفعل تعزيز لعنصر الحدث ومعنى الفعل ، وتكون التقوية بواسطة ذكره مفرداً منوناً على سبيل

التأكيد ، أو مضافاً لمعين لإفادة النوع ، أوموصوفاً لإفادة النوع أيضاً ، أو مميزاً لعدد فيكون العدد نفسه مفعولاً مطلقاً والمصدر تمييزاً ، وقد يكون المصدر اسم مرة أو مثنى اسم المرة فيفيدان العدد أيضاً (٤).

وللمفعول المطلق وظيفة دلالية في التركيب حيث"إن المفعول المطلق مع فعله المجانس له يُكوَّن إيقاعاً معيناً يُسهم في التعبير عن المعنى المطلوب الذي يكتسبه من سياق البيت أو القصيدة ، يضاف إلى التوكيد أو الشَّدَّة التي في لفظ المفعول المطلق نفسه" (٥).

وقد ورد المفعول المطلق لدى شاعرنا (٨٨)موضعاً؛ ليؤدى الأغراض الآتية:

#### ١. توكيد حدوث عامله ، نحو :

وأرفض طِيبَ العيش بعدَهم رفضا . سأخلعُ ثوبَ اللهو بعدَ أُحِبَّتِي فَجرَّد الحقَّ لهم تجريدا . فأرسلَ اللهُ إليهم هُـودا مِن بعدِ ما قَدَّسَهُ تقديسا (٦)

. فَبَعَثَ اللهُ إليهم موسى

# ٢. بيان نوع عامله ، نحو:

. فسارَ مسيرَ الشمس في كلِّ بلدةٍ وهبَّ هبوبَ الريح في البرِّ والبحرِ ليُطلِقَ طرْفَ الناظر المتأمِّل (٧) . ويُطرقُ إطراقَ الشجاع مهابةً

١ . ابن عقيل :شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ١٦٩٠/٢

٢ . شوقي ضيف . تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً مع نهج تجديده . دار المعارف ١٩٨٦.م . ص١٩٩٠

٣. الصبان : حاشية الصبان على شرح الأشموني . مرجع سابق . ١٦١./١

٤ . تمام حسان: اللغة العربية . . معناها ومبناها . مرجع سابق . ص ١٩٨٠

٥ . محمد صالح الضالع : الأسلوبية الصوتية . دار غريب . القاهرة . ط١. ٢٠٠٢م . ص ٤١.

٦ . الديوان: ١٥٤ ( الطويل) . ٢٣٢ ( الرجز ) . ٢٣٦ ( الرجز ).

٧ . الديوان: ١٣٩ ( الطويل) . ١٨٩ ( الطويل) .

#### ٣. بيان عدد حدوث عامله ، نحو :

فأعذرَ مولى هاشم و تليدُهــا . بَلَيَ وقفَ الفتحُ بنُ خاقانَ وقفةً . قلتُ شبتُ وليس عباً فأنَّتْ أنَّةً يستثيرُها المهمومُ (١)

ومما جاء نائباً عن المفعول المطلق \* لدى شاعرنا ما يأتى :

## ١. بعض الألفاظ وذلك بإضافتها للمفعول المطلق ، نحو:

. عجبتُ كلَّ العجبِ من سَيْر هذا المركبِ

و تعسَّفتنَى أشدَّ اعتسافِ . لم تُذقني حلاوةَ الإنصافِ

به فأسرفتَ غايةَ الإسرافِ . وتركتَ الوفاء جهلاً بما في

ونَستلِمُ الجمي أيَّ استلام (٢) . و نستافُ الثرى مِن بطنِ فَلْج

فالألفاظ (كل . أشد . غاية . أي) قد أُضيف إلى كل منها المفعولُ المطلق الذي أصبح مضافاً إليه، وأصبح كلُّ لفظ من الألفاظ السابقة نائباً عن المفعول المطلق منصوباً .

#### ٢. اسم المصدر ، نحو:

ما رَأْىَ الناسُ إماماً أنهبَ الأموالَ نهبَك (٣)

حيث جاء الشاعر باسم المصدر (نَهبْ) ، ولم يأتِ بالمصدر (إنهاب) .

## ٣. مرادف المفعول المطلق ، نحو:

الحمدُ شِهِ شُكْراً قلوبُنا في يديهِ (٤)

فشكرا: نائب عن المفعول المطلق ،وهو مرادف للمصدر (حمداً) الذي لم يُذكر ،وذُكِرَ هذا نيابةً عنه .

#### ٤. صفة المفعول المطلق المحذوف، نحو:

ثُم أَعَبَّتْ بعدَهُ قليلًا فوضعتْ مُتئِمةً هابيلا(٥)

قليلاً: نائب عن المفعول المطلق منصوب ،وذلك على تقدير: ثم أُغبّت بعدَه إغباءً قليلاً .و يجوز اعتبار (قليلاً) مفعولاً فيه ؛لأنه صفة الظرف على تقدير: أُغبّت بعدَه وقتاً قليلاً.

1. الديوان: ١١٥ ( الطويل) - ١٩٦ ( الخفيف) . \* قد ينوب عن المصدر ما يدلُ عليه ككل وبعض مضافين إلى المصدر نحو: حِدَّ كلَّ الحِدِّ ، وكقوله تعالى : ( فلا تميلوا كلَّ الميل ) [النساء: من الآية ١٢٩]، وضربتُه بعض الضربِ ،وكالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور نحو: قعدتُ جلوساً ،وافرح الجَذَلَ ، فالجلوس نائبٌ منابَ القعود لمرادفته له ،وكذلك ينوب مناب المصدر اسمُ الإشارة نحو :ضربتُه ذلك الضربَ ... وينوب عن المصدر أيضاً ضميرُه نحو : ضربتُهُ زيداً أي: ضربتُ الضربَ ،ومنه قوله تعالى : ( لا أعذبُهُ أحداً من العالمين ) [ المائدة: من الآية ١١٥] أي : لا أعذبُ العذابَ ، وعددُه نحو : ضربتُهُ عشرينَ ضربةً ، ومنه قوله تعالى : ( فاجلدوهم ثمانينَ جلدةً ) [النور : من الآية ٤] ،والآلةُ نحو : ضربتُهُ سوطاً ، والأصل : ضربتُهُ ضربَ سوطٍ ، فَحُذِفَ المضاف وأُقيم المضاف إليه مقامه . [ابن عقيل : شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ١٧٣/٢ ، ١٧٤].

٢. الديوان: ٧٥ ( مجزوء الرجز ) . ١٦٢ ( الخفيف ) . ١٦٣ ( الخفيف ) . ٢٠٥ ( الوافر ) .

٣. الديوان: ٢٩ ( مجزوء الرمل) .

٥ . الديوان: ٢٢٩ ( الرجز).

# ه . نوع المفعول المطلق ، نحو:

على مَ قعدْتِ القُرفصي تَعدَلينني كأنّي جانِ كلَّ ذنبِ وجارِحُهُ (١)

فالقرفصى :نائب عن المفعول المطلق منصوب ،وهو لبيان نوع مصدر الفعل (قعد)، والأصل :قعدتِ قعودَ القرفصى يقول سيبويه : "وذلك قولك:قعد قعدة سوءٍ ،وقعد قعدتين ،لمّا عمل فى الحدث (يعنى المصدر أو المفعول المطلق )عمل فى المرة منه والمرتين ،وما يكون ضرباً منه وإن خالف اللفظ فمن ذلك :قَعدَ القُرْفصاءَ ،و اشتمل الصّمَّاء ،ورجع القهقرى ؛ لأنه ضربٌ من فعله الذي أُخِذَ منه " (٢).

## حذف عامل المفعول المطلق وجوياً

أحياناً يُحذف عاملُ المفعول المطلق وجوباً \* فيعمل ما يشبه الفعلَ في المفعول المطلق ،ومنه لدى شاعرنا:

## ١. المصدر النائب عن فعله ، نحو:

بنى هاشم صبراً فكلُّ مصيبة سيبليَ على طُولِ الزمانِ جديدُها (٣)

وهذا المصدر النائب عن فعله ينوب عنه ؛ لأنه يؤدى معناه ،ولا يجوز أن يجتمع مع فعله ما دام ينوب عنه ويؤدى ما يؤديه ،وهو يختلف عن المفعول المطلق بأنه يكون طلبياً أو مشبهاً الطلبى ، ويختلف عنه بأنه يعمل عمل فعله فيأخذ فاعلاً من اللازم ،وفاعلاً ومفعولاً به من المتعدى ،وذلك في موقع الأمر والنهى ،وهذا واضح من المثال السابق حيث التقدير : بنى هاشم اصبروا صبراً .

#### ٢. المفعول المطلق غير المتصرف ، نحو:

. ثم أتاهُ بغتةً حِمامُــهُ سبحانَ مَن يُعاجِلُ انتقامُهُ

. فقل معاذ اللهِ من هفوة قال فهل يغلطُ مستخبرُ (٤)

١. الديوان: ٨٥ ( الطويل).

٢. سيبويه: الكتاب. مرجع سابق. ١/٣٥٠.

\*يجب حذف عامل المفعول المطلق في سبعة مواضع ، وهي:الأول: إذا وقع المصدر بدلاً من فعله ، وهو مقيس في الأمر والنهي نحو: قياماً لا قعوداً ،أي: قم قياماً و لا تقعد قعوداً ، والدعاء نحو : سقياً لك ،أي: سقاك الله .الثانى: إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ نحو: أتوانياً وقد علاك المشيبُ أي: أتتواني وقد علاك .الثالث: إذا وقع المصدر تفصيلاً لعاقبة ما تقدمه كقوله تعالى : (حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإمّا مثاً بعدُ وإما فداءً )[محمد : من الآية ٤]والتقدير : فإما تمنون مناً وإما تقدون فداءً .الرابع :إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عين . أي أخبر به عنه . وكان المصدر مكرراً نحو :زيدٌ سيراً ، وانتقدير : زيدٌ يسيرُ سيراً ، أو كان المصدر محصوراً نحو : ما زيدٌ إلا سيراً وإنما زيدٌ سيراً والتقدير :إلا يسير سيراً ، وإنما زيدٌ يسير سيراً .الخامس: المؤكّد لنفسه ، وهو الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره نحو: له على ألف عُرُفاً ، أي اعترافاً .السابع: إذا قُصِدَ به التشبيه بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره فتصير بذكره نصاً فيه نحو: أنتَ ابني حقاً والتقدير : وله على المصدر في المعنى نحو: لزيدٍ صوتٌ صوتَ حمارٍ ، وله بكاءً بكاءً الثكلي ، والتقدير : يصوت صوتَ حمار ، ويبكي بكاءَ الثكلي .[ ابن عقيل : مرجع سابق . ١٧٧/ وما بعدها . (بتصرف)].

٣. الديوان: ١١٧ ( الطويل). ٤. الديوان: ٢٥٠ ( الرجز). ١٢٧ ( السريع).

فاللفظان ( سبحان . معاذ \*) لا يُستعملان إلا استعمال المفعول المطلق .

#### ٣. المفعول المطلق المؤكّد لمضمون الجملة ، نحو:

وحَقّاً أقولُ الصدق إنى لمائِلٌ إليكَ وإنْ لم يَحْظَ بالودّ مائِلُ (١)

أى: أحقّ حقاً ، وهذا المفعول المطلق يؤكد المعنى الذى تقوم عليه الجملة، ويجوز إعرابه ظرفاً على تقدير: وفي حق أقولُ ... ويمكن إحصاء تراكيب المفعول المطلق حسب الجدول الآتى:

| المفعول المطلق = ۸۸ |            |                   |                      |                      |  |  |
|---------------------|------------|-------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| محذوف عامله         | نائب عنه = | مبين لعدد عامله = | مبین لنوع عامله = ۲۱ | مؤكد لحدوث عامله =٢٠ |  |  |
| ۲ ٤=                | ۲.         | ٣                 |                      |                      |  |  |

نلاحظ من الإحصاء السابق أن المفعول المطلق قد ورد لدى شاعرنا (٨٨) موضعاً ،ولم يخرج فى تراكيبه عما قرره النحاة من أنه يأتى فى الكلام بقصد توكيد حدوث عامله ، أو إتمام الفائدة وبيان نوع عامله ، أو لبيان عدد مرات حدوث عامله ، والملاحظ:

\* يفيد تركيب المفعول المطلق المؤكد لعامله أو المبين لنوع عامله [الفعل +الفاعل (ظاهر أو مستتر)+المصدر منصوباً] في الجملة الخبرية إفادة أسلوب القسم في الجملة الإنشائية من حيث دلالة وتوكيد المعنى الذي يفيده الحدث في الفعل .فقولنا مثلاً : ضربتُ زيداً ضرباً يعادل دلالةً :أقسم أني ضربتُ زيداً .فكلا التركيبين يفيد وقوعَ الضرب على زيدٍ دون أدنى ملابسة شك.

\* ورد المفعول المطلق لدى شاعرنا محذوف العامل (٢٤) موضعاً ولا غرو فى ذلك ما دام المصدر النائب عن فعله ينوب عن ذلك الفعل ويؤدى معناه وإن اختلف عنه بأنه يكون طلبياً أو مشبهاً الطلبى فيعمل عمل فعله فيأخذ فاعلاً من اللازم ، وفاعلاً ومفعولاً به من المتعدى ، وذلك فى موقع الأمر والنهى غالباً ،كقوله:

صبراً أبا أيوبٍ حَلَّ مُعَظَّمٌ فإذا جزعتَ من الخطوبِ فمن لها (٢)

والتقدير: اصبر صبراً أبا أيوب .... فالنائب هنا دلَّ دلالة فعل الأمر ،وهو طلب حدوث الصبر. وإن كان في حذف العامل ضرب من الإيجاز فإن الشاعر ربما يكون قد استعاض عن هذا الإيجاز بوسائل أخرى لإطالة تراكيبه وذلك عن طريق الحال أو العطف أو النعت . كما سيتضح في مواضعه . وغير ذلك مما يؤدى لإطالة تراكيب الشاعر.

\* "فأما قولهم: سبحانَ الله فتأويله: براءةُ اللهِ من السوء، وهو في موضع المصدر، وليس منه فعلٌ فإنما حدُّهُ الإضافةُ إلى الله. عز وجل. وهو معرفة، وتقديره إذا مثلَّتَهُ فعلا: تسبيحاً لله. فإن حذفت المضاف إليه من سبحان لم ينصرف؛ لأنه معرفة، وإنما نكرته بالإضافة ليكون معرفة بالمضاف إليه ...و (معاذ الله) كذلك لا يكون إلا مضافاً، وتقديرُهُ تقدير: عياذَ الله أي: عُذْتُ باللهِ عياذاً ".[المبرد: المقتضب. مرجع سابق. ٢١٧/٣، ٢١٨].

1- الديوان: ١٧٦ (الطويل) . يقول المبرد:" هذا باب ما وقع من المصادر توكيداً ، وذلك قولك: هذا زيدٌ حقاً ، لأنك لمّا قلت :هذا زيدٌ فخبرّتَ بما هو عندَك حقِّ فاستغنيتَ عن قولك: أَحقِّ ذاكَ؟ وكذلك: هذا زيدٌ الحقَّ لا الباطلَ ؛ لأن ما قبله صار بدلاً من الفعل".[المبرد :المقتضب . مرجع سابق . ٢٦٦/٣].

#### ٦. الحسال

هى " وصفّ ، فضلة "بقع فى جواب كيف ك ضربتُ اللصَّ مكتوفاً "(١).وتساق الحال لأغراض دلالية كبيان هيئة صاحبها نحو: (وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ كبيان هيئة صاحبها نحو: (وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً)[يونس: من الآية ٩٩]، أو لتأكيد مضمون الجملة قبلها نحو: هذا أبوك عطوفاً .

ويُشترط في الحال أن تكون مذكورةً لبيان الهيئة أو بعبارة أخرى "أن تكون (مُفهِمةً في حال كذا) ،وهذا الشرط الدلالي يميزها عن النعت المنصوب المنكر مثل: رأيتُ رجلاً راكباً ، فإن النعت هنا مسوقٌ لتقييد المنعوت به ، وهو لم يفهم (في حال كذا) بطريق القصد، وإنما أفهمه بطريق اللزوم ، لأن المقصود بالذات التقييد بالنعت وإن لزم فيه بيان الهيئة بالعَرض ، ويميزها أيضاً عن التمييز وبخاصةٍ إذا كان التمييز وصفاً مثل: شمِ درُّهُ فارساً ؛ لأن التمييز لبيان جنس المتعجب منه وهو الفروسية"(٢).

ويدل على الحال قرينة الملابسة للهيئات ، وهي قرينة معنوية تفيد معنى الحال "بوساطة الاسم المنصوب أو الجملة مع الواو وبدونها .فإذا قلت :جاء زيدٌ راكباً ، فالمعنى: جاء زيد ملابساً لحال الركوب ، وكذلك إذا قلت :جاء زيدٌ وهو يركبُ ، فالحال هنا عُبَّر عنها بالجملة والواو ، وتسمى هذه الواؤ واوَ الحال"(٣).

فالحال . إذن . من الوظائف النحوية التي تعقب فيها الجملةُ أو شبه الجملة المفردَ ، وهذه الحال ترتبط بصاحبها (المعرفة) ومن خلال ذلك الترابط الأكيد ترتبط الحال بالفعل (الحدث) ؛ لأن الحال قيدٌ للفعل. وعلى ذلك تأتى الحال مفردة ، أو جملة اسمية أو فعلية ، أو تأتى شبه جملة .

وقد وردت الحال لدى شاعرنا (٢٤١) موضعاً على النحو الآتى:

#### ١. الحال ( مفردةً ) ، نحو :

. أبو صالح مَن أتى بابَــهُ

. فتمَّ وعدُ اللهِ جلَّ ذِكرُهُ

. وكان داودُ أقامَ بعدَهُ

. دلاّهما الملعونُ فيما صنَعَا

. ثم أتاهُ بغتةً حمامًــهُ

. وجعلَ الحكمـةَ في أولادهِ

أتى راجياً وانثنى راضيا وغلبَ الأمرَ جميعاً أمـرُهُ في أهلهِ ثم أتاهُ وحدّهُ فأهبطا منها إلى الأرض معا سبحانَ مَن يعاجلُ انتقامُـهُ

واختارهم طُرًّا على عبادهِ (٤)

١. ابن هشام : قطر الندى وبل الصدى . شرح محمد عبد المنعم خفاجي وآخرين . دار الكتاب المصرى ودار الكتاب اللبناني . ط١. ١٩٩٢. ص. ٢١١

٢ . محمد حماسة عبد اللطيف : النحو و الدلالة . مرجع سابق . ص١٢٧.

٣. تمام حسان :اللغة العربية.. معناها ومبناها . مرجع سابق . ص١٩٨٠

٤ . الديوان: ٢٢٤ ( المتقارب) ـ ٢٣٦ ( الرجز) ـ ٢٣٩ ( الرجز) ـ ٢٢٨ ( الرجز) ـ ٢٣٤ (الرجز). ويلاحظ في البيت قبل الأخير أنه قد يكثر "مجيء الحال مصدراً نكرة ، ولكنه ليس بمقيس ؛ لمجيئه على خلاف الأصل، ومنه :زيد طلع بغتة . فبغتة : مصدرٌ نكرة ، وهو منصوب على الحال ، والتقدير : زيد طلع باغتاً.هذا مذهب سيبويه والجمهور "[شرح ابن عقيل . ٢٥٣/٢] =

## ٢. الحال (جملةً):

"تقع الجملة موقع الحال كما تقع موقع الخبر والصفة ،ولا بد فيها من رابط .وهو في الحالتين: إما ضمير نحو: جاء زيدٌ يدُهُ على رأسهِ ، أو واو ،وتسمى واو الحال وواو الابتداء وعلامتها صحة وقوع إذ موقعَهانحو: جاء زيدٌ وعمروٌ قائمٌ . التقدير : إذ عمروٌ قائمٌ ،أو الضمير والواو معاً نحو: جاء زيدٌ وهو ناوِ رحلةً"(١).

أ. الحال (جملة اسمية بسيطة )، ومن ذلك:

. طَلَعَتْ وهي في ثيابٍ حِدادٍ

. كأنها وإلرياضُ محدقــةٌ

. حَسِرتْ عَنِّىَ القناعَ ظَلُـومُ

ب. الحال (جملة اسمية موسعة )، ومن ذلك:

طلعة البدر من خلالِ السحابِ

بها عروسٌ تُجلّى لخاطِبها

وتولّت ودمعُها مسجومُ (٢)

فتاةٌ تُزجِّيها عَجُوزٌ تقودُها يهتزُّ في بُرديَّ رمحٌ ذابـلُ حِزَقُ النعامِ ذُعِرْنَ فهي جوافلُ فوق القِلاصِ اليعملاتِ أجادِلُ (٣)

. أَتتْنا بها ريحُ الصَّبا وكأنها . وخرجتُ مِن أعجازهِ وكأنما ورأيتُ أغباشَ الدُّجَىَ وكأنها وحميتُ أصحابي الكرى وكأنهم

# ج. الحال (جملة فعلية مثبتة):

لاتقع الجملة الفعلية حالاً إلا إذا كانت ذات فعل مضارع حيثُ يرى البصريون أن ما يصلح أن يوضع موضع الحال ما يصلح أن يقال فيه الآن أو الساعة نحو: مررت بزيدٍ يضربُ،ونظرتُ إلى عمروٍ يكتبُ الأنه يحسُن أن يقترن به الآن أو الساعة.\*

والجملة الواقعة حالاً "إن صُدِّرتْ بمضارع مثبت لم يجز أن تقترن بالواو ،بل لا تُربط إلا بالضمير نحو: جاء زيد ّ يضحك ،وجاء عمرو تُقادُ الجنائِبُ بين يديه ،ولا يجوز دخول الواو فلا تقول: جاء زيد ويضحك (٤).ووردت الحال جملة فعلية مثبتة لدى شاعرنا ،نحو:

ولولاك لم يدفع عن السرح سارِحُهُ

. فجئتَ تخوضُ الليلَ خوضاً لنصرِه

فخرجتُ هاجرُ <u>تَبغى الماءَ</u>

. وهو صغيرٌ فاشتكى الظماءَ

يَحمى حِمَى المُلْكِ ويُفنى الخَوَنَهُ (٥)

. فعاشَ ثنتين وعشرين سنه

= ويلاحظ أننا إذا قلنا : "جاءنى القومُ قاطبةً وطُرًا إنما معناه :جاءنى القوم جميعاً ، لكن وقع (طراً)فى معنى المصدر كما تقول :جاءنى القومُ جميعاً إذا أخذته من قولك :جُمعوا جميعاً ...وقال النحويون سوى يونس :إنه فى موضع المصدر الذى يكون حالاً "[ المبرد: المقتضب . ٣/٢٧٨].

١ . ابن عقيل :شرح ابن عقيل . مرجع سابق ٢٧٨/٢.

٢ . الديوان: ٧٨ ( الخفيف) ٨٠٠ ( المنسرح) . ١٩٦ ( الخفيف)، وقد حُرِّكَتْ ياءُ (عني) بالفتح ؛ لضرورة الوزن.

٣. الديوان: ١١٣ ( الطويل). ١٧٧ ( الكامل).

\*ينظر: ابن الأنبارى: الإنصاف في مسائل الخلاف. مرجع سابق. ١/ ٢٢٠٠

٤ . ابن عقيل :شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ٢/ ٢٧٩٠

٥. الديوان: ٨٦ ( الطويل) . ٢٣٤ ( الرجز ) . ٢٤٨ ( الرجز ).

## د . الحال (جملة فعلية منفية):

تأتى الحالُ جملةً فعلية منفية "تقول: جاء زيدٌ لم يضحك ،أو ولم يضحك ،أو ولم يقم عمرو ... ونحو :جاء زيدٌ وما قام عمرو ،وجاء زيدٌ ما قام أبوه ،أو وما قام أبوه .ويدخل تحت هذا . أيضا . المضارع المنفى بلا .فعلى هذا تقول : جاء زيدٌ ولا يضرب عمراً .بالواو "(١).ومن ذلك قول شاعرنا:

لا يتخطَّاهُ ولا يَعدوهُ

. يَحفظُ ما أُوصى به أبوهُ

لا يَتعدَّى جاهداً ما أمرَهْ (٢)

. فلم يزل أنوشُ يَقفو أَثْرَهُ

# ه . الحال (جملة فعلية مؤكدة):

الفعل الماضى لا يجوز أن يقع حالاً ؛لعدم دلالته عليها .فلا تقول :جاء زيدٌ ضحكَ في معنى ضاحكاً ،فإن جئنا معه بقد جاز أن يقع حالاً ؛لأن قد تقربه من الحال فتقول :قد قامت الصلاة قبل حال قيامها ،ولهذا يجوز أن

تقترن به الآن أو الساعة، نحو: قد قام الآن أو الساعة، ولذلك يمكننا قول: جاء زيدٌ قد ضحك ،وأقبل محمدٌ وقد علاهُ الشيبُ \*.وقد مال شاعرنا في استعماله للحال الفعل الماضي أن يسبقه برالواو وقد)، نحو:

. ولهفةِ مظلومٍ تمنَّاكَ حاضرا <u>وقد ذُعِرتْ أسرابُهُ</u> وسوارِحُـهُ . فعجُنَ بها <u>وقد أَنضى طُلاها</u> . قلتُ للمولى وقد دا رتْ حُميًا الكأسِ فينا

رُبَّ صوتٍ حَسَنِ يذ بِتُ في الرأسِ قُرُونا (٣)

# ٣. الحال (شبه جملة):

لا تحتاج الحال شبه الجملة لرابط يربط الحال بصاحبها .

أ . الحال (جاراً ومجروراً)، ومن ذلك:

. كفعلِ ابنِ أيوب <u>في خلوةٍ</u> يُنازعُ خادِمَهُ المِـرُودا

. وسمتْ إلى فبادرتْها ضربة تركتْ معالمَها كرسم داثر

. نترُكُ كيدَ القومِ في تضليلِ ما كان إلا مثلَ رجع القيل (٤)

ب. الحال (ظرفاً)، ومن ذلك:

. عُيونُ المها بينَ الرُّصافةِ والجسرِ جلبنَ الهوى من حيثُ أُدرى ولا أُدرى

. أما الرغيفُ لدى الخوا ن فمن حماماتِ الحَرَمْ(٥)

-- ابن عقیل: شرح ابن عقیل . مرجع سابق . ۲۸۲/۲.

٢ . الديوان: ٢٢٩ ( الرجز ) . ٢٣٠ ( الرجز ).

\*ينظر تفصيل ذلك: ابن يعيش . شرح المفصل . مرجع سابق . ٢٦./٢

٣ . الديوان: ٨٦ ( الطويل) . ٢٠٧ ( الوافر) . ٢١٨ ( مجزوء الرمل).

٤ . الديوان: ١٠٣ ( المتقارب) . ١٤٢ ( الكامل) . ١٩٢ ( الرجز).

٥ . الديوان : ١٣٥ ( الطويل) . ١٩٨ ( مجزوء الكامل).

# تقديم الحال على عاملها

"يجوز تقديم الحال على ناصبها إن كان فعلاً متصرفاً أو صفةً تشبه الفعل المتصرف ،والمراد بها ما تضمّن معنى الفعل وحروفه وقبل التأنيث والتثنية والجمع كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة "(١). ومما جاء من ذلك لدى شاعرنا:

. أَبَتْ لَى قَرُومٌ أَنْجَبَتْنَى أَنْ أُرَى وَإِنْ جَلَّ خَطَبٌ خَاشِعاً أَتَضَجَّرُ

. ذاكَ الذي كانتْ إلى مُلْكِهِ أبصارُنا طامِحةً تَنظرُ (٢)

ولا شك أن تقديم الحال . ههنا . يدل على مدى الخشوع في البيت الأول ، والطموح الذي يعترى الإنسان عندما ينظر إلى مُلْكِ الخليفة في البيت الثاني .

#### تعدد الحال

يجوز تعدد الحال . كالخبر والنعت . إن كان صاحبُ الحالِ واحداً نحو: جاء زيدٌ راكباً مبتسماً ،ويجوز تعدد صاحبها وهي واحدة ،نحو: لقي زيدٌ عمراً ضاحكيْنِ ،كما يجوز تعدد الحال وصاحبها متعددٌ نحو: لقيتُ هنداً مصعداً منحدرة ،ف(مصعداً) حال من تاء الفاعل ،و (منحدرة) حال من المفعول به (هنداً) ،والعامل فيهما الفعل (لقي ). " وزعم جماعة منهم الفارسي وابن عصفور أن الفعل الواحد لا ينصبُ أكثرَ من حال واحد قياساً على الظرف ،واستُثنى أفعلُ التفضيل فإنه يعمل في حاليْنِ وخرَّجوا المنصوبَ ثانياً على أنه صفة للحال أو حال من الضمير المستكنِّ فيه "(٣).

أما وجوب تعدد الحال وصاحبها مفردٌ فلا يكون إلا في موضعين : "أولهما :أن يقع الحال بعد إما نحو قوله تعالى: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً) [الإنسان : ٣] ،و ثانيهما: أن يقع الحال بعد لا النافية كقولك : رأيتُ بكراً لا مستبشراً ولا جذلانَ "(٤). وجاءت الحال متعددة وصاحبها مفرد على الصور الآتية:

الصورة الأولى: [الحال الأولى (مفردة)+الحال الثانية (جملة فعلية مثبتة)]

نَشطتْ عُقْلُها فهبَّتْ هبوبَ الـ ريح خرقاءَ تَخبطُ البُلدانا (٥)

الصورة الثانية: [ الحال الأولى (مفردة) +الحال الثانية (مفردة)]

وليس الفتى مَن باتَ يَحسبُ ربحَهُ بطيئاً ضنيناً بالذى هو رابِحُهُ (٦)

الصورة الثالثة:[ الحال الأولى (مفردة) + الحال الثانية (جملة اسمية موسعة)]

ورُقعةٍ جاءتُكَ مَثْنِيَّةً كَانِهَ خَدِّ (٧)

١ . ابن عقيل: شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ٢/٠٠٠٢

٢ . الديوان: ١٢٠ ( الطويل) . ١٢٦ ( السريع).

71.1 . السيوطى : همع الهوامع . مرجع سابق . 11.1

٤ . ابن عقيل :شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ٢/٤٠/٢

٥ . الديوان: ٢١٩ ( الخفيف).

٦. الديوان: ٨٦ ( الطويل).

٧ الديوان :١٠٧ ( السريع).

الصورة الرابعة:[الحال الأولى (شبه جملة جاراً ومجروراً) +الحال الثانية (مفردةً) +الحالة الثالثة(مفردة)]

فانقضَّ كالصقرِ على العراقِ

. وقُلَّدَ الأمرَ أبو إسحـــاقِ

فأيَّدَ الأمرَ برأي فاضلِ (١)

معتصماً باللهِ غيرَ غافلِ

الصورة الخامسة: [ الحال الأولى (مفردة) + الحالة الثانية (مفردة) + الحال الثالثة (مفردة)]

فتيَّ حديثَ السنِّ منهم راجِما (٢)

فأرسلَ اللهُ إليهم صالحاً

الصورة السادسة: [الحال الأولى (جملة اسمية) + الحال الثانية (شبه جملة ظرفاً)]

بينَ الأَبَارِقِ والسَّبيلِ الغَامرِ (٣)

عُجْنا المطيَّ ونَحنُ تَحتَ الحَاجرِ

ويمكن إحصاء تراكيب الحال بالجدول الآتى:

الحال = ۲٤١

| ٤٤ = 3 | شبه الجملة  | الجملة = ٢٤ |         |          | المفردة = |          |     |
|--------|-------------|-------------|---------|----------|-----------|----------|-----|
| ظرف    | جار ومجرور  | فعلية =٢٦   |         |          | اسمية =٣٨ |          | ١٣٣ |
| 17=    | <b>~</b> Y= | مؤكَّدة=٥   | منفية=٣ | مثبتة=١٨ | موسعة=٧   | بسيطة=٣١ |     |

\*نلاحظ من هذا الإحصاء أن الحال قد وردت (٢٤١)موضعاً أي بنسبة ٢٣٠٧%من إجمالي مكملات قرينة التخصيص ، وكانت الحال في مجيئها في شعر ابن الجهم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بشعره في الوصف الذي برع فيه بملاحظته الدقيقة وانفعاله الهادئ المستمر بالصور التي يقع عليها حِسُهُ ولغتُهُ الطَّيِّعة التي تمكنه من التعبير والتصوير . فجاءت الحال المرتبطة بالوصف ؛ لتبين العديد من الهيئات كهيئته وهو في رحاب المتوكل ومنادمته له ،وهيئته بعد الجفاء الذي حدث من الخليفة نحوه ،وهيئة الخصوم الذين يكيدون له كل حين حتى سُجن ونُفي وصُلب ،إلى آخر تلك الهيئات لذا حظيت جملةُ الحال بنسبة ورود عالية في شعره.

\*كما نلاحظ أنه أورد الحالَ متعددةً وصاحبُها واحدٌ؛ للمبالغةِ في وصف هيئات صاحب الحال ، ومن جهةٍ أخرى ربما لرغبته في إطالة الجملة وتعقيدها؛ لأن الحال من الوظائف النحوية التي يسمح لها نظام اللغة بالتعدد شأنها في ذلك شأنُ الخبر والنعت .فعندما يصف رحلةً قطعها إلى ديار أهله على ناقته يقول:

نلاحظ أن الحال المفردة (خرقاء)، والحال الجملة (تخبط البلدانا) مع المفعول المطلق المبين للنوع (هبوب الريح) لا بد أن تستوقف القارئ؛ لَما فيها من الدلالة على المعنى حتى لكأنها قُدَّتُ قَدًا ؛ لتصور الموقف الذي أرادت تصويره أو وصف هيئته .

\* كما نلاحظ أن شاعرَنا لم يَتَبِع نظاماً معيناً في ترتيب الأحوال المتعددة لصاحب الحال الواحد حيث كان البناء راجعاً لطاقاته الشعرية وامتلاكه لأدواته الفنية.

١ . الديوان: ٢٤٩ ( الرجز ).

٣ ـ الديوان : ١٤٢ ( الكامل). ٤ ـ الديوان : ٢١٩ ( الخفيف).

#### ٧. التمييز

للتمييز أسماء عديدة فهو المميِّز ،والمبيِّن،و التبيين ،والمفسِّر ،والتفسير ،وهو عند النحاة "نكرة فيه معنى مِن الجنسية ،رافعٌ لإبهام جملة نحو: تصبَّب زيدٌ عَرَقاً ،أو مفرد عدداً نحو: أحدَ عشرَ رَجلاً ،أو مبهم مقدار كيل أو وزن أو مساحة "(١).

والمراد من كونه بمعنى مِن أنه يتضمن معنى من؛ لأنها لبيان الجنس فَأْتِىَ بها لذلك وحُذِفَتْ تخفيفاً وهى مُرادة ،وعلى الرُّغْمِ من ذلك فإنه "يجوز جر التمييز بمن إن لم يكن فاعلاً في المعنى ولا مميزاً لعدد فتقول: عندى شبرٌ من أرضٍ ،و قفيزٌ من بُرِّ ،و مَنَوَانِ من عَسَلٍ وتَمْرٍ ،وغرستُ الأرضَ مِنْ شَجَرٍ ،ولا تقول :طابَ زيدٌ من نفسٍ،ولا : عندى عشرونَ مِن درهم "(٢).

وينقسم التمييز قسمين :الأول: المبين إجمال ذات، ويُنصب بما يفسره ويقع بعد المقادير نحو: له شبرٌ أرضاً ،أو المكيلات نحو: له قفيزٌ بُرًا ،أو الموزونات نحو: له مَنَوانِ عسلاً وتمراً ،أو الأعداد نحو: عندى عشرونَ درهما .الثانى: المبين إجمال النسبة ،وهو المسوق لبيان إبهام فى جملة ،أو بمعنى آخر: بيان ما تعلق به العاملُ من فاعلٍ ، أو مفعولٍ. والناصبُ له فى هذا النوع هو العاملُ الذى قبلهُ نحو: طابَ زيدٌ نفساً ،ونحو: غرستُ الأرضَ شجراً \*.

ويدل على التمييز قرينة معنوية ، وهي قرينة (التفسير للذوات) ،وهذا التفسير يكون عند الحاجة إلى الإيضاح ،ولا تكون هذه الحاجة إلا عند المبهم "والمبهم الذي يفسره التمييز إما أن يكون معنى الإسناد نحو: طابَ محمدٌ نفساً ،أو معنى التعدية نحو: زرعتُ الأرضَ شجراً ،أو اسماً مفرداً دالاً على مقدار مبهم نحو: اشتريتُ مترينِ حريراً .ولا شك أن الإبهامَ عمومٌ ،وأن التقييدَ تخصيصٌ لهذا العموم .وما دام التفسيرُ يُزيل الإبهامَ فهو تخصيصٌ يُزيلُ العمومَ "(٣).

ويختلف تركيب التمييز عن تركيب المفعول به؛ إذ لكل تركيب بوظائفه وعلاماته الدالة عليه معنىً يختلف عن تركيب آخر يؤدى المعنى في جملته ولكنه لن يشيع ما يشيعه التركيب الآخر من ظلال وإيحاء "فمثلا قوله تعالى: (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً)[مريم: من الآية ٤]...نعلم أن اشتعل للشيب في المعنى ،وإن كان هو للرأس في اللفظ والصناعة النحوية فإذا جيء به على هذا الوجه (اشتعل شيب الرأس) فلا يكون لهذا التركيب. إذن . ما للتركيب الأول الذي يفيد مع لمعان الشيب في الرأس . الذي هو أصل المعنى . الشمول وأنه قد شاع فيه وأخذه من نواحيه ، وأنه قد استقر به وعم جملته حتى لم يبق من السواد شيء أو لم يبق منه إلا مالا يعتد به، وهذا ما لا يكون إذا قيل : اشتعل شيب الرأس أو الشيب في الرأس ، بل لا يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة "(٤).

١. السيوطي: همع الهوامع . مرجع سابق . ٢٦٢./٢

وتنفرد اللغةُ العربيةُ وحدَها بتراكيب التمييز الذي "يكاد يكون خاصاً بالعربية ، لا تجد له إلا آثاراً قليلةً في اللغات السامية "(١). وقد ورد التمييز لدى شاعرنا (١٢٥)موضعاً على النحو الآتي:

# ١. تمييز كم الخبرية، ومنه :

. كم مجلسٍ شهِ قد عطَّاتَهُ

. كم أبلت الدنيا وكم جددت

#### ٢. تمييز الذات :ومنه :

. لَجلسةٌ معْ أديبٍ في مذاكرةٍ أشهى إلى من الدنيا وزخرفها

كى لا يُحدَّثَ فيهِ بالإسنادِ منا وكم تبلى وتغتال !(٢)

أُنفِى بها الهمَّ أو أَستجلبُ الطَّرَبَا وملئِها فضةً أو ملئِها ذَهَبَا

۲ . ابن عقیل: شرح ابن عقیل . مرجع سابق . ۲۹۲/۲.

<sup>\*</sup> ينظر تفصيل ذلك: ابن عقيل . المرجع نفسه . ٢٨٧/٢، ٢٨٨٠

٣ . تمام حسان: اللغة العربية . . معناها ومبناها . مرجع سابق . ص ١٩٩٠

٤ . محمد حماسة عبد اللطيف: العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث . مرجع سابق . ص٢٨٠.

تسعَ سنينَ ليس يألو جهدَهُ (٣) فعلاً وتلكَ قضيةٌ لا تَقْصِدُ وكفى بِربِّكَ ناصراً ووكيلا محمدٌ صلَّى عليهِ اللهُ ومولداً ومَحْتِداً وجنسا(٤)

. ولم يَزَلْ ابنُ الزبيرِ بَعدَهُ

٣. تمييز النسبة : ومنه :

. أُرضيهم قولاً ولا يُرضونني

. واللهُ ليس بغافلٍ عن أمرِهِ

. أتاهم المنتجَبُ الأوَّاهُ

ويمكن إحصاء تراكيب التمييز بالجدول الآتى:

أكرمُ خلق اللهِ طُرًّا نفساً

١ . برجشتراسر: التطور النحوى للغة العربية . جمع وتعليق رمضان عبد التواب . مكتبة الخانجي . القاهرة . ط٣ .
 ١ . ١ ٤٨٠ . ص١٩٩٨ .

۲. الدیوان: ۱۰۱ ( الکامل). ۱۷۸ ( السریع). وتمییز کم فی البیت الأول مجرور ( مجلسٍ)،بینما هو فی البیت الثانی مقدر ، والتقدیر : کم مرةٍ أو کم مراتٍ .

٣. الديوان: ٧٠، ٧١ ( البسيط) ، و الوزن يقتضى تسكين عين (مع) . ٢٤٥ ( الرجز). وفي البيت الثاني نلاحظ أن (فضة . ذهب) كلِّ منهما تمييز منصوب ؛ لأنهما بعد شبيه الوزن ،كما أنهما أزالا الإبهام قبلهما ،ويتضمنان معنى مِن ،والتقدير :ملئها من فضةٍ أو ملئها من ذهبٍ. أما (سنين) : تمييز مجرور بإضافته للعدد قبله في محل نصب ؛ حيث ثلاثة وما بعدها إلى عشرة لا تضاف إلا إلى جمع.

٤. الديوان: ٩٦ ( الكامل) . ١٨٦ ( الكامل) . ٢٤٢ ( الرجز). وفي البيتين: الأول والثاني نلاحظ أن (قولاً . فعلاً . ناصراً) كلً منها تمييز منصوب ؛حيث كل كلمة فسرت الإبهام قبلها ،كما أنها تضمّنت معنى من حيث التقدير: أرضيهُم من قولٍ ولا يرضونني من فعلٍ ، وكَفَى بربكِ من ناصرٍ ووكيلٍ ، و كذلك (نفساً) : تمييز منصوب ،حيث يأتي تمييز أفعل التفضيل واجب النصب في صورتين: الأولى: أن يكون التمييز فاعلاً في المعنى نحو: أنت أعلى منزلاً ،والتقدير: أنت عَلا منزلك . الثانية: أن يكون التمييز ولذلك وجب يكون التمييز غير فاعلٍ في المعنى نحو: أنت أفضلُ الناسِ بيتاً ،حيث أضيف (أفعل) التفضيل إلى غير التمييز ولذلك وجب نصبُهُ إينظر تفصيل ذلك : شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ٢٩٠/٢].

| التمييز = ١٢٥ موضعاً |                          |                       |  |  |  |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|--|--|--|
| تمييز النسبة = ٥٦    | تمييز الذات = ٥٧         | تمييز كم الخبرية = ١٢ |  |  |  |
|                      | کور = ۳۰ مقدر بعد عدد=۲۷ | مذ                    |  |  |  |

نلاحظ من الإحصاء أنه قد ورد التمييز لدى شاعرنا (١٢٥) موضعاً ،ولم تخرج دلالات تراكيب التمييز عنده عما قرره النحاة و البلاغيون حيث يدل على التمييز قرينة معنوية ألا وهى التفسير للذوات ، وهذا التفسير يكون عند الحاجة لإيضاح ولا تكون هذه الحاجة إلا عند إبهام المعنى .والإبهام الذى يفسره التمييز إما أن يكون معنى الإسناد ، نحو :

وكفى بِرِبِّكَ ناصراً ووكيلا (١)

والله ليس بغافلٍ عن أمرِهِ أو معنى التعدية ،نحو:

فِعلاً وتلكَ قصيةٌ لا تَقْصِدُ (٢)

أرضيهم قولاً ولا يُرضونني أو اسماً مفرداً دالاً على مقدار مبهم، نحو:

أُنفِى بها الهمَّ أو أستجلبُ الطَّربَا وملئِها فضةً أو ملئِها ذَهَبَا(٣)

. لَجلسةٌ معْ أديبٍ في مذاكرةٍ أَشهىَ إلىَّ من الدنيا وزخرفِها

وثمة شيء يسترعى الانتباه في تراكيب التمييز لدى شاعرنا ، وهو إيثار الشاعر تقدير تمييز العدد في (٢٧) موضعاً بالديوان وعدم ذكره صريحا داخل تراكيب هذه المواضع ، وكان للتقدير في كل موضع مُسوِّغ من السياق يدل عليه ويُظهِر القيمة البلاغية لعدم ذكره .ومن ذلك قوله عن فترة حكم الخليفة العباسي هارون الرشيد :

الملكُ المُمَنَّعُ السعيدُ عاشَ عامينِ وعاماً بعدَها بِطُوسَ يومَ السبتِ فانهدَّ الجَبَلْ(٤)

. وقامَ بالخلافةِ الرشيــدُ فعاشَ عشرينَ ووفَّى عَدَّها ونصفَ شهر ثُمَّ وَافَاهُ الأَجَلْ

فالشاعر . ههنا . يتحدث عن هذا الخليفة الممنع والذي ساد العدلُ في زمانه وتوسعت الفتوحاتُ في عهدهِ وازدهرتْ حضارةُ العباسيينِ على يديهِ شرقاً وغرباً في فترة بلغت (٢٣سنة) .وقد جاء التركيب . والذي قُدِّر تمييزُه ؛ لعلم السامع به . مشحوناً بهذه القيمة البلاغية حيث مرَّتْ سنواتُ حكمهِ السعيد في سرعة البرق الخاطف حيثُ تمر اللحظاتُ السعيدة على الإنسان مسرعةً بلا هوادة في حين تمر لحظاتُ الحزن وكأنها دهور .فجاء تقدير التمييز . ههنا .؛ ليكرس ذلك المعنى البلاغيَّ المستفادَ في أذهاننا، وهو روعة فترة حكمه، ولذلك يكون انتهاء هذه الفترة بمثابة الفجيعة التي لا تُحتَملُ لدرجة تجعل الجبلَ يَنهدُّ حزناً وتفجُعاً لانتهائِها .

٢ . الديوان: ٩٦ ( الكامل).

١ ـ الديوان : ١٨٦ ( الكامل) .

٤ . الديوان : ٢٤٨ (الرجز).

٣ . الديوان : ٧٠، ٧١ ( البسيط).

#### ٨ . الاستثناء

المستثنى فى اصطلاح النحويين هو "المُخرَج بإلا أو إحدى أخواتها بشرط الإفادة ،فإن كان بعضاً فمتصل ،و إلا فمنقطع يُقدَّر بلكن ...فإن حُذِفَ المستثنى منه فله مع إلا ماله مع سقوطها "(١).

فالاستثناء . إذن . يعنى إخراج شيء من شيء ،ولولا الإخراجُ لوجب دخوله فيه ،وهذا يتناول المتصل حقيقةً وحكماً ،ويتناول المنفصل حكماً فقط .

وحكم المستثنى بإلا النصبُ إن وقع بعد تمام الكلام الموجب نحو: قام القومُ إلا زيداً ،و إن وقع بعد تمام كلام غير موجب . وهو المشتمل على نفى أو شبهة كالنهى والاستفهام . فإن الاستثناء حينئذ إما أن يكون متصلاً (بمعنى أن يكون المستثنى بعضاً مما قبله) وعندئذ يجوز نصبه على الاستثناء ويجوز إتباعه لما قبله إعراباً على أنه بدل من متبوعه ،وإما أن يكون الاستثناء منقطعاً (بمعنى ألا يكون المستثنى بعضاً مما قبله) وعندئذ يتعين النصب عند جمهور العرب . باستثناء بنى تميم . فتقول: ما قام القومُ إلا حماراً \*.

ومن المنظور البلاغي فإن "الاستثناء إن كان من المثبت يكون لقصر النفي ، نحو: ( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ)[القصيص: من الآية ٨٨] أي: انتفاءُ الهلاكِ مقصورٌ على ذات الله ،وإن كان من المنفى يكون لقصر الإثبات نحو: ما زيدٌ إلا عالِمٌ في قصر الموصوف ،وما العالِمُ إلا زيدٌ في قصر الصفة "(٢).

وقد ورد الاستثناء لدى شاعرنا (٨٧) موضعاً مع الأدوات ( إلا . غير . سوى).

ومما ورد من الاستثناء بإلا عند شاعرنا:

ونكثوا البيعة أجمعينا والموتُ للناس جميعاً موعدُ ودَرَسَتْ آياتُهُ و طَلَلُهُ إلا الغناء نصبه ورَمَلُه (٣)

وغُنْمٌ إذا قدَّمتَهُ مُتعجِّلُ إلا المقابِرَ إذ صارتْ لهم وَطَنَا عنكِ إلا حاجن يمنعني(٤)

. وبابعوا محمدَ الأمبنا إلا قليلاً والقليلُ أحمدُ . أَقفرَ إلا من نباتِ منزلُـهُ قد بانَ منها كلُّ شيءِ تفعلُهُ وورد الاستثناء بإلا منفياً، نحو:

. وما المالُ إلا حسرةٌ إنْ تَركتَهُ . وليس لى وطنٌ أمسيتُ أذكرُهُ . كُنْتُ مُشتاقاً وما يَحجزُني

السيوطى : همع الهوامع . مرجع سابق . ١٨٤/٢.

٤- الديوان: ١٧٣ ( الطويل) - ٢١٦ (البسيط) - ٢٢٠ (الرمل) . وقوله (حسرةٌ)مرفوع على أنه خبر المبتدأ (المالُ)؛ لأن الأسلوب ناقص منفى.و (المقابرَ )منصوب على البدلية من المفعول به في (أذكره)،ويجوز النصب على الاستثناء .و (حاجزٌ )مرفوع على أنه فاعل (يحجز).

## الاستثناء بغير وسوى:

حكم المستثنى بغير الجرُّ ؛ لإضافة غير إليه ، "وتُعرَب غير بما كان يُعرَب به المستثنى مع إلا فتقول :قام القومُ غيرَ زيدِ بنصب غير ،كما تقول :قام القومُ إلا زيداً بنصب زيد ،وتقول :ما قام أحدٌ غيرُ زيدٍ وغيرَ زيدٍ بالإتباع والنصب ،والمختارُ الإتباعُ "(١).

وحكم سوى حكم غير؛ حيث إن المستثنى بغير وسوى مخفوض دائماً ؛ لأنهما ملازمان للإضافة لما بعدهما . وورد الاستثناء بغير موجباً ، نحو:

> يَدعُو إلى اللهِ وتَمضِي الأزمنه (٢) فعاشَ ألفاً غيرَ خمسينَ سنهُ وورد الاستثناء بغير منفياً ، نحو:

> > . فحذَّرَ الناسَ عذاباً نازلا غيرَ ابنهِ لَمْكِ فأوصى لَمْكا

فلم يجد في الأرض منهم قابلا وصيةً كانتْ تُقَى ونُسكا

<sup>\*</sup>ينظر تفصيل ذلك: ابن عقيل . شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ٢١٢/٢ وما بعدها .

٢. أبو البقاء الكفوى :الكليات . تحقيق عدنان درويش وزميله . ط مؤسسة الرسالة . لبنان . ط٢. ١٩٩٨م . ص٩٣٠

٣. الديوان: ٢٤٨ ( الرجز) . ١٩٤ ( الرجز)، وقوله (قليلاً)مستثنى منصوب على الاستثناء ؛ لأن الأسلوب تام مثبت (موجب) و (الغناء) مرفوع على البدلية .

. فلمّا كَمُلَـتُ لميقاته وأنْ لا يُرَى غيرُكَ السَّيِّـدَا
قَضَىَ أَن تُرَىَ سيِّدَ المسلمينَ وقلَّدَكَ الأَمرَ إِذْ قَلَّـدا(٣)
وورد الاستثناء بسوى موجباً ، نحو :
فعاشَ عامينِ ونصفَ عامِ
وورد الاستثناء بسوى منفياً ، نحو :
لم يبق منكَ سوى خيالِكَ لامعاً فَوقَ الفراشِ ممهَّداً بوسادِ (٥)
ويمكن إحصاء تراكيب الاستثناء بالجدول الآتى:

| الاستثناء = ٧٨ |          |             |  |  |
|----------------|----------|-------------|--|--|
| سوى = ۸        | غیر = ۱۱ | ۱۸ = ۱۷ فرا |  |  |

نلاحظ أنه قد ورد الاستثناء لدى شاعرنا ( ٨٧)موضعاً ،وقد اختصت الأداة (إلا ) بالنصيب الأوفر حيث استُخدمتْ في (٦٨)موضعاً .والشاعر بذلك الاستعمال يسير وفق منهج النحاة الذين يرون أن (إلا) هي أم

١ . ابن عقيل :شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ٢/٥٠/٢

- ٣. الديوان : ٢٣١ ( الرجز ) . ١٠١ ( المتقارب). و (غير الأولى) مستثنى منصوب ،وقد تنصب على البدلية من المستثنى منه (قابلاً )، و (ابنه) مجرور بالإضافة .و (غير الثانية) نائب فاعل مرفوع ،وما بعدها (الكاف) مضاف إليه .
- الديوان: ٢٤٦ ( الرجز) . و ( سوى ) منصوبة على الاستثناء ، أو البدلية من المستثنى منه عامين ، و ( الأيام ) مضاف اليه.
- ٥. الديوان: ١٠٦ (الكامل) . و (سوى ) فاعل مرفوع بضمة مقدرة للتعذر ،وما بعدها (خيالِك) مضاف إليه . باب الاستثناء وأنها تأتى على وجهين : "الأول: أن لا تغير الاسم عن الحال التى كان عليها قبل أن تلحق . والثانى :أن يكون الاسم بعدها خارجاً مما دخل فيه ما قبله عاملاً فيه ما قبله من الكلام "(١).

وقد ورد الاستثناء لدى شاعرنا من المنفى أكثر من وروده من الموجب؛ لأن طريق النفى والاستثناء من أوضح طرق القصر وأقواها بخلاف الاستثناء من الموجب الذى لا يحمل معنى القصر ولجوء شاعرنا فى أغلب استعمالاته للنفى والاستثناء إنما يبتغى بذلك ضرباً من توكيد فِكَرِه، وإزالة الشك من قلوب المخاطبين المنكرين ، وغالباً ما يأتى ذلك فى شعر الحكمة ، نحو :

. هو الدهرُ لا يُعطيكَ إلا تَعِلّـةً ولا يَستردُ العُرْفَ إلا تَعِلَّمَا
. ولم أرَ فرعاً طالَ إلا بأصلهِ ولم أرَ بِدْءَ العلمِ إلا تعلَّما
. وما المالُ إلا حسرةٌ إنْ تَركتَهُ وغُنْمٌ إذا قدَّمتَهُ مُتعجِّـلُ
. ورُبَّ محمودِ فعلِ ماله حَسَبٌ إلا صنايعُ جاءتُهُ من الأدبِ (٢)

٢ . الديوان: ٢٣١ ( الرجز).و (غير )منصوب على الاستثناء ؛ لأنها وقعت في كلام تام مثبت ،و (خمسين) مضاف إليه مجرور بالياء ؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.

كما يكثر مجىء ذلك عندما يتحدث عن السجايا الحسنة للممدوح؛ كى يزيل ما قد يُوجد من شك أو إنكار عند المخاطَبين المنكرين الذين طالما حاولوا إفساد عَلاقة الود بين الشاعر و ممدوحه ، نحو:

. فليس توفيقي إلا بـ هِ

. فليس توفيقي إلا بـ هِ

. ولا وصفَ إلا قد تجاوزتَ حدَّهُ

. ولا وصفَ إلا قد تجاوزتَ حدَّهُ

. ولا يَجْمَعُ الأموالَ إلا لبذلِها

كما لا يُساقُ الهَدْيُ إلا إلى النحرِ

. ما مِثْلُ نُعماكَ علينا بهِ إلا الذي كان ولا يُذْكَرُ (٣)

وإذا عملنا أنه "تطول الجملة عن طريق الاستثناء (٤) لاتضح لنا بعد آخرُ من دلالات تراكيب الاستثناء لدى شاعرنا وهو رغبته في إطالة جُمَلِهِ وتوكيد ما يختلج في صدره بذكر بعضِ نعوتِ المستثنى ،أو ذكر هيئته عن طريق (الحال) أو غير ذلك مما يؤدى لإطالة الجملة التي يسعى لإطالتها بكل ما أُوتى من قوة ففي ذلك . كما ذُكِرَ . نوعٌ من التنفيس عما يجيش بصدره من فِكَرِ مُتَّقِدَةٍ وأحاسيس جيَّاشةٍ .

#### إحصاء عام

| قرينة التخصيص = ١٠٢١ |         |       |                |                     |             |               |
|----------------------|---------|-------|----------------|---------------------|-------------|---------------|
| الاستثناء            | التمييز | الحال | المفعول المطلق | المفعول فيه (الظرف) | المفعول معه | المفعول لأجله |
| ٨٧=                  | 170=    | ۲٤١=  | ۸۸=            | <b>709</b> =        | Λ0=         | ۳٦=           |

۱ . سيبويه : الكتاب . مرجع سابق . ۲/۲۰۰۳

ثانيا: التبعيــــة

## وتشتمل:

١ النعت .

٢ . الديوان : ١٩٩١ ( الطويل) . ٢٠١ (الطويل) . ٢٧٣ (الطويل) . ٧٢ ( البسيط).

٣ . الديوان : ١٣٠ ( السريع) . ١٧٥ ( الطويل) . ١٤٠ ( الطويل) . ١٢٧ ( السريع) .

٤ . محمد حماسة عبد اللطيف: الجملة في الشعر العربي . مرجع سابق . ص٦٧.

- ٢. التوكيد .
- ٣. العطيف.
  - ٤ البدل .

#### تمهيد:

تعد التبعية قرينة معنوية عامة يدخل تحتها أربع قرائن معنوية أخرى ، وهى النعت والتوكيد والعطف والبدل . وأول ما يتضافر مع هذه القرائن المعنوية من القرائن اللفظية الأخرى قرينة المطابقة ثم "إن أشهرها ما تكون فيه المطابقة بين التابع والمتبوع هو العلامة الإعرابية ، كما أن هناك قرينة أخرى توجد فيها جميعاً هى الرتبة ، إذ رتبة التابع هى التأخر عن المتبوع دائماً أياً كان نوعها "(١).

وقد نوقشت قرينة المطابقة . كغيرها من كثير من عناصر الجملة . متناثرةً هنا وهناك في تراث العربية "باستثناء أبواب نحوية معينة رُكَّز فيها (نوع تركيز) الكلامُ على أوجه المطابقة واحتمالاتها ،كما يظهر ذلك مثلاً في التوابع والعدد وأفعل التفضيل والإضافة "(٢).

والتابع هو الثانى المساوى للأول فى الإعراب بمشاركته له فى عامله ،أى فرع فى استحقاق الإعراب ؛ لأنه لم يكن المقصود وإنما هو من لوازم الأول كالتتمة له ، ولذلك "لا تترابط التوابع على تنوعها بالجملة التى توجد فيها إلا من خلال متبوعها أياً كانت وظيفة هذا المتبوع وعلاقته بالجملة ،ولذلك يتوجه ترابط التوابع إلى هذا المتبوع نفسه فيوثق نظام اللغة علاقتها به بوسائل مختلفة أهمها وأظهرها العلامة الإعرابية ؛ إذ يتطابق التابع مع متبوعه فى علامته الإعرابية ، ولعله من أجل متابعته له فى العلامة الإعرابية أطلق عليه فى الدرس النحوى مصطلح التابع "(٣).

وقد يُتسامَح مع بعض التوابع في إسقاط بعض أنواع المطابقة كالمطابقة في النوع والعدد في النعت السببي نحو: زارني محمد المحمودة صفاته ، والمطابقة في التعيين (التعريف . التتكير) في بعض أنواع البدل نحو :أعجبتني الطالبة و خلقها ، ولكن العلامة الإعرابية لا يمكن التسامح فيها مع بقاء التبعية على الإطلاق ، وعندما أجاز النحاة في النعت القطع إلى الرفع أو النصب اضطروا إلى تقدير مبتدأ محذوف وجوباً أو فعل محذوف وجوباً ...وهذا لون من ألوان الترخص في قرينة الإعراب لوضوح المعنى ، والنعت عند القطع قد خرج عن التبعية (٤).

وتتفق التوابع في أن كثيراً منها هو الأول ، أي المتبوع في معناه إما بتكرير لفظه وذلك في التوكيد اللفظي نحو: الطالبُ الطالبُ مجتهد ، أو باشتماله على ضميره وذلك في كل من التوكيد المعنوى نحو: الطالبُ نفسُه مجتهد ، والنعت السببي نحو: اللهم نجني من القرية الظالم أهلُها ، والنعت الجملة نحو:حضر طالب يشرق وجهه ، وبدل بعض من كل نحو: أكلتُ الرغيفَ نصفَه ، وبدل الاشتمال نحو: أعجبني الطالبُ خلقُه ، أو يتضمن حقيقته مع حال من أحواله كالنعت الحقيقي نحو:حضر طالب مجتهد ، أو يتضمن حقيقته فقط كالبدل المطابق نحو:حضر هذا الطالبُ ، وعطف البيان نحو: هذا خاتم حديد ، "وإذا لم يكن التابع هو الأول في معناه اقتضت التبعية وسيلة أخرى مساعدة وذلك في العطف ، حيث يكون بالأداة وهي حرف

١. تمام حسان : اللغة العربية .. معناها ومبناها . مرجع سابق . ص ٢٠٤٠

٢. كمال بشر: دراسات في علم اللغة . دار غريب . القاهرة . ١٩٩٨م . ص٣٠٠، ٣٠١٠

٣. محمد حماسة عبد اللطيف: بناء الجملة العربية. مرجع سابق. ص.١٤٢

٤. محمد حماسة عبد اللطيف :العلامة الإعرابية . مرجع سابق . ص٣٠٩.

العطف وهذا كله يؤدى إلى ترابط التابع مع متبوعه "(١).

إن العلامة الإعرابية إحدى القرائن التي تتضافر مع قرائن أخرى لإيضاح المعنى ورفع اللبس عنه حيث تتعاون العلامة الإعرابية مع القرائن الأخرى في الجملة فتعمل متضامنة على تماسك الجملة وإحكام بنائها اللغوى ،ومع ذلك قد يتضح المعنى ويؤمن اللبس فيُترخَّص في إحدى القرائن . والعلامة الإعرابية أحدها . إذ "القرائن تتضافر على إيضاح المعنى الوظيفي النحوى ، والقرينة تسقط عند إغناء غيرها عنها "(٢).

وقد وردت قرينة التبعية لدى شاعرنا (٢٥٤٢)موضعاً موزعةً على النعت ، والتوكيد ، وعطف النسق ، والبدل على النحو الآتى :

## ١. النعت (الصفة)

شاع مصطلح النعت لدى الكوفيين و تغلب على نظيريه (الصفة ،أو الوصف النحوى) لدى البصريين . وقد عُرَّف النعت بأنه " التابعُ المكمَّل متبوعَه ببيان صفةٍ من صفاته نحو :مررتُ برجلِ كريمٍ ،أو من صفات ما تعلَّق به . وهو سببيُّه . نحو: مررتُ برجلٍ كريمٍ أبُوه "(٣). وهو "الاسم الدال على بعض أحوال الذات ،وذلك نحو: طويل وقصير ،وعاقل وأحمق ، وقائم وقاعد ، وصحيح و سقيم ، وغنى وفقير ، وشريف ووضيع ،ومكرم ومهان. و الذى تُساق له الصفة هو التفرقة بين المشتركين فى الاسم "(٤).

ولا تتعت نكرة بمعرفة أو معرفة بنكرة حيث يشترط أن يكون الموصوف أعرف من الصفة أو مساوياً لها في التعريف ،وينقسم النعت حسب المنعوت إلى معرفة ونكرة ، فنعت المعرفة معرفة ، ونعت النكرة نكرة ، والنعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه " وأصل الصفة أن يقع للنكرة دون المعرفة ؛ لأن المعرفة كان حقها أن تستغنى بنفسها ، وإنما عرض لها ضرب من التنكير فاحتيج إلى الصفة ، و أما النكرات فهي المستحقة للصفات ؛ التقرب من المعارف ونقع حينئذ الفائدة "(٥).

وينقسم النعت قسمين : نعتاً سببياً ، ونعتاً حقيقياً ، والثانى ينقسم ثلاثة أقسام : نعتاً مفرداً ،ونعتاً جملة (اسمية أو فعلية ) ،ونعتاً شبه جملة (ظرفاً أو جاراً ومجروراً).

ويستخدم المتكلم النعت لغرض واحد من اثنين يفيده النعت حسب المقام ، فإما أن يفيد النعتُ التوضيحَ إن كان المنعوتُ معرفةً ، و إما أنْ يفيد التخصيصَ إنْ كان المنعوتُ نكرةً بالإضافة لتلك الأغراض المجازية الأخرى التي ينم التركيب عنها على سبيل المجاز كالتعميم ، أو المدح أو الذم ، أو الترحم ، أو التوكيد ، أو التفصيل ، أو الإبهام ، أو الشك ، أو إعلام المخاطب بأن المتكلم عالم بحال المنعوت أو إفادة رفعة ذلك المنعوت\* .وقد جاء النعت لدى شاعرنا قسمين :حقيقياً وسببياً.

## أولا: النعت الحقيقى

ورد النعت الحقيقي لدى شاعرنا (٧٨٢) موضعاً على النحو الآتى : ١. النعت ( مفرداً )

## أ . النعت المفرد (مشتقاً):

لا يُنعَت إلا بمشتق لفظاً أو تأويلاً . والمراد بالمشتق هنا : "ما أُخِذ من المصدر للدلالة على معنى وصاحبه:كاسم الفاعل ، واسم المفعول ،والصفة المشبهة باسم الفاعل ، وأفعل التفضيل "(١). ومن ذلك قوله:

. قالوا أتاكَ الأمل الأكبـرُ وفازَ بالملكِ الفتى الأزهـرُ

. له شراعٌ مشرفٌ كالبندِ يومَ الشَّعَـبِ

. بين النديمين والخِلَينِ مضجعه وسيرُهُ من يدٍ موصولةٍ بيد (٢)

## ب ـ النعت المفرد ( لفظ ابن ) :

إذا وقعت ابن بين علمينِ ففي إعرابها حينئذٍ أقوال ، "والأكثرون على الصفة"(٣).ومن ذلك قوله: ما كنتُ أحسبُ أنَّ الخبزَ فاكهة حتى نزلتُ على زيدِ بن منصور

. ما خلک احسب آل الخبر فاحهه

. فابتهلوا ورفعوا أيديهم وكان لقمانُ بنُ عادٍ منهم (٤)

١. محمد حماسة عبد اللطيف :بناء الجملة العربية . مرجع سابق . ص ١٤٢.

٢. تمام حسان: اللغة العربية ..معناها ومبناها . مرجع سابق . ص. ٢٤٠

٣. ابن عقيل :شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ١٩١/٣.

٤. ابن يعيش :شرح المفصل . مرجع سابق . ٣/.٢٦

٥. ابن السراج: الأصول في النحو . مرجع سابق . ٢٣/٢.

<sup>\*</sup>ينظر تفصيل ذلك : محمد حماسة عبد اللطيف . التوابع في الجملة العربية . مرجع سابق . ص ٢٦ وما بعدها .

# ج. النعت المفرد (اسماً موصولاً):

"إذا كان قد عُرِف رجلٌ بقصةٍ وأمرٍ جرى له ، فتخصص بتلك القصة وبذلك الأمر عند السامع ثم أُرِيدَ القصد اليه ذُكِر (الذي) ؛ تفسير هذا أنك لا تصل (الذي) إلا بجملة من الكلام قد سبق من السامع علم بها ، وأمر قد عرفه له نحو أن ترى عنده رجلاً ينشده شعراً فتقول له مِن غدٍ :ما فعل الرجل الذي كان عندك بالأمس ينشدك الشعر ؟ هذا حكم الجملة بعد الذي إذا أنت وصفت بها شيئاً فكان معنى قولهم : إنه اجتُلب ؛ ليُتوصل به إلى وصف المعارف بالجمل : أنه جيء به ؛ ليُفصل بين أن يُراد ذكر الشيء بجملة قد عرفها السامع له وبين أن لا يكون الأمر كذلك "(٥).

وجدير بالذكر أنه "يُطلَق على (الاسم الموصول + جملة الصلة) المركب الاسمى المعقد ، وهذا يعنى أنه لا يجوز نقل أى عنصر داخل جملة الصلة إلى خارج هذا المركب المعقد وإنما يجوز النقل داخل هذا المركب ففى العبارة : أظن أن الرجل الذى انتقدَ مؤلف القصةِ ناقدٌ ماهرٌ يمكننا القول : أظن أن الرجل الذى مؤلف القصةِ انتقدَ ناقدٌ ماهرُ ، ولا يمكننا القول :أظن أن الرجلَ مؤلف القصة الذى انتقدَ ناقدٌ ماهرٌ "(٦) .

### ومن ذلك قوله:

. عزاءً عن الأمرِ <u>الذي</u> فاتَ نيلُهُ وصيراً إذا كان التصبُّرُ أحزما . قامَ أبو بكرِ <u>الذي</u> ولاَّهُ أمرَ صلاةِ الناسِ وارتضاهُ . فردَّهم طوْعاً وكرْهاً إلى أنْ عرفوا الحق الذي أنكروا(١)

### د . النعت المفرد (مؤولاً بمشتق) :

لا يُنعَت إلا بمشتقِ لفظاً أو تأويلاً و "المؤول بالمشتق كاسم الإشارة نحو:مررتُ بزيدٍ هذا ، أى :المشارِ الله ، وكذا (ذو) نحو:مررتُ برجلٍ ذى مالٍ ، أى : صاحبِ مالٍ "(٢).و " تقول :هذا درهمٌ غيرُ جيدٍ ؛ لأن غير نعت " (٣). ومن النعت المفرد المؤول بمشتق . فضلاً عما سبق . لفظ (مثل) . تقول : "مررتُ برجلٍ مثلِكَ ، فمثلُكَ نعتُ على أنك قلت :هو رجلٌ كما أنك رجلٌ "(٤).

# ومن ذلك قول شاعرنا:

. وعمورية ابتدرت إليها بوادرُ من عزيزٍ ذي انتقامِ . أردتَ شكراً بلا برَّ ومَرزئةٍ لقد سلكتَ طريقاً غيرَ مسلوكِ . إليكَ خليفةَ اللهِ استقلَّتُ قلائصُ مثلُ مُجفِلة النَّعام(٥)

١. ابن عقيل: شرح ابن عقيل. مرجع سابق. ٣/١٩٥٠

٢. الديوان: ١٢٦ ( السريع) . ٧٦ ( مجزوء الرجز ) . ١٠٥ ( البسيط).

٣. الألوسى : روح المعانى . مكتبة التراث . القاهرة . ٩١/١٦. (د.ت).وذلك عند تفسير قوله تعالى : ( ذلك عيسى ابن مريم )[مريم : من الآية ٣٤] .

٤. الديوان: ١٤٣ ( البسيط) ٢٣٣. ( الرجز ) .

٥. عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز . مرجع سابق . ص٢٠٠٠.

٦. صلاح الدين صالح حسانين : الدلالة والنحو . مرجع سابق . ص١٧٢ . (بتصرف).

# ٢. النعت (جملةً)

ويُطلَق عليها المركب الاسمى المعقد . مثل الموصول وصلته . ففي عبارة "جاء رجلٌ ضربَ زيداً فإنه يجوز : جاء رجلُ زيداً ضربَ ، ولا يجوز: جاء زيداً رجلٌ ضربَ "(٦).وإذا وقع النعتُ جملةً فلا بد من توافر ثلاثةُ شروط :الأول: أن يكون المنعوت نكرة .الثاني: أن تكون جملة النعت خبرية أي تحتمل الصدق أو الكذب الثالث :أن تشتمل هذه الجملة على ضمير يربطها بالمنعوت سواء أكان ملفوظاً أم مقدراً .

وقد ورد النعت الجملة لدى شاعرنا (٢٥٢) موضعاً على قسمين : نعت جملة اسمية ، ونعت جملة فعلية .

أولاً . النعت (جملة اسميةً)

أ. النعت (جملة اسمية بسيطة):

في محل رفع ، نحو:

أبو عون لهم علمٌ وراسُ (٧)

لا يَاسَ على الدُّنْيَا أُناسُ

١. الديوان: ٢٠٠ ( الطويل) ٢٤٣. ( الرجز ) ١٣١٠ ( السريع).

٢. ابن عقيل :شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ٣/.١٩٥

٣. المبرد: المقتضب . مرجع سابق . ٢٢٠/٤

٥. الديوان: ٢٠٩ ( الوافر ) . ١٦٩ ( البسيط) . ٢٠٦ ( الوافر ) .و (ذي ) نعت مجرور بالياء ؛ لأنه من الأمثلة الستة .

٦. صلاح الدين صالح حسانين: الدلالة والنحو. مرجع سابق. ص١٧٢.

٧. الديوان : ١٥٠ ( الوافر ) .كذا بالديوان ، ولعل الصواب: (فلا ياس على الدنيا...).

### في محل نصب، نحو:

. قد كان شيخُكم شيخاً له خَطَرٌ . فَصُنْ نِعمةً أنتَ أنعمتَها

### في محل جر ،نحو:

. نَطَقَ البُكا بهويِّ هو الحقُّ

. جَسستُ العِرْقَ مِنكَ فَدَّلَ جسِّي

ب. النعت (جملة اسمية موسعة):

# في محل رفع ،نحو:

. غابَ قاضِ كان يقضى بيننا

. لها شُرُفاتٌ كأنّ الربيعَ

# في محل نصب ، نحو:

. أوصيكَ خيراً به فإنّ لهُ

. فحذَّرَ الناسَ عذاباً نازلاً

٤. سيبويه :الكتاب . مرجع سابق . ٢٣٠/١

لكنّ أُمَّكم في أمرها نَظَـرُ وشكراً غدا غائراً مُنجدا (١)

وملكتني فليهنك الرِّقُ على ألم له خَبَرٌ عَجيبُ (٢)

> ومن الغُيّاب من ليس يؤوبُ كساها الرياضَ بأنوارها (٣)

سجيةً لا أزالُ أحمدُها فلم يجد في الأرضِ منهم قابلا

وصيةً كانت تُقَى ونُسُك (٤)

غيرَ ابنهِ لمْكٍ فأوصى لَمْكا

في محل جر ، نحو :

عَشِ ِيَّةَ حَيَّانِي بوردٍ كَأْنَـهُ <u>خُدودٌ</u> أُضيفتْ بعضُهنَّ إلى بعضِ (٥) ثانيا ـ النعت ( جملةً فعليةً )

أ . النعت (جملة فعلية مثبتة ) :

في محل رفع ،نحو:

. أَبَتُ لَى قرومٌ أَنْجِبتْنِي أَنْ أُرَى . وحتَّى اكتستْ من كلِّ نَوْرِ كأنَّها

في محل نصب ،نحو:

. جمعتَ أمرينِ ضاعَ الحزمُ بينهما

. وكلُّ مَنْ في فُؤادِهِ وَجَعٌ

في محل جر، نحو:

. وانفضَّتِ الأعداءُ مِن حولهِ

وإِنْ جَلَّ خطبٌ خاشعاً أَتَضجَّـرُ

وإن جل خطب خاسعا انضجر عروس زهاها وشيها وبرودها (٦)

تيه الملوكِ وأفعالَ المماليكِ يَطلُبُ شيئاً يُسكِّنُ الوَجَعَا(٧)

كَحُمُرِ أَنفرَها قَسْورُ (٨)

١ . الديوان: ١٢١ (البسيط) . ١٠٢ ( المتقارب) .

٣. الديوان: ٦٩ ( الرمل) . ١٤٧ ( المتقارب) .

٥ ـ الديوان:١٥٦ ( الطويل).

٧ . الديوان: ١٦٩ ( البسيط) . ١٦٠ ( المنسرح).

ب . النعت (جملة فعلية منفية):

في محل رفع ، نحو:

. أرضيهم قولاً ولا يُرضونني . وإذا توقّر شيب مَفْرقهِ

في محل نصب، نحو:

. يُبيحُكَ منه عِرضاً لم يَصننهُ

. إذا ما أجالَ الرأى أدركَ فكرُهُ

في محل جر، نحو:

فما برحت بغداد حتى تفجّرت ج . النعت (جملة فعلية مؤكدة ):

في محل رفع، نحو:

ويجمعنا دهرٌ سَعَىَ بفراقِنا في محل نصب، نحو:

۲ . الديوان: ١٦٤ ( الكامل) . ٦٨ ( الوافر).
 ٤ . الديوان: ١١٨ ( المنسرح) . ٢٣١ ( الرجز).
 ٢ . الديوان: ١٢٠ ( الطويل). ١١٤ ( الطويل).
 ٨ . الديوان: ١٣٠ ( السريح).

فِعلاً وتلكَ قَضِيَّةٌ <u>لا تَقْصِدُ</u> خَرَقَتْ مدامِعُ لا تُوقِ<u>ِّ رُهُ(</u>١)

ويَرْتَعُ مِنكَ في عِرْضٍ مَصونِ غرائبَ لم تَخطرُ ببالٍ ولا فكرِ (٢)

بأوديةٍ ما تستفيقُ مُدودُها (٣)

ويَرجعُ غُصْنٌ ناعمٌ قد ذَوَىَ غَضَّا(٤)

# ق شكوى قد اجتوتْها العُقولُ (°)

وشكا الدينُ ما شكوتَ مِن العِلِّ

في محل جر، نحو:

إلا لأمرِ قد قُضِيَ في التّبيهِ (٦)

وقيلَ ما أُخَّ رَعن أخيه

٣. النعت (شبه جملة)

إذا وقع الظرف أو الجار والمجرور نعتاً فينبغي أن يكونا تامين يفيدان فائدة تامة كالخبر ، فالظرف. مثلاً. "إذا وقع صيفةً كان حكمه كحمه إذا وقع خبراً إن كان الموصوف شخصاً لم تصفه إلا بالمكان نحو: هذا رجلٌ عِندَكَ، ولا تصفه بالزمان فلا تقول: هذا رجلٌ اليومَ ولا غداً ؛ لأن الغرض من الوصف تحليةُ الموصوف بحال تختص به دون مشاركة في اسمه ليفصل منه ،والزمان لا يختص بشخص دون شخص فلا يحصل به فصل"(٧).

والنعت شبه الجملة لا يشتمل على رابط يربطه بالمنعوت (النكرة).وقد ورد النعت شبه الجملة لدى شاعرنا (٦٩)موضعاً على قسمين:

أ . النعت (جاراً ومجروراً):

في محل رفع ، نحو:

عَلَى رَأْس مِيلَيْنِ أَوْ أَبْعَدَا (٨)

وجاءَتْهُ مِنْ أَجْرَم بَيْعَـةٌ

٢ . الديوان: ٢٢٠ (الوافر) . ١٤٠ ( الطويل) .

٤ . الديوان:٥٥ ( الطويل).

٦. الديوان: ٢٣٧ (الرجز).

٨ ـ الديوان: ١٠٣ ( المتقارب).

١ . الديوان: ٩٦ ( الكامل) . ١٤٥ ( الكامل).

٣ . الديوان: ١١٤ ( الطويل) .

٥ . الديوان: ١٨٠ ( الخفيف).

٧ . ابن يعيش: شرح المفصل . مرجع سابق . ٥٣/٣.

في محل نصب ،نحو:

فَرُبَّ ذي حَسَبِ أودتْ صنايعُهُ

في محل جر، نحو:

فقلتُ لفتيةٍ مِن آلِ بدرِ

ب . النعت (ظرفاً):

في محل رفع، نحو:

حبَّذا مجلسٌ ندورُ علينا

في محل نصب، نحو:

أما وَمشيب راعهُنَّ لربما

في محل جر، نحو:

وذاك في شهر ربيع الأول

به وقد شرَّفتْ وغداً بلا حسب (١)

كرام والهوى داء الكرام (٢)

فيه كأسانِ بينَ ناي وعودِ (٣)

عَمِرْنَ نِيَاماً بِينِ سَحْرِ إلى نحر (٤)

لليلتين بعد عشر كُمَّــلِ(٥)

ثانيا: النعت السببي

هو ما رفع اسماً ظاهراً متصلاً بضمير يعود على المنعوت؛ليضفي على المنعوت معاني الإيضاح والبيان أو التخصيص والتمييز . يقول ابن يعيش :"اعلم أنهم يصفون الاسم بفعل ما هو من سببه كما يصفونه بفعله ،والغرض بالسبب . ههنا . الاتصال بأي فعل ما له به اتصال ،وذلك نحو قولك: هذا رجلٌ ضاربٌ أخوهُ زيداً ... لما وصفته بضارب ورفعت به الأخَ وأضفتَهُ إلى ضمير الموصوف صار من سببه وحصل بذلك من الإيضاح والبيان ما يحصل بفعله .ألا ترى أنك إذا قلت : مررتُ برجلِ قائمٍ أبوهُ أو غلامهُ ،فقد تخصَّص وتميَّز من رجل ليس بهذه الصفة"(٦).

وعلى هذا فالنعت السببي هو الذي لا يتوجه فيه النعتُ حقيقةً إلى المنعوت بل اسمِ آخرَ له بالمنعوت سببٌ أو علاقةٌ ،والعلاقة هنا علاقة لغوية ،وذلك بأن يتصل المنعوت الحقيقي بضمير يعود على المنعوت في اللفظ الظاهر.

"وإن رفع النعتُ اسماً ظاهراً كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر ،وأما في التثنية والجمع فيكون مفرداً فيجرى مجرى الفعل إن رفع ظاهراً فتقول :مررتُ برجلِ حسنةٍ أمُّهُ كما تقول : حَسُنَتْ أُمُّهُ ،وبامرأتين حَسَن أبواهما ،وبرجالِ حَسَن آباؤُهُم ،كما تقول حَسُنَ أبواهما ،وحَسُنَ آباؤُهم"(٧).

يتبع النعتُ السببي . إذن . المنعوتَ (المتبوع)في شيئين :الإعراب ،والتعريف و التنكير ،كما يتبع الذي بعده . وهو الذي يعود النعت إليه . في التذكير والتأنيث .

وقد ورد النعت السببي لدى (١٤)موضعاً ،ومنها:

٢ ـ الديوان: ٢٠٤ ( الوافر ).

٤ . الديوان: ٢٥٤ ( الطويل).

٦ . ابن يعيش : شرح المفصل . مرجع سابق ٢٠/٥٠.

١ . الديوان: ٧٢ ( البسيط).

٣ . الديوان: ٩ . ١ ( الخفيف).

٥ . الديوان:٢٤٣ الرجز).

۷ . ابن عقیل : شرح ابن عقیل . مرجع سابق . ۱۹۳/۳

. أَلمَّتْ و جُنْحُ الليلِ مُرْخ سُدولَـه

. وفرَّ عبيدُ اللهِ فيمنْ أطاعَـهُ

. قالتْ لجارتِها أَرِي رجـلاً

. ودجلة كالدرع المضاعَفِ نسجُها

وللسجنِ أحراسٌ قليلٌ هُجودُها إلى سَقَر اللهِ البطيءِ خُمودُها متتكراً للشيب منظره لها حَلَقٌ يبدو ويَخفيَ حديدُها (١)

#### تعدد النعت

عند تكرر النعوت لمنعوت واحد لا يتضح إلا بها جميعاً يجب حينئذٍ الإتباعُ فيها كلها نحو: مررت بزيدٍ الفقيهِ الشاعرِ الكاتبِ ...وإذا كان المنعوت متضحاً بدونها جميعاً جاز فيها جميعِها :الإتباعُ والقطعُ ،"وإن كان معيناً ببعضها دون بعض وجب فيما لا يتعين إلا به الإتباعُ ،وجاز فيما يتعين بدونه :الإتباعُ والقطعُ "(٢).

وللسيوطي رأىٌ في ترتيب النعوت المختلفة لمنعوت واحد .يقول" فإذا وُصِفَ بمفردِ ، وظرفٍ أو مجرورِ ، وجملةِ ، فالأُوْلِي ترتيبها هكذا كقوله تعالى: (وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إيمَانَهُ )[غافر :من الآية ٢٨] وعلَّةُ ذلك أن الأصل الوصفُ بالاسم ،فالقياس تقديمه .وانما تقدَّم الظرفُ ونحوُه على الجملة ؛لأنه من قبيل المفرد .(٣)"

وأرى أن عبارة السيوطي السابقة: ( فالأولى ترتيبها هكذا )تعنى عدمَ إلزام المتحدث إتباعَ هذا الترتيب في النعوت المتعددة لمنعوت واحد ؟إذ السياق هو المعول لذلك فضلاً عن طاقات الشاعر وامتلاكه لأدواته الفنية ،ورُغْمَ أن الأصل في النعت الإفرادُ فإنه قد يتقدم النعثُ الجملةُ على النعت المفرد لغرض من الأغراض .وكلما ازدادت النعوت للمنعوت الواحد ازداد المنعوت تخصيصاً إن كان نكرةً أو ازداد توضيحاً إن كان معرفةً ،فضلاً عن زيادة تكثيف الأغراض المجازية السابقة \* التي وردت مع المنعوت ذي النعت الواحد. وقد تعددت النعوت المتعددة لمنعوت واحد لدى شاعرنا على الصور الآتية:

> الصورة الأولى :[ النعت الأول ( مفرداً ) +الثاني ( مفرداً )] الحمدُ شهِ المعيدِ المُبدِي حمداً كثيراً وهو أهلُ الحمدِ (٤) الصورة الثانية: [ النعت الأول ( مفرداً ) +الثاني ( جملة فعلية مثبتة ) ] . وجاد بنفس حُرَّة سهّات له ورود المنايا حيث يُخشَى ورودُها (٥) الصورة الثالثة: [ النعت الأول ( مفرداً ) +الثاني ( جملة فعلية مؤكدة ) ] ويجمعنًا دهر سَعَى بفراقِنا ويَرجعُ غُصْنٌ ناعمٌ قد ذَوَى غَضًّا (٦)

> > ١ . الديوان: ١١٢ ( الطويل) . ١١٦ ( الطويل) . ١٤٦ ( الكامل) . ١١٤ ( الطويل).

۲ . ابن عقیل :شرح ابن عقیل . مرجع سابق . ص۲۰۲، ۲۰۶۰ ۲۰۶۰

٣ . السيوطي: همع الهوامع . مرجع سابق . ص١٢٧/٣. \* ينظر ص ١٧١من هذه الدراسة.

٤ . الديوان: ٢٢٧ الرجز).

٥. الديوان: ١١٦ (الطويل) .

٦ . الديوان:٥٥ ( الطويل).

الصورة الرابعة: [ النعت الأول ( مفرداً ) +الثاني (شبه جملة جاراً ومجروراً ) ]

له المنَّةُ العُظمَى على كلِّ مُسلم وطاعتُهُ فرضٌ من اللهِ مُنزلُ (١)

الصورة الخامسة: [ النعت الأول ( شبه جملة جاراً ومجروراً ) +الثاني (جملة فعلية مثبتة ) ]

مِن الناس يتلو بعضُها أبداً بعضَا (٢) أياديكَ قد حَمّتُ وعمّتْ معاشراً

الصورة السادسة: [ النعت الأول (شبه جملة جاراً ومجروراً ) +الثاني ( مفرداً ) ]

مَزيدُكِ عندى أَنْ أَقِيكِ مِن الرَّدِي وَوُدٌّ كماءِ المُزْن غيرُ مَشُوب (٣)

الصورة السابعة: [ النعت الأول ( جملة فعلية مثبتة ) +الثاني ( جملة فعلية منفية )]

. دارٌ تَحارُ العينُ فيها ولا يبلُغُها الواصفونَ إنْ وصفوا

لم تنسب قبلَهُ إلى أحدِ ولا تحلَّتْ مِن الألَّى سَلفوا (٤)

الصورة الثامنة: [النعت الأول (مفرداً) +الثاني (مفرداً) +الثالث (مفرداً)]

الصابرُ المحتسبُ المنيبُ (٥)

. وكان في زمانهِ أيوبُ

```
الصورة التاسعة :[ النعت الأول (شبه جملة جاراً ومجروراً) +الثاني (مفرداً) + الثالث (جملة فعلية مثبتة)]
                                  أولو علوم وأولو هيئات
                                                                   . أخبرني قومٌ مِن الثقات
                                   تفرَّعوا في طلب الآثارِ وعرفوا مواردَ الأخبارِ
                              ودرسوا التوراة و الإنجيلا وأحكموا التأويل والتنزيلا
                                   أنَّ الذي يفعلُ ما يشاءُ ومَن له القدرةُ والبقاءُ
                                   أنشأ خلق آدم إنشاء وقد منه زوجَه حوَّاء (٦)
  الصورة العاشرة :[النعت الأول (شبه جملة جاراً ومجروراً) +الثاني (مفرداً) +الثالث (مفرداً)+الرابع(مفرداً)]
                                . جاوزَ نهرَ الكُرِّ بالخيولِ تَرْدِى بفتيانِ كأُسْدِ الغيلِ
                           مُعَوَّداتِ طَلَبَ الذُّحُولِ خُزْرِ العيونِ طَيِّبِي النُّصولِ(٧)
 الصورة الحادية عشرة: [ النعت الأول (شبه جملة جاراً ومجروراً) + الثاني (جملة فعلية منفية) + الثالث (جملة
                                                              اسمية مؤكدة)]
                                              . جسمٌ كَعُودِ أَراكِ ما يُرتضَى لسواكِ
                                           ما فيهِ نفعٌ لباغِ إلا انتحال سواكِ(٨)
                                                                           ١ . الديوان: ١٧٣ ( الطويل).
                              ٢ ـ الديوان:٥٥ ( الطويل).
                                                                                ٣ . الديوان:٧٢ (الطويل).
         ٤ . الديوان: ١٦١ ( المنسرح) . كذا بالديوان ، ولعل الصواب : (تنتسب) ، و (دار ) خبر لمبتدأ محذوف تقدير (هذه).
                                                                              ٥ . الديوان: ٢٤٠ (الرجز) .
                                                                              ٦ . الديوان: ١٦٦ ( الرجز ).
                                                                               ٧ . الديوان: ١٩٢ ( الرجز ).
                               ٨. الديوان: ١٧٠ (المجتث). و (جسم)خبر لمبتدأ مقدر في ذهن الشاعر ،وهو (الحية).
الصورة الثانية عشرة: [النعت الأول (جملة فعلية مثبتة) +الثاني (جملة اسمية) +الثالث (جملة فعلية مثبتة) +
                            الرابع (جملة اسمية) +الخامس (جملة فعلية مؤكدة)]
                                                       . بسُرَّ مَن را إمامُ عَــدْلٍ
                               تغرفُ مِنْ بحره البحار
                              ما اختلفَ الليلُ والنهارُ
                                                                    المُلْكُ فيه وفي بنيــهِ
                                                                <u>يُرجَى</u> ويُخشَى لكلِّ أمــرِ
                                  كأنَّهُ جنَّــةُ ونارُ
                                عليه كلتاهما تَغارُ
                                                             يداهُ في الجود ضرَّتان
                                                              لم تأتِ منهُ اليمينُ شيئًاً
                          إلا أتت مِثلَهُ اليسارُ (١)
        الصورة الثالثة عشرة: [النعت الأول (جملة فعلية مثبتة) + الثاني (جملة فعلية مثبتة) + الثالث (مفرداً)]
              صباحٌ تَجلَّى يَزحمُ الليلَ مُقبِلُ (٢)
                                                             يُضيءُ لأبصارِ الرجال كأنَّهُ
    الصورة الرابعة عشرة: [ النعت الأول (مفرداً) +الثاني (جملة فعلية مثبتة) +الثالث (جملة فعلية مثبتة) ]
```

```
. ما شئتَ مِن رجلٍ <u>نبيـلِ</u>
                          يَأُوي إلى عرض دخيل
                            وفعالُهُ غير الجميل (٣)
                                                                 يَأتي الجميلَ بقوله
الصورة الخامسة عشرة: [ النعت الأول (مفرداً ) + الثاني (مفرداً) + الثالث (شبه جملة جاراً ومجروراً) + الرابع
                                                        (جملة اسمية)]
                                                    أرضٌ مربعةٌ حمراءُ مـنِ أَدَم
               ما بينَ إلفين معروفيْن بالكَرَم(٤)
  الصورة السادسة عشرة :[ النعت الأول (مفرداً) + الثاني (مفرداً )+الثالث (مفرداً) +الرابع (جملة فعلية
                                                مثبتة )+الخامس (مفرداً) ]
                     وعن نساءٍ حُسْرِ ذُهـولِ
                                                 . حتَّى انجلتْ عن حزبهِ المفلول
                      ثواكلِ الأولادِ والبُعـولِ(٥)
                                                           صوارخ يَعثُرنَ في الذُّيولِ
      الصورة السابعة عشرة :[ النعت الأول (مفرداً) + الثاني (شبه جملة جاراً ومجروراً) + الثالث (مفرداً)
                                            +الرابع (جملة فعلية مثبتة)]
                                 كالبند يومَ الشغب
                                                                      . له شراعٌ مشرفٌ
                         أرسانُ جَذْبَ الطُّنُب (٦)
                                                                 مُنتصِبٌ تجذبُهُ الـ
  ١. الديوان: ١٢٣ ( مخلع البسيط)، و ( سر من را )هي ( سر من رأى ،أى: سامَرًاء التي بناها المعتصم سنة ٢٢١هـ ) ،
           وقد اقتضى الوزن تحول (رأى) إلى (را) بحذف الألف الأخيرة وتسهيل الهمزة قبلها .
                                                                          ٢ . الديوان: ١٧٤ (الطويل) .
                          ٣. الديوان:٩٣ ( مجزوء الكامل). والاسم الموصول (ما)خبر لمبتدأ مقدر ،وتقديره (هم).
                       ٤ . الديوان: ٢٠٣ (البسيط)، و (أرض) خبر لمبتدأ مقدر في ذهن الشاعر ، وهو (الشطرنج).
                            ٦ . الديوان: ٧٦ (مجزوء الرجز).
                                                                           ٥. الديوان: ١٩٣ ( الرجز).
        الصورة الثامنة عشرة :[ النعت الأول (جملة فعلية مثبتة) +الثاني (مفرداً)+الثالث (مفرداً)+الرابع
                                   (مفرداً) + الخامس (جملة اسمية بسيطة)]
                                           . زائرٌ يُهدِي إلينا نفسَه في كلَّ عام
                                    حسنُ الوجهِ ذكئُ الر يح الف للمُدامِ
                                    عمرُهُ خمسونَ يوماً ثُمَّ يَمضي بسلام(١)
الصورة التاسعة عشرة :[ النعت الأول (جملة فعلية مثبتة) +الثاني (مفرداً)+الثالث (مفرداً)+الرابع (جملة
                                                         فعلبة مثبتة )]
                              عنكِ إلا حاجزٌ يمنعُني
                                                          . كنتُ مشتاقاً وما يحجزُنِي
                      شاخصٌ في الصدر غضبانٌ على قَبَبِ البَطنِ وطيِّ العُكَنِ
                               يملاُّ الكفَّ ولا يفضئلُها وإذا أثنيتَهُ لا يَنتنِّي (٢)
             الصورة العشرون:[ النعت الأول (مفرداً) + الثاني (مفرداً) +الثالث (مفرداً) +الرابع (مفرداً)]
```

كقوله عندما سئل عن أهل بغداد فقال:

# . وكان في زمانه يوئيلُ <u>الخالعُ المُضلِّلُ الضَّليلُ</u> أوَّلُ مَن تَنَبَّعَ الملاهيا وأَظهرَ الفسادَ والمعاصيا(٣)

ومما سبق يتضح لنا أن شاعرنا لم يتبع نظاماً معيناً فى ترتيب نعوته المتعددة للمنعوت الواحد ؛حيث كان البناء راجعاً لطاقاته الشعرية وامتلاكه لأدواته الفنية ،ولو أراد نمطاً معيناً لأخرجه من جعبته الشعرية وصولاً للظاهرة الأسلوبية التى ينشدها ،ولا غرو أن النعوت المتعددة للمنعوت الواحد تزيده تخصيصاً إن كان نكرةً ،وتزيده توضيحاً إن كان معرفةً .ويمكن إحصاء تراكيب النعت بالجدول الآتى:

|        | النعت = ۲۹۷ |            |              |        |               |       |           |               |  |
|--------|-------------|------------|--------------|--------|---------------|-------|-----------|---------------|--|
| السببي | الحقيقى=٢٨٧ |            |              |        |               |       |           |               |  |
| ١٤ =   | ٦٩=         | شبه الجملة | الجملة = ٢٥٢ |        |               |       |           | المفرد=٢٦١    |  |
|        | ظرف         | جار ومجرور | طية = ۲۱۲    |        | اسمية = ٤٠ فع |       | مشتق=٤ ٣٩ |               |  |
|        | ٨ =         | 71=        | مؤكدة=       | منفية= | مثبتة=        | موسعة | بسيطة     | ابن =۲۲       |  |
|        |             |            | ٧            | 74     | ١٨٢           | 10=   | Y 0=      | اسم موصول=١٦  |  |
|        |             |            |              |        |               |       |           | مؤول بمشتق=٥٢ |  |

الأول : طول الجملة وتعقيدها ؛ لأن النعت من الوظائف النحوية التي يسمح لها نظام اللغة العربية بالتعدد لمنعوت واحد ، ولأنه . أيضاً . من الوظائف التي يمكن أن يتنوع ما يشغلها فيجوز أن تُشغَل بالمفرد ، أو

١. الديوان : ٢١٣ (مجزوء الرمل)، و (زائر) خبر لمبتدأ مقدر في ذهن الشاعر ، وتقديره (الورد).

٢ . الديوان: ٢٢٠، ٢٢١ ( الرمل).

٣. الديوان: ٢٣٠ (الرجز)، و قوله (الضليل)نعت ثالث مرفوع ،ويمكن إعرابه توكيداً لفظياً للنعت الثاني (المضلل) ؛ لأنهما مترادفان .

<sup>\*</sup> نلاحظ من الإحصاء أنه قد ورد النعت لدى شاعرنا ( ٧٩٦) موضعاً ،أى بنسبة ٣١.٣١%من جملة مكملات قرينة التبعية .وجاءت النعوت ملائمة فى مواضعها ، و موظفة توظيفاً بالغ الدقة متنوع الغرض بحيث يصبح للنعت دلالة خاصة ترتبط بسياق موضعه .وأرى أن نسبة ورود النعت بهذه النسبة المرتفعة لدى الشاعر تكمن فى رغبته بأن تُتَحَ له حرية التعبير عما بنفسه بهدف الإيضاح وتخصيص المنعوت ،فضلاً عن تشكيل بنية الصورة الشعرية .والملاحظ:

<sup>\*</sup>ورد النعت جملةً اسميةً (٤٠) موضعاً في حين ورد جملةً فعليةً (٢١٢) موضعاً ؛وذلك لما في الفعل من حدث، ومن ثَمَّ يعرض الشاعرُ له ويصف حقيقته.

<sup>\*</sup>ورد النعت لدى شاعرنا متتوعاً ومتعدداً لمنعوتٍ واحدٍ وذلك بأن يدخل نعت (مفرد أو جملة)فى بناء نعتٍ آخر (مفرد أو جملة)،ومن شأن هذه النعوت المكثفة أن تؤدى ثلاثة أمور:

الجملة ،أو شبه الجملة .وتزداد الجملة إطالةً وتعقيداً إذا جاء النعت جملةً مُتضمِّنةً في داخل مكوناتها جملةً نعتبةً أخرى .

الثانى: مترتب على الأمر السابق ،وهو عندما تطول الجملة وتتداخل بسبب النعوت المكثفة على منعوتٍ واحدٍ غالباً ما يؤدى ذلك إلى تركيب صورة متماسكة من صور القصيدة. وهذه الصور المتماسكة تتيح لشاعرنا التنفيس ،أو التعبير عما يجيش بداخله .

الثالث: تكثيف تخصيص المنعوت إن كان نكرةً،وتكثيف توضيح المنعوت إن كان معرفة ،وتأدية دلالات مجازية يبتغيها الشاعر ويكشف عنها السياقُ، مثل:

قالوا أتاك النبأ الأكبر وفازَ بالمُلْكِ الفتى الأزهرُ (١)

فإن دلالة النعت . ههنا . هي مدح الخليفة (المتوكل).

وعندما يقول:

. ثم تتبا يوشع بن نون وصى موسى الصادق الأمين

. فقلتُ لفتيةٍ مِن آلِ بدرِ كرامِ والهوى داءُ الكرامِ (٢)

فإن دلالة النعت . ههنا . هي إعلام السامع بعلم الشاعر بوضع المنعوت ورفعة معناه.

وعندما يقول:

. ثم يزيد بن الوليدِ الناقصُ عافَصنَهُ الحينُ الذي يُعَافِصُ

. والرُّخَجِىُ الأَعْوَرُ الدَّ جَالُ مِنْ أُمَرَائِها (٣)

فإن دلالة النعت . ههنا . هي الذم.

١ . الديوان: ١٢٦ ( السريع).

٢ . الديوان: ٢٣٧ ( الرجز) . ٢٠٤ ( الوافر).

٣ . الديوان: ٢٤٧ (الرجز) . ٦٣ (مجزوء الكامل).

وعندما يقول:

. وبايعوا مروانَ أَجمعينا فكان حصناً لهم حصينا

. أنفسُ حُرَّةٌ ونحنٌ عبيـدُ إِنَّ رقَّ الهَوي لَرقُ شديـدُ

. وعفوَكَ عن مُذْنِبٍ خاصِعٍ فَرَنْتَ المُقِيمَ بِهِ المُقْعِدَا (١)

فإن دلالة النعت في الشاهد الأول هي التوكيد؛ حيث مدلولُ النعتِ (حصيناً) مستفادٌ من المنعوت (حصناً)، ودلالة النعت في الشاهد الثالث هي الترحم.

### وعندما يقول:

. أخبرني قومٌ مِن الثقات <u>أولو علومٍ وأولو هيئات</u> <u>تقرَّعوا في طلب الآثار</u> وعرفوا مواردَ الأخبارِ ودرسوا التوراةَ و الإنجيلا وأحكموا التأويلَ والتنزيلا أنَّ الذي يفعلُ ما يشاءُ ومَن له القدرةُ والبقاءُ

أنشأً خلق آدم إنشاء

وقَدَّ منه زوجَــهُ حوَّاءَ (٢)

فإن دلالة النعت . ههنا . هي التفصيل.

\*لم يؤثر عن الشاعر أنه استخدم نمطاً محدداً أو نظاماً معيناً في ترتيب نعوته المتعددة للمنعوت الواحد، أو فضًل نمطاً بعينه على بقية الأنماط الأخرى في نسبة الاستعمال وإنما كان شاعرنا كالبحر المتدفق عطاؤه يأتي بالنعوت المتعددة على غير نظام معين؛ حيث كان البناء راجعاً لطاقاته الشعرية وامتلاكه لأدواته الفنية ،ولو كان يريد نمطاً معيناً لاستقصاه وأتى به حتى يصل للظاهرة الأسلوبية التي ينشدها ،وذلك يشعرنا بمدى تدفق الكلمات على لسانه تأتي إليه تطلبه ولا يطلبها .فنحن . إذن . أمام موهبة شعرية متعددة الأطراف ، وقدرة بيانية تسير في اتجاه أصحاب نظرية المعنى الذين يولون المعنى اهتماماً عظيماً" فالجملة معنى كامن في وعاء من المبنى . والغاية من عملية الاتصال اللغوى هي نقل هذا المعنى من الجهاز العصبي المركزي عند المتكلم إلى نظيره عند المتلقى .فالمتكلم لا ينشد سوى نقل المعنى الذي يصهر فيه غرضه ...فالمعنى هو الغاية ،وما المبنى إلا الوسيلة التي اتفق عليها اللغوي لتحقيق تلك الغاية " (٣).ونحن . إذن . أمام مبدع متمكن من الأدوات الفنية ،لديه نُضْجٌ وقُدرة على القول "فالمبدع . شاعراً أو ناثراً . تتفاوت قدراته من نص إلى نص وفي النص الواحد،ويرتد هذا التفاوت عند المبدع إلى مدى تمكنه من أدواته ، وإلى نضج قدراته على القول "(٤).

#### ٢. التوكيد

ينقسم التوكيد قسمين: لفظى ومعنى .أما اللفظى فهو" تكرار اللفظ الأول بعينه اعتناءً به نحو: ادرجى ادرجى "(١).وقد يكون التوكيد اللفظى بتكرار لفظٍ مرادف للفظ الأول نحو قولنا: أنت بالجائزة جديرٌ حقيقٌ .

وأما التوكيد المعنوى فهو "التابع الذى يرفع احتمال إرادة غير الظاهر ،أو بعبارة أخرى هو ما يكون بتكرير المعنى دون لفظه ،ويكون بألفاظ مخصوصة هى :النفس والعين وكل وجميع وكلا وكلتا وعامة وأجمع وفروعها وتوابعها "(٢).

والتوكيد اللفظى هو ما عناه الزمخشرى بالتوكيد عن طريق التكرير الصريح ،والتوكيد المعنوى . وَفْقَ ذلك . هو التوكيد عن طريق التكرير عير الصريح .يقول: " التوكيد على وجهين: تكرير صريح ،وغير صريح .فالصريح نحو قولك : رأيتُ زيداً زيداً زيداً ....وغير الصريح نحو قولك: فعل زيدٌ نفستُهُ وعينُهُ ،والقومُ أنفسهُم وأعينُهم ،والرجلانِ كلاهما ،ولقيتُ قومَكَ كلّهم ،والرجالَ أجمعين ،والنساءَ جُمَع "(٣).

وجاء التوكيد لدى شاعرنا (٣٩)موضعاً على النحو الآتى:

الديوان: ٢٤٧ (الرجز) كذا بالديوان، ولعل الصواب: (أجمعونا)، وربما يكون الشاعر قد لجأ لهذا الاستعمال؛
 لإحداث التصريع في البيت. ٩٧ (الخفيف). ١٠٢ (المتقارب).

٢. الديوان:١٦٦ (الرجز).

٣. مصطفى حميدة: مفهوم الارتباط والربط في تراكيب الجملة العربية . مرجع سابق . ص ٦٩٠٠

٤. أحمد يوسف على: قراءة النص .. دراسة في الموروث النقدى . الأنجلو المصرية. القاهرة . ٢٠٠٥م . ص ٦١.

### أولاً: التوكيد اللفظى

### أ . التوكيد عن طريق اللفظ المرادف للمؤكّد ،نحو:

. وكان في زمانه يوئيل الخالعُ المُضلِّلُ الضَّليلُ

. وبابع الناسُ الإمامَ جعفراً خليفةَ اللهِ الأغرَّ الأزهرا

. مَلِكٌ باسِطٌ اليدينِ إلى الخي رِ صَفوحٌ عن الذنوبِ غفورُ (٤)

### ب . التوكيد عن طريق جملة مرادفة لجملة تسبقها ،نحو:

وما أنسَ مِ الأشياءِ لا أنسَ قولَها لجارتِها ما أولعَ الحبَّ بالحُرِّ (٥)

### ثانياً . التوكيد المعنوى

جاء التوكيد المعنوى لدى شاعرنا باللفظين (كل . أجمعين) ،نحو:

### أ . لفظ (كل):

. فَرِحَتْ بمصرعِكَ البريَّةُ كلُّها من كان منهم مُوقِناً بمعادِ

. قد سُرِّحَ الصِّبيانُ كِلُّهِم وبَقيتُ مَحصوراً بلا جُرْمِ(١)

### ب . لفظ (أجمعين):

ولم يَرْضَ مِن خلقهِ أَجمعي <u>نَ</u> ألا تُحَـبُ ولا يُعبدَا (٢) وبمكن تلخيص إحصاء التوكيد بالجدول الآتي:

| ٣٩ =        | التوكيد =   |
|-------------|-------------|
| المعنوى = ٩ | اللفظي = ٣٠ |

١ . ابن عقيل :شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ٢١٤./٣

٢. محمد حماسة عبد اللطيف: التوابع في الجملة العربية. مرجع سابق. ص.٧٩

٣ . ابن يعيش :شرح المفصل . مرجع سابق . ٣٩/٣.

٤ . الديوان: ٢٣٠ (الرجز) - ٢٤٩ (الرجز) - ١٣٢ (الخفيف). وقوله (الضليلُ) توكيد لفظى للنعت الثانى (المضلل) ؛ لأنهما مترادفان ،ويجوز إعرابه نعتاً ثالثاً لاسم كان المؤخر (يُؤئيل). وقوله (الأزهرا) توكيد لفظى لقوله (الأغرَّ)؛ لأنهما مترادفان . وقوله (غفورُ) توكيد لفظى للخبر الثالث (صفوحٌ)؛ لأنهما مترادفان.

٥. الديوان: ١٣٨ (الطويل) . وجملة ( لا أنسَ قولَها ) توكيد لفظى للجملة قبلها ( وما أنسَ مِ الأشياءِ) .و (م ِ) أصلها ( مِن) ،وقد حُذِفَتُ النون منها ، ويمكن أن يعلل لحذف النون بأنها من أكثر الأصوات شيوعاً في اللغة العربية ، والشيء كلما شاع وتداول كان عرضة للتبديل والتحوير [أحمد علم الدين الجندي: اللهجات العربية في التراث . الدار العربية للكتاب . ليبيا . ١٩٨٣م . ٢/٦٩٦]. وكان مألوف الاستعمال أن تحرك النون الساكنة لالثقاء الساكنين ، لكن النحاة شبهوا النون بحروف المد واللين وحروف المد واللين تحذف لاجتماع الساكنين ، وهذه الظاهرة منتشرة في الشعر العربي ، وقد تسربت من لهجة خَتْعم وزُبيد .[ إبراهيم أنيس : في اللهجات العربية . الأنجلو المصرية . القاهرة . ط٤ . ١٩٧٣م . ص١٦٥].

| أجمعين = ٣ | کل = ۲ | بتكرار لفظ مرادف للمؤكد = ٢٧       |
|------------|--------|------------------------------------|
|            |        | بتكرار جملة مرادفة لجملة تسبقها ٣= |

نلاحظ من هذا الإحصاء أنه قد ورد التوكيد لدى شاعرنا (٣٩) موضعاً أى بنسبة ١٠٥٣% من مكملات قرينة التبعية ، وأرى أن قلة ورود التوكيد بنوعيه لدى شاعرنا إنما يرجع إلى أنه استعاض بالتابعين الآخرين: النعت والعطف، وبعض وسائل التوكيد الأخرى كالقصر بالنفى والاستثناء ؛لتوكيد المعنى الذى يقصده الشاعر.

#### ٣. عطف النسق

عطف النسق هو "تابعٌ يتوسط بينه وبين متبوعه أحدُ حروف العطف " (١). والعطف من عبارات البصريين ،والنسق من عبارات الكوفيين ، " وهو من قولهم: ثغر نسق ، إذا كانت أسنانه مستويةً ، وكلام نسق ، إذا كان على نظامٍ واحدٍ فلما شارك الثاني الأولَّ وساواه في إعرابه سُمِّيَ نسقاً " (٢).

وحروف العطف (أو النسق) قسمان: الأول: ما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقاً أى لفظاً وحكماً ، وهي: الواو ، وثم ، والفاء ، وحتى ، وأم ، وأو .القسم الثاني: ما يشرك الثاني مع الأول في إعرابه لا حكمه وهي: بل ، ولا ، ولكن \* .

" والنسق تتضافر فيه قرينة التبعية ، وقرينة الأداة ، ومطابقة الحركة" ( ٣ ) فتقوم الأداة (حرف العطف ) مع التطابق في العلامة الإعرابية بدور عظيم في ترابط المعطوف بالمعطوف عليه . "وقد تتوافر عناصر أخري من خارجهما كأن يكون المعطوف عليه والمعطوف مطلوبيْنِ لما يدل علي المشاركة مثل: اختصم واشترك وتصالح ...أو يكون العطف على الضمير الذي يكون في محل رفع فإنه لابد أن يُؤكَّدَ أولاً بضمير منفصل ليصح العطف ... أو يُفصَلَ بفاصل مثل قوله تعالى: (مَا أَشْرَكْنَا وَلاً آبَاؤُنَا) [ الأنعام : من الآية ١٤٨]... ويقوم

١. الديوان: ١٣٢ (الخفيف) . ١٠٦ (الكامل) . ٢١٢ (الكامل).

٢. الديوان: ١٠١ (المتقارب). و (أجمعين ) توكيد معنوى مجرور بالياء ، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، والمؤكّد هو الاسم
 المجرور (خلق).

معنى حرف العطف نفسه بدورٍ في مشاركة المعطوفِ المعطوفَ عليه فقد تكون على سبيل الموافقةِ في الحكم إثباتاً أو نفياً أو المخالفةِ فيه " (٤).

وقد استُعملَ من حروف العطف لدي شاعرنا (الواو . أو . الفاء . ثم . لا) في ( ١٦٤٥) موضعاً حيث عُطِفَ المفردُ على المفردِ ، والجملةُ على الجملةِ ، وشبهُ الجملة على شبهِ الجملة على النحو الآتى :

### أولاً: عطف المفرد على المفرد

فائدة عطف المفرد على المفرد أن " يشرك الثانى في إعراب الأول ، وأنه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك الإعراب " ( ° ).

وثمة غرض ثالثٌ من عطف المفرد على المفرد وهو" اختصار العامل ، واشتراك الثانى فى تأثير العامل الأولى، فإذا قلت : قام زيدٌ وعمروٌ ، فأصله: قام زيدٌ قام عمروٌ ، فحُذِفَتْ قام الثانية ؛ لدلالة الأولى عليها ، وصار الفعل الأول عاملاً فى المعطوف عليه "(٦).

فعطف المفرد على المفرد . إذن . يؤكد حقيقة أن اللغة تميل إلى الإيجاز في التعبير عن المعانى الكثيرة بألفاظ قليلة مما يزيد الأسلوب بُلْغَةً وجمالاً ويؤدى الإبهار ذوى الذوق الرفيع والفِطر السليمة ، وهذا ما جعل

١ . محمد حماسة عبد اللطيف : التوابع في الجملة العربية . مرجع سابق . ص ١٢٠ .

۲ . ابن يعيش : شرح المفصل . مرجع سابق . ۸ / ۸۸ .

\* ابن عقیل : شرح ابن عقیل . مرجع سابق . ٣ / ٢٢٥.

٣ . تمام حسان : اللغة العربية ..معناها ومبناها . مرجع سابق . ص ٢٠٤ .

٤ . محمد حماسة عبد اللطيف: بناء الجملة العربية . مرجع سابق . ص ١٥٦ ، ١٥٧.

٥. عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز. مرجع سابق. ص ٢٢٢.

٦ . ابن يعيش : شرح المفصل . مرجع سابق . ٣ / ٧٥ .

ابن جنى يُفرِد باباً لذلك يحمل عنوان (باب في شجاعة العربية) \* ،وجعله الثعالبيُّ سراً من أسرار العربية يؤدى للاختصار والإيجاز حيث عقد لذلك فصلاً بعنوان ( فصل مجمل في الحذف والاختصار) \*\*.

ويرى بعضُ المحدثين أن " في طبع اللغة أن تُسقِطَ من الألفاظ ما يدل عليها غيرُها أو ما يرشد إليه سياقُ الكلام أو دلالةُ الحال . وأصل بلاغتها في هذه الوجازة التي تعتمد على ذكاءِ القارئ والسامع وتعول على إثارة حسه وبعث خياله وتنشيط نفسه حتى يفهم بالقرينة ويدرك باللمحة ويفطن لمعانى الألفاظ التي طواها التعبير " (١).

وكما يُعطَف المفردُ على المفردِ كذلك "يُعطَف فعلٌ علي فعلٍ ، ويُعطَف الفعلُ على الاسمِ المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه ، ويجوز . أيضاً . عكس هذا وهو أن يُعطَف على الفعل الواقع موقعَ الاسم اسمٌ. فمن الأول قوله تعالى : (فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً \* فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً) [ العاديات : ٣ ، ٤ ] ،ومن الثاني قول الشاعر :

فألفيتُهُ يوماً يُبيدُ عَدوَّهُ وبَحْرَ عطاءِ يَستَخِفُّ المعابرَا (٢)

وقد جاء عطف المفرد على المفرد لدى شاعرنا في ( ٥٤٨ ) موضعاً على النحو الآتى :

أ . استخدام الواو :

" الواو تكون للعطف ، وهي أم حروف العطف ؛ لكثرة استعمالها ودورها فيه ، ومعناها الجمع والتشريك ،ولا تخلو عن هذين المعنيين في عطف المفردات ؛ لأنها لا تخلو أن تعطف مفرداً على مفردٍ أو جملة على جملة " (٣). ومذهب الكوفيين أن الواو للترتيب ، وهي عند البصريين لمطلق الجمع حيث تعطف الشيء على مصاحبه نحو: (فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ) [ العنكبوت : من الآية ١٥] وسابقهِ نحو: (أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ ) [ الحديد: من الآية ٢٦] ،ولاحقهِ نحو: (يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ) [ الشورى : من الآية ٣] "(٤). ومن عطف المفرد على المفرد بالواو قول شاعرنا :

. فبادرتهُ يدُ المشتاقِ تسندُهُ إلى الترائبِ والأحشاءِ والكبدِ . ويافثُ في نسلهِ عجائبُ يأجوجُ والأتراكُ والصقالبُ . فسأل البقاءَ والتعميرا فعاشَ حتى أهلكَ النسورا (٥)

\*ابن جني: الخصائص. مرجع سابق. ٢ / ٣٦٠.

\*\* التعالبي : فقه اللغة وسر العربية . دار ابن خلدون . الإسكندرية . ص ٢٣٤ . ( د . ت ) .

١. محمد أبوموسى : خصائص التراكيب . مرجع سابق - ص ١١٨ .

۲. ابن عقیل: شرح ابن عقیل . مرجع سابق . ۳/ ۲٤٤. والبیت من بحر (الطویل) ،وهو للنابغة الذبیانی من قصیدة یمدح بها النعمان بن المنذر ملك العرب فی الحیرة . والشاهد فیه عطف ( بحر ) علی ( یبید ) .ینظر : [ دیوان النابغة الذبیانی . تحقیق فوزی عطوی . دار صعب . بیروت – ۱۹۸۰ – ص ۷۳ ] .

٣. المالقي : رصف المباني في شرح حروف المعاني - ت أحمد محمد الخراط . ط زيد بن ثابت . دمشق . ١٩٧٥م
 . ص ٤١٠ .

- ٤ . السيوطي : الإتقان في علوم القرآن تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . دار التراث . القاهرة . ٢ / ٢٥٦ .
   ( د . ت )، وينظر : ابن هشام : مغنى اللبيب . مرجع سابق . ص٣٣٧.
- الديوان : ١٠٥ (البسيط) ٢٣٢ (الرجز) . ٣٣٣ (الرجز) . وقوله (الأحشاء) مجرور بالعطف علي الاسم =
   ب استخدام أو :

تُستعمَل أو للتخيير نحو: خذ من مالى درهما أو ديناراً ، وللإباحة نحو: جالسِ الحسنَ أو ابنَ سيرين ، وللتقسيم نحو: الكلمةُ اسمٌ أو فعلٌ أو حرفٌ ، وللإبهام على السامع نحو: جاء زيدٌ أو عمروٌ إذا كان المتكلمُ عالِماً بالجائى منهما وقصَدَ الإبهام على السامع ومنه قوله تعالى: (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ) [سبأ: من الآية ٢٤]، وللشك نحو: جاء زيدٌ أو عمروٌ إذا كان شاكاً في الجائى منهما

، وقد تستعمل أو بمعنى الواو عند أمن اللبس \* . ومن عطف المفرد على المفرد بأو قوله :

. لم يَخلقِ اللهُ مثلَها وطناً في مشرقِ الأرض أو مغاربِها . والشِّعْرُ داءٌ أو دواءٌ نافعٌ ومُحَمَّقٌ في شعرهِ ومُبَرَّدُ

. كأنَّ فيه شفاءً من صبابته أو مانعاً جَفْنَ عينيه من السهد (١)

### ج ـ استخدام الفاء :

تفيد الفاع العاطفة عدة أمور كالترتيب المعنوى نحو: (فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ) [ القصيص: من الآية موسَى الآية الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ) اللهُ السَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ )

[ البقرة : من الآية ٣٦ ]. كما تفيد: التعقيب ، وهو في كل شيء بحسبه ، وبذلك ينفصل عن التراخي نحو: (أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً) [ الحج: من الآية ٦٣] ،والسببية غالباً نحو: ( فَعَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ) [ البقرة من الآية ٣٧ ] ، وقد تجيء لمجرد الترتيب نحو: (فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْل سَمِين \* فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ) [ الذاريات : ٢٦ ، ٢٧ ] \*\*

ومن عطف المفرد على المفرد بالفاء قولهعرنا:

ولا الإمارة إرثٌ عن أب **فأب** . ولا الشجاعةُ عن جسمِ ولا جَلَدٍ . سَقَىَ اللهُ بابَ الكَرْخِ مِن مُتَنَرَّهِ إلى قصرٍ وضَاحِ فبركةِ زلزلِ (٣)

### د ـ استخدام ثم :

تدل ثم على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه منفصلاً أو متراخياً عنه نحو: جاء زيدٌ ثم عمرو، ومنه قوله تعالى: (وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَاب ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ) [ فاطر: من الآية ١١]. وتختلف ثم عن الفاء من

حيث إن " الفاء توجب وجود الثاني بعد الأول بغير مهلة ، وثم توجبه بمهلة " (١) ومما ورد منها قول شاعرنا:

> حمداً كثيراً وهو أهل الحمد . الحمدُ شه المعيد المبدى على النبيِّ باطناً وظاهرا ثم الصلاةُ أولاً وآخرا ثم ابنه من بعدِه سابور (٢) . فجذَّهم بالسيفِ أردشيرُ

#### ه . استخدام لا :

تفيد لا إشراك المعطوف مع المعطوف عليه في الإعرابِ لا الحكم ؛حيث تَنفي الحكمَ عن المعطوف بعد تثبيته للمعطوف عليه نحو: يفوز الشجاعُ لا الجبانُ . فهي . إذن . تُخَرِج الثانيَ مما دخل فيه الأولُ . " ولا تقع بعد نفى ، فلا تقول : ما قام زيدٌ لا عمروٌ ؛ لأنها لإخراج الثاني مما دخل فيه الأولُ ، والأول لم يدخل في شيء . فإذا قلت : هذا زيدٌ لا عمروٌ فقد حقّقتَ الأولَّ وأبطلتَ الثاني " ( ٣).

ومما ورد منها قول شاعرنا:

غريزةُ حُرَىَ لا اختلاقُ تكلُّف إذا خامَ في يوم الوَغَيَ المُتصبَّرُ (٤)

و . استخدام أم :

<sup>=</sup>المجرور قبله (الترائب)، وقوله ( الأتراك ) مرفوع بالعطف على ( يأجوجُ )الذي هو بدل بعض من كل مرفوع .وقوله (التعميرا) منصوب بالعطف على المفعول به ( البقاءَ)، أو بالعطف على المفعول معه (البقاء) إذا عددنا الواو للمعية .

<sup>\*</sup> ينظر تفصيل ذلك : ابن هشام : مغنى اللبيب . مرجع سابق . ص ٦٧ وما بعدها ، وينظر: شرح ابن عقيل . .777, 777.

١ . الديوان: ٨٠ (المنسرح) . ٩٤ ( الكامل) . ١٠٥ ( البسيط). وقوله ( مغارب ) مجرور بالعطف على الاسم المجرور بفي قبله ( مشرق ) .وقوله (دواءً) مرفوع بالعطف على الخبر المرفوع قبله (داءً).وقوله (مانعاً) منصوب بالعطف على اسم كأنّ المؤخر المنصوب (شفاءً).

<sup>\*\*</sup> ينظر تفصيل ذلك : الإتقان في علوم القرآن - مرجع سابق - ٢٠٩/٢ وما بعدها، ومغنى اللبيب . ص ١٦١ وما بعدها. ٢ . الديوان : ٧٢ ( البسيط) . ١٩٠ ( الطويل).

تأتي أم العاطفة على قسمين: متصلة ومنقطعة. أما المتصلة فهى التى تقع بعد همزة التسوية نحو: سواءً على أَقُمْتَ أَمْ قعدتَ، أو التى تقع بعد همزة مُغنية عن (أيّ) نحو :أزيد عندكَ أَمْ عَمرو ،أي: أيهما عندكَ ؟ ...وقد تُحذف همزة التسوية والهمزة المغنية عن (أي) عند أمن اللبس ، وتظل متصلةً مثلما كانت و الهمزة موجودة ، ومنه قراءة ابن محيصن: (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَندَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ) [ البقرة: من الآية ٦] بإسقاط همزة من (ءأنذرتهم)\*. وإذا لم يتقدم علي (أم) همزة التسوية أو همزة مغنية عن (أي) فهي منقطعة وتفيد الإضراب كه (بل) نحو: (لا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ \* أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ) [ يونس: من الآيتين من الآيتين عن [ علي المنافقة و عنه المنافقة و عنه المنافقة و عنه المنافقة و المنقدير: بل يقولون افتراه \*\*.

```
۱ . ابن یعیش : شرح المفصل – مرجع سابق . ۹٤/۸ .
```

٢. الديوان : ٢٢٧ (الرجز) . ٢٤١ (الرجز) وقوله (الصلاة) مرفوع بالعطف على المبتدأ (الحمد)، وقوله (ابن)
 مرفوع بالعطف على الفاعل قبله (أردشير).

٣ . ابن يعيش : شرح المفصل . مرجع سابق . ١٠٤/٨

٤ . الديوان: ١٢٠ ( الطويل) . وقوله ( اختلاقٌ ) مرفوعٌ بالعطف على المبتدأ (غريزةٌ) ، وهو تابعٌ إعراباً لا حكماً.

\*ينظر: البنّاء الدمياطي: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر. مرجع سابق. ص ١٦٩.

\*\*ينظر تفصيل ذلك: ابن عقيل: شرح ابن عقيل. مرجع سابق. ٢٢٩/٣ وما بعدها، وابن محيصن هو محمد بن عبدالرحمن السهمي مقرئ أهل مكة مع ابن كثير، أخذ عن مجاهد وغيره، ومات سنة ١٢٣ هـ ينظر: ابن الجزرى:غاية النهاية في طبقات القراء. عنى بنشره برجشتراسر. دار الكتب العلمية. بيروت. ط ٢ ، ١٩٨٢م. ٢ / ١٦٧.

ومما ورد منها لعطف المفرد على المفرد لدي شاعرنا:

. وقائلٍ أيُّهما أَنـورُ الشمسُ أم سيدُنا جعفـرُ

. أنكرتْ ما رَأَتْ برأسِي فقالتْ أَمَشيبٌ أَم لؤلؤٌ منظومُ

. فلمّا أنْ تَجلَّى قال صحبى أضوء الصبح أمْ وجهُ الإمام (١)

## ثانياً: عطف الجملة على الجملة

كل جملة تَعقبُ جملة يجوز أن تُعطف عليها نحو: جاءنى زيد وانطلق عبدُ الله. وعند عطف جملة على جملة ذات موضع من الإعراب فإن حكمها كحكم المفرد ؛ "إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب فإن حكمها كحكم المفرد ؛ "إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد كان عطف الثانية عليها جارياً مجرى عطف المفرد على المفرد وكان وجه الحاجة إلى الواو ظاهراً والإشراك بها في الحكم موجوداً ،فإذا قلت : مررت برجلٍ خلقه حَسن وخلقه قبيح ،كنت قد أشركت الجملة الثانية في حكم الأولى وذلك الحكم كونهما في موضع جر بأنها صفة للنكرة "(٢).

وإذا كان عطف جملة على جملة لا يلزم تشريكاً في اللفظ أو المعنى فقد تُعطَف الجملُ بعضُها على بعض لأغراض متعددة في الكلام مثل: الإعلام " بأن الجملتين المعطوفة إحداهما على الأخرى في زمان واحد أو في قصد واحد ، وعلى هذا يجوز عطف الجملة الخبرية على مثلها وعلى طلبية ، كما يجوز عطف الجملة

الطلبية على مثلها وعلى خبرية، نحو: قام زيدٌ وقعد عمروٌ ، أو: قامَ واقعدْ ، وعلى هذا يجوز: بسم الله الرحمن الرحيم، و صلى الله على سيدنا محمد و على آله \*.

كذلك يأتى عطف الجمل بقصد " ربط بعضها ببعض ، واتصالها ، والإيذان بأن المتكلم لم يرد قطع الجملة الثانية من الأولى والأخذ في جملة أخرى ليست من الأولى في شيء ، وذلك إذا كانت الجملة الثانية أجنبية من الأولى غير ملتبسة بها وأريد اتصالها بها فلم يكن بد من الواو لربطها بها " (٣).

وقد جاء عطف الجملة على الجملة لدى شاعرنا ( ١٠٣٠) موضعاً على النحو الآتى :

### أ . استخدام الواو :

. فحرّكَ رأسَهُ عَجَبَاً لِقولِي وقال الحبُّ ليس له طبيبُ وقلتُ بلي إذا رضي الحبيبُ فأعجبني الذي قد قال جدًا ورببته من الأفضال في الرُّبتب(٤) . فجللتْهُ بعزُّ بعدَ مخملـةِ

١. الديوان: ٢٧١ (السريع) . ١٩٦ ( الخفيف) . ٢٠٧ ( الوافر ) ، وقوله ( سيدُنا ) مرفوع بالعطف بعد أم على (الشمسُ)،

٢. عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز. مرجع سابق. ص ٢٢٣.

\*ينظر تفصيل ذلك: المالقي: رصف المباني في شرح حروف المعاني. مرجع سابق. ص ٤١٥.

٣. ابن يعيش: شرح المفصل. مرجع سابق. ٣/٥٧٠.

# ب. استخدام أو:

. لجلسةٌ مَعْ أديب في مذاكرة أشهى إلى من الدنيا وزخرفِها

. يُفيدُك علماً أو يُزيدُكَ حكمةً

. لن يخرجَ المالُ عفواً من يدى عُمَر . ولا عُدْتُ أعصيكَ فيما أمرت

### ج . استخدام الفاء :

. أنشأتها بركةً مباركةً

. بُليتُ بنكبةٍ فغدوا وراحُوا

. قالوا عشقت صغيرةً فأجبتهم

. غرّهما إبليسُ فاغترّا بهِ

. راحتُ عليه الحادثاتُ بنكبةِ

### د ـ استخدام ثم :

. عمرُهُ خمسونَ يومـــاً

و (لؤلوٌّ) مرفوع بالعطف على (مشيبٌ) ، وكذلك (وجهُ) مرفوع بالعطف على (ضوءً).

٤. الديوان: ٦٩ ( الوافر ) . ٧٢ ( البسيط).

أُنفى بها الهَمَّ أو أستجلبُ الطربا وملئها فضةً أو ملئها ذهبا وغير حسود أو مصر على الحقدِ أو يُغمدَ السيفُ في فوديهِ إغمادا بهِ أو أرى في الثري مُلْحَدا(١)

فباركَ اللهُ في عواقبها عليَّ أشدَّ أسباب البلاءِ أشهى المطيِّ إليَّ ما لم يُركِب كما أبانَ اللهُ في كتابه عَظُمَتْ فَرَّق لها العِدَى والحُسَّدُ (٢)

ثم يمضى بسلام

ا بالأمرِ ثنتی عشرةٍ ثم مضی بدارص ثم استمالَ جنده ثم أتی دابق مُرْخی الذیلِ ما هكذا عاهدهم أبوهُ(٣)

. وقام عثمانُ بنُ عفان الرضا . فقتل الضّحاكَ فى ذى القعده . فعاش حولين وثلث حولِ . فأمّنوهُ ثم قتلوهُ

# ه ـ استخدام أم :

أَيسَخطُ تصريفَ الحوادثِ أم يرضى

أم سالَ بالصبح سَـيْلُ

. أزيدَ في الليلِ ليــلُ . أضاقتِ على الأرضُ أم لستُ واثقاً

. فتى ما يُبالى مَن دنا مِن فنائـهِ

بحزمٍ تُغاديهِ القَنا وتُراوِحُهُ

. إنما ذنبي إليهنَّ المشيبُ

فمتى يعفونَ أم كيف أتوب (٤)

۱ . الديوان : ۷۰، ۷۱ ( البسيط) ، والوزن يقتضى تسكين عين (مع) . ۱۱۱ (الطويل) . ۹۸ ( البسيط) . ۱۰۲ ( المتقارب).

٢ . الديوان : ٨٠ ( المنسرح) . ٦٠ ( الوافر) . ٧٤ ( الكامل) . ٢٢٨ ( الرجز) . ٩٥ ( الكامل) .

٣ . الديوان: ٢١٣ (مجزوء الرمل) . ٢٤٤ ( الرجز ) . ٢٤٥ (الرجز ) . ٢٤٦ (الرجز ) .

٤ . الديوان: ١٥٥ ( الطويل) . ١٨٣ ( المجتث) . ٨٥ ( الطويل) . ٦٩ ( الرمل).

### ثالثا: عطف شبه جملة على شبه جملة

ورد عطف شبه الجملة على شبه الجملة لدى شاعرنا (٦٧) موضعاً على النحو الآتى :

### أ ـ استخدام الواو:

وبعدَ عشرين من الأيامِ صوادِعُ بالحلالِ وبالحرامِ ما اختلفَ الليلُ والنهارُ

وعن نساءٍ حُسْرٍ ذُهولِ فِ اختباراً وهو اللطيفُ الخبيرُ (١)

> بِمالٍ أو بِجاهٍ أو بِراءِ مُباحَ العيالِ لِمنْ أولدا أتاهُ في صباحهِ أو في مِسا(٢)

نَقيكَ الرَّدي فيما نُجِنُّ وما نُبدِي

. مِن بعدِ شهرين وبعد عامِ
. وآثارُ النبيِّ ومُسنَداتٌ
. المُلْكُ فيه وفي بنيه

. حتى انجلت عن حزبهِ المفلولِ . كان يبلوك بالرجاء وبالخو

# ب . استخدام أو :

. أَبَتْ أخطارُهم أن ينصرونى . وكنت كعزُونَ أو كابنِ عمروٍ . وقيل في التوراةِ إنَّ فرساً

### ج . استخدام لا :

. بأنفسنِا لا بالطوارفِ والتُّلْدِ

. بماء بانا كلُّهم لا بلسان العَـرب(٣)

نلاحظ هنا أن الشاعر عطف شبه جملة على شبه جملة باستخدام لا ، والمعهود فيها أنها تعطف مفرداً على مفرد، وربما تكون الباء الثانية زائدة لتوكيد النفي في البيتين .

ويمكن تلخيص إحصائيات العطف بالجدول الآتى:

| عطف النسق = ١٦٤٥       |                |                |             |               |  |  |
|------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|--|--|
| عطف شبه الجملة على شبه | ى الجملة =١٠٣٠ | عطف الجملة علم | ئى المفرد = | عطف المفرد عا |  |  |
| الجملة=٢٧              |                |                |             | ο £ Λ         |  |  |
| الواو = ۲۰             | ثم = ۳٤        | المواو = ۲۰۷   | ثم = ٧      | الواو = ۱۲٥   |  |  |
| أو = ٥                 | أم = ٢         | أو = ۲۱        | 1 = 7       | أو = ۲۰       |  |  |
| Y = Y                  |                | الفاء = ٩٤٢    | أم = ٤      | الفاء = ٤     |  |  |

\*نلاحظ من الإحصاء أن شاعرنا قد استعمل العطف في ( ١٦٤٥ موضعاً ) أي بنسبة ٦٤.٧١ % من إجمالي تراكيب قرينة التبعية، واستعمل في ذلك معظم حروف العطف المعروفة ( الواو . أو . الفاء . ثم

وإذا كانت الواو تدل على الجمع والاشتراك فقط وغيرها من حروف العطف يدل على الاشتراك مع معنى زائد يكشف عنه السياق فصارت بذلك أما وأصلاً لحروف العطف قاطبة فان هذا يكرس حقيقة رفض الشاعر لفكرة التعدى اللغوى حيث لم يُؤثِرُ حرفاً عاطفاً على (الواو) أقرَّ النحاة بسبق الواو عليه ، وهو بذلك يرسخ في أذهاننا انطباعاً بعدم مشروعية الاعتداء على الآخرين وكأنه يقول . ضمناً . للخليفة والخصوم ومن اشترك في ظلمه : لمَ اعتديتم عليَّ وليس من شيمتي الاعتداء على شيء ؟!! هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ثمة أغراض بلاغية تستفاد من العطف بالواو في تراكيب العطف، نحو :

### \* عطف الشيء على سابقه، نحو:

وفهموا التوراة والإنجيلا وأحكموا التنزيلَ والتأويلا (٢) فالتوراة سابقة على الإنجيلِ نزولاً .

١ . الديوان: ٢٤٧ ( الرجز ) . ٢١٠ ( الوافر ) . ٣٦١ ( مخلع البسيط) . ١٩٣ ( الرجز ) . ١٣٢ ( الخفيف ) .

٢ . الديوان: ٦٠ ( الوافر ) . ١٠٢ ( المتقارب ) . ٢٣٨ (الرجز ) .

٣ . الديون: ١٠٤ ( الطويل ) . ٧٧ ( مجزوء الرجز ).

<sup>-</sup> أم . لا )، وكانت الواو هى الأكثر وروداً فى تراكيب العطف عنده حيث وردت ( ١٢٩٢ موضعاً ) أى بنسبة ك٨٠٥٤ % من إجمالى نسبة العطف، وهو فى هذا يذهب مذهب النحاة الذين قرروا أنها أم حروف العطف؛ حيث " هى أصل حروف العطف؛ لأن الواو لا تدل علي أكثر من الاشتراك فقط ، وأما غيرها من الحروف فتدل على الاشتراك وعلي معنى زائد ... وإذا كانت هذه الحروف تدل على زيادة معني ليس في الواو صارت الواو بمنزلة الشيء المفرد والباقى بمنزلة المركب والمفرد أصلٌ للمُرَكَّب " ( ١ ) .

\*عطف الشيء على مصاحبه، نحو: وارفخشذ والاوذ وغَيْلَمُ (٣) ومِن بني سامِ بن نوح إرمُ \*عطف الشيء على لاحقه، نحو: وكان من هجرتهِ التاريخُ (٤) وعُرفَ الناسخُ والمنسوخُ فالمنسوخ يُعرَف أولاً، ثم يتم معرفة الناسخ له ، وهذا يعني أن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب . \*عطف الشيء على مرادفه ، نحو : وخَصَّهُ الحُجَّةَ والبُرهَانا (٥) فَشَكَرَ اللهُ له الإيمانا فالبرهان مرادف للحجة . \*عطف الشيء على مضاده، نحو: أَنْ هجرَ القريبَ والبعيدا (٦) فكان من إخلاصه التوحيدا فالبعيد مضاد للقربب. \*عطف الأكبر على الأصغر، نحو: وكان عيسى بعد ذى القرنين بنحو خمسينَ ومائتين (٧) ١. طارق محمد عبد العزيز: القول بالأصول والفروع في النحو العربي . مرجع سابق . ص ٩٠٠ ٣. الديوان: ٢٣٢ (الرجز). ٢. الديوان : ٢٢٧ (الرجز) . ٤. الديوان: ٢٤٣ (الرجز). ٥. الديوان: ٢٣٤ (الرجز). ٧ . الديوان: ٢٤١ (الرجز). ٦. الديوان:٢٣٣( الرجز). \*عطف الأصغر على الأكبر، نحو: ونصفَ شهر ثم زارَ القبرا (١) فعاشَ <u>عشرَ حِجَج وشهرا</u> \* ونلاحظ . أيضاً . أنه قد ورد لدى الشاعر دخول حرف العطف على حرف عطف آخر ، مثل قوله : ولكنْ سوابقُ الأقدار (٢) ليس جهلاً بها تورّدها الحُرُّ

حيث تدخل ( لكنْ ) العاطفة بعد نفي؛ لتعطف مفرداً على مفرد في الإعراب لا الحكم ، وقد أدخل عليها الشاعرُ عاطفاً آخر وهو حرف الواو .كما كان الشاعر ينوع في عطفه في بعض المواضع فيعطف شبه جملة على مفرد ومفرداً على شبه جملة وهكذا ،ومن ذلك:

> بالدين والدنيا وبالتنزيل ما قامَ شهِ وللرسول خليفةٌ كجعفر المأمول (٣)

وأرى أن مردَّ هذا الانحراف اللغوى هو قصد الشاعر توكيدَ المعنى.

\*كما يلاحظ أن شاعرنا قد حذف واوَ العطف في مواضع متعددة من شعره ،ولا غرو في ذلك " فالشعر لغة انفعالية لا تأبه كثيراً بوسائل الربط اعتماداً على الرباط النفسى" (٤).وحرف العطف الذي يُقدَّر حذفه هو أعم . أى الــواو . ؛ لأنها لمطلق الجمع ، كما أن معناها حروف العطف "لا يفهم إلا من سياق النص اللغوى ، ولذلك إذا حذفت الواو في الشعر قام هذا المعنى المفهوم بتوجيه ذهن المستمع إليها دون غيرها من حروف العطف وتقديرها لا تقدير سواها " (٥). وكان لحذف الواو لدى شاعرنا دليل من السياق يكشف عنه ودلالة ترتبط به ؛ فالواو تركها شاعرنا في عدة مواضع ظاهرياً وأرادها في عمق التركيب ؛ لأنها مطلوبة لدلالة خاصة ، ولذلك لا يُحمَل المعنى على بدل الإضراب أو النعت أو الحال . فمثلاً عندما يقول :

. تتكَّرَ حالَ عِلَّتَى الطبيبُ قال أرى بجسمِكَ ما يُريبُ جَسستُ العِرْقَ منكَ فدلَّ جَسِّى على ألمِ له خبرٌ عجيبُ (٦)

فإن مقتضي المعيار النمطى أن يعطف بالواو قائلاً: (تتكر حال علتى الطبيبُ وقال أرى بجسمك ما يريب وجسست العرق منك فدلً جسى على ألم له خبرٌ عجيبُ ) لكنَّ الأداء اللغوى تخلّى عن هذه الوسيلة وأسقطها ظاهرياً وأرادها في العمق؛ للإيحاء بسرعة الأحداث وتلاحقها وإظهار مدى الاضطراب الذي يصيب الإنسان عندما يشاهد مريضاً يشتدُ ألمُه فريما تساعد هذه السرعةُ الخاطفةُ في التقاطِ وسائل معالجة هذا المرض المباغت المؤلم ذي الخبر العجيب، ولعل استعمال الفعل اللازم (تتكر) بدلاً من المتعدى (أنكرَ أو استنكر)، وإسقاط الشاعر للواو أو الفاء قبل قوله (قال أرى) لَيُكرِّسُ شعوراً عاماً باستحكام هذا الاضطراب وهذه الدلالة المستفادة من حذف حرف العطف والتي هي مرتبطة بسياقها . تختلف من موضع لآخر حسب السياق النصى الذي ترد فيه.

١. الديوان: ٢٤٨ ( الرجز ) . ٢. الديوان: ١٤٤ ( الخفيف ). ٣ . الديوان: ١٩٣ ( الرجز ).

#### ٤. البسدل

البدل " هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة " (١) ، وينقسم أربعة أقسام : الأول : بدل كل من كل وهو البدل المطابق للمبدل منه المساوى له فى المعنى نحو : مررتُ بأخيك زيدٍ . الثانى : بدل بعض من من كل نحو : أكلتُ الرغيفَ ثلثَهُ . الثالث : بدل الاشتمال وهو الدال على معنى فى متبوعه نحو : أعجبنى زيدٌ علمهُ . والرابع :البدل المباين للمبدل منه .وهذا النوع الأخير يأتى حين إضراب نحو : ما كُتِب له نصفُها ثلثُها ربعُها ، أو نسيان أو غلط نحو : جاءنى زيدٌ عمروٌ ، والأحسن عطف ما سبق ببل \*

وذكر السيوطى نوعا آخر وهو بدل كل من بعض . يقول عنه: " وقد وجدت له مثالاً في القرآن ، وهو قوله تعالى : (يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئاً \* جَنَّاتِ عَدْنٍ) [ مريم : من الآيتين ٢٠، ٦١ ] فجنات عدن بدل من الجنة التي هي بعض ، وفائدته تقرير أنها جنات كثيرة لا جنة واحدة "(٢).

ويأتى البدل في الكلام بقصد الإيضاح بعد الإبهام ، وهذا الإيضاح يفيد البيان (إزالة التوهم لدي المخاطَب) والتأكيد . "أما البيان نحو: رأيتُ زيداً أخاكَ فهو لبيان أنه يريد الأخ لا غير ، وأما التأكيد فلأنه علي نية تكرار العامل فكأنه من جملتين ، ولأنه دل علي ما دل عليه الأولُ إما بالمطابقة في بدل الكل ، أو بالتضمن في بدل البعض ، أو بالالتزام في بدل الاشتمال" (٣).

٤ . محمد حماسة عبد اللطيف :لغة الشعر .. دراسة في الضرورة الشعرية . مرجع سابق . ص. ٢٥٠

٥. محمد حماسة عبد اللطيف: ظواهر نحوية في الشعر الحر. مرجع سابق. ص١٣٣٠. ٦. الديوان: ٦٨ ( الوافر ).

وذكر ابن عصفور أن المبدل منه يُنوى به الطرحُ معنى لا لفظاً حيث يري " الدليل علي أن الأول . المبدل منه . يُنوى به الطرح أن البدل علي نية استئناف عامل ، فإذا قلت : قام زيدٌ أخوك ، فالتقدير : قام أخوك . فتركك الأول وأخذك في استئناف كلام آخر طرحٌ منك له واعتمادٌ على الثاني" (٤).

وإذا كان ابن عصفور يرى تتحية الأول ( المبدل منه) ووضع البدل مكانه معنى لا لفظاً فإن ذلك ليس علي معنى إلغائه ( المبدل منه ) وإزالة فائدته بل على معنى أن البدل قائم بنفسه وأنه مقصود بالحكم ومعتمد الحديث وليس بمُلغي ولا مطروحاً ؛ لأتنا إذا قلنا مثلاً :محمد رأيت أباه عَمْراً ، فنجعل ( عمراً ) بدلاً من (أباه) فلو كان المبدل مطروحاً لكان تقدير الكلام : محمد رأيت عمراً ، فتصير الجملة الواقعة بلا رابط يربطها بالمبتدأ ، وذلك ممتنع . فالعلاقة بين البدل والمبدل منه . إذن . علاقة قوية لا تسمح بحذف الأخير أو حتى نية طرحه ؛ فالمبدل منه ذو معني دلالي في جملته ، ويرتبط بالبدل . خصوصاً المطابق . ارتباطاً وثيقاً لدرجة الاستغناء عن الرابط بينهما ، بالإضافة إلى أن طرح المبدل منه يمنع عن البدل هدفه الأسمى الذي وجِدَ من أجله وهو البيان والتفسير .

1- ابن هشام: شرح شذور الذهب. مرجع سابق. ص ٤١٠.

\* ينظر تفصيل ذلك : شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ٢٤٩٠/٣

٢. السيوطى : الإتقان في علوم القرآن . مرجع سابق . ٣٠٠/٣ .

٣. السيوطى : المرجع نفسه . ٣ /٢١٠ . ( بتصرف ).

٤ . ابن عصفور: المقرب . ت أحمد عبدالستار الجوارى و عبدالله الجبّورى . ط رئاسة ديوان الأوقاف . بغداد .

١٩٧١ م . ص ١٩٧١ .

وبناءً على ما سبق فإن النحاة يميزون بين عطف البيان والبدل " فيرون أن عطف البيان يفيد إيضاح معنى الاسم السابق إن كان معرفة وتخصيصه إن كان نكرة ، أما البدل فيفيد تقرير المعنى وتوكيده لذا يشترطون في البدل أن يكون على نية تكرار العامل ، أى : أنه يمكن أن يحُل محل المبدل منه" (١).

وقد ورد البدل لدى شاعرنا ( ٦٢ ) موضعاً على النحو الآتى :

أولاً: إبدال الاسم

وقد جاء هذا الإبدال على النمطين الآتيين:

النمط الأول: [ البدل المطابق (كل من كل )]

الصورة الأولى: [ المبدل منه ( اسم إشارة ) + البدل ( محلى بأل ) ]

. فذرعتُ البساطَ مِنِّي إليهِ قلتُ هذا المقدارُ قبلَ الغناءِ

. فالحمدُ شِه على إنعامهِ جميعُ هذا الأمر مِن أحكامِهِ

. نحنُ أبناءُ هذه الخِرَقِ السو دِ وأهلُ التشيُّع المحمودِ (٢)

الصورة الثانية : [ المبدل منه ( وصفاً ) + البدل ( علماً ) ]

. ولم يسألِ الناسَ النبيُّ محمدٌ سوى وُدَّ ذى القربي القريبةِ مِن أجرِ

. لقد شكرَ اللهُ الخليفةَ جعفراً وأعطاهُ مما لا يبيد على الدهر . وكان يوماً عندَهُ جبريلُ وعندَهُ النبيُّ إسماعيلُ (٣) النمط الثاني : [بدل بعض من كل ] وقد جاء هذا النمط لدى شاعرنا على الصور الآتية: الصور الأولى: [ المبدل منه (محلى بأل)] . حَلَبْنَا الدَّهْرَ أشطرَهُ ومَرَّتْ بنا عُقَبُ الشدائدِ والرَّخاءِ مَن كان منهم موقِناً بمعادِ . فَرحَتْ بمصرعكَ البريَّةُ كلُّها شمر بن عبس وملوك خالِعه (٤) . وظهرتُ باليمن التبابعـهُ الصورة الثانية: [ المبدل منه ( علماً ) ] وأصبحت مفروسةً فرسائه (٥) أسلمَ كسري فارس إيوائهُ الصورة الثالثة : [ المبدل منه ( نكرة ) ] تيه الملوكِ وأفعالَ المماليكِ (٦) جمعتَ أمرين ضاع الحزمُ بينهما ١. صلاح الدين صالح حسانين :الدلالة والنحو . مرجع سابق . ص٢٣٣٠. ٢ . الديوان : ٥٨ ( الخفيف) . ٢٥١ ( الرجز ) . ١١٠ ( الخفيف) .

٣. الديوان : ١٤٠ ( الطويل) . ٢٥٦ ( الطويل) . ٢٣٤ ( الرجز ) .

٤ . الديوان: ٥٩ ( الوافر ) . ١٠٦ ( الكامل ) . ٢٤١ ( الرجز ) .

٥. الديوان: ٢٤٤ (الرجز).

٦. الديوان: ١٦٩ (البسيط).

#### ثانيا: إبدال الجملة

تبدل الجملة من الجملة ؛ لأنه " قد يكون البدل على مستوى النص فنجد أن الجملة الثانية توضح سابقتّها بأن تكون الأولى غيرَ وافيةٍ بتمام المراد ، ومن ذلك قوله تعالى: (أَمَدُّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ \* أَمَدُّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ \* وَجَنَّاتِ وَعُيُونِ) [ الشعراء : ١٣٢ : ١٣٤ ] ففي الجملة ( أمدكم بما تعلمون ) وفي الجملة الثانية أوضح ذلك فقال (أمدكم بأنعام وبنين \* وجنات وعيون) وفي هذا إيضاح لما سبق؛ لدلالته على ما سبق بالتفصيل " (١) .ومن إبدال الجملة من الجملة لدى شاعرنا:

> أتتنا بها ريحُ الصَّبا وكأنها فتاةٌ ترجَّيها عجوزٌ تقودُها (٢) وأبدلت الجملة من الاسم المفرد لدى شاعرنا ، نحو:

> > وقبلها بُلُّغَت البشاره . وولدت هاجر قبل ساره

مِن ربَّها وسمعتْ نداءَ قد سمع الله لكِ الدعاء (٣)

ويمكن تلخيص إحصائيات البدل بالجدول الآتى:

البدل = ۲۲

إبدال الجملة = ١٢ إبدال الاسم = ٥٠

| ۹ = | البدل (بعض من كل )     | البدل( کل من کل) = ٤١      |
|-----|------------------------|----------------------------|
| ٣ = | المبدل منه ( محلى بأل) | المبدل منه ( اسم إشارة) =٥ |
| ١ = | المبدل منه ( علماً )   | المبدل منه ( وصفاً ) = ٣٦  |
| ٥ = | المبدل منه ( نكرة )    |                            |

نلاحظ من الإحصاء أن البدل قد ورد لدى شاعرنا ( ٦٢ ) موضعاً، أى بنسبة ٢٠٤٤ % ،وهى نسبة ضئيلة من مجموع تراكيب قرينة التبعية (٢٥٤٦ موضعاً ) ، ومثلها فى ذلك مثل التوكيد حيث ورد أيضاً بنسبة ضئيلة ،ومرد ذلك . فى رأيى . أن شاعرنا قد استعاض بالتابعين الآخرين : النعت والعطف؛ لإيضاح ما تم إبهامه ولتأكيد المعنى.

# إحصاء عام للتبعية = ٣٤٥٢موضعاً

| التبعية = ٢٥٤٢ |                  |              |             |  |  |  |  |
|----------------|------------------|--------------|-------------|--|--|--|--|
| البدل = ۲۲     | عطف النسق = ١٦٤٥ | التوكيد = ٣٩ | النعت = ۲۹۷ |  |  |  |  |
|                |                  |              |             |  |  |  |  |

١. صلاح الدين صالح حسانين: الدلالة والنحو. مرجع سابق. ص٢٣٤، ٢٣٤.

ثالثاً: الإضافة وتشتمل:

۲. الدیوان: ۱۱۳ (الطویل). وجملة (تقودها) فی محل رفع علی أنها بدل من جملة (تزجیها) والتی هی فی محل رفع
 نعت.

٣. الديوان : ٢٣٤ (الرجز) . وجملة (قد سمع الله لك الدعاء) في محل نصب على أنها بدل من المفعول به (نداء).

- ١ . الإضافة المحضة .
- ٢ . الإضافة غير المحضة .

#### تمهيد:

الإضافة في الاصطلاح " إسناد اسم إلى غيره على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه وما يقوم مقام تنوينه " (١) ولهذا وجب أن يجرَّد المضاف من التنوين نحو : غُلامُ زيدٍ ، ومن النون نحو : غلامَيْ زيدٍ ،كما وجب أن يجرَّد المضاف من التعريف سواء كان التعريف بعلامة لفظية . كأل التعريف . أم بأمرٍ معنوى . فلا تقول : الغلامُ زيدٍ ، ولا زيدُ عمروٍ ، مع بقاء زيد على تعريف العلمية بل يجب أن يُجرَّد الغلام من أل ، وأن نعتقد في زيد الشيوعَ والتنكيرَ .

والعَلاقة بين المضاف والمضاف إليه عَلاقة وثيقة ، ولذلك عدَّ النحاة أن " الفصل بين المضاف والمضاف اليه بالظرف وحرف الجر قبيح كثير لكنه من ضرورة الشاعر "( ٢ ). ويرى بعض النحاة المحدثين أنه من الأفضل أن يُقال في الفصل بين المضاف والمضاف إليه: " إنه من الترخص في قرينة التضام في الشعر "( ٣ ) حيث يرى أن ذلك مما تسمح به لغة الشعر العربي .

وجاءت الإضافة لدى شاعرنا (٢٤٩٤) موضعاً على قسمين : محضة وغير محضة .

أولاً: الإضافة المحضة (المعنوية)

تُسمًى هذه الإضافة "محضة؛ لأنها خالصة من تقدير انفصال المضاف من المضاف إليه ، وسميت المختوية المعتوية ؛ لأن فائدتها ترجع إلى المعني فهي تفيد تعريف المضاف أو تخصيصه ، وسميت حقيقية ؛ لأن الغرض منها نسبة المضاف إلى المضاف إليه، وهو الغرض الحقيقي من الإضافة " (٤). وهي قسمان: القسم الأول :وفيه إضافة اسم لغيره بمعنى اللام ، حيث يكون في الأسماء نحو: غلام زيدٍ أوعينُ زيدٍ ، وفي الظروف نحو : هو فوق البيت . وفي هذا القسم من الإضافة المحضة والذي ثقدر فيه اللام يكون الاسم الثاني غيرَ واقعٍ على الاسمِ الأول . وإن كان الأولُ بعضاً من الثاني . فليس غلامُ زيدٍ بزيد وليست عين زيد . المقدرة اللام بمعنى عين له . بزيد ؟ لأن الثاني لا يقع على الأول وإن كان الأول بعضاً للثاني .

القسم الثانى: و فيه إضافة اسم إلى اسم آخر هو بعضه بمعنى مِن ، و هذا القسم يعنى بيان النوع، نحو قول المتكلم: هذا ثوب خز ، وخاتم حديد ، وسوار ذهب ،أى : ثوب مِن الخز ، وخاتم من الحديد ، وسوار من الذهب الذهب؛ لأن الثوب قد يكون من الخز وغيره ،والخاتم قد يكون من الحديد وغيره ، والسوار قد يكون من الذهب وغيره . فبين المتكلم النوع بقوله : مِن خز ،ومِن حديد، ومِن ذهب . وفي هذا القسم يكون المضاف إليه كالجنس للمضاف يصدق عليه اسمه ؛فالثوب من الخز خز ،والخاتم من الحديد حديد ، والسوار من الذهب ذهب . \*

وجاءت الإضافة المحضة لدى شاعرنا (٢٣٢٨ ) موضعاً على النحو الآتى :

### أ. الإضافة إلى المفرد

جاءت الإضافة إلى المفرد على النمطين الآتيين:

النمط الأول: [ المضاف + المضاف إليه ( معرفة )]

الصورة الأولى: [ المضاف + المضاف إليه (علماً ) ]

. وشتموا القومَ الذين ارتضى بهم رسؤل اللهِ واستكبروا

. وقًاهُم <u>خلافةً المنصور</u> في عددِ السنينَ والشهورِ (١)

الصورة الثانية: [ المضاف + المضاف إليه ( محلى بأل ) ]

. توكلنا على ربِّ السماءِ وسلَّمْنا الأسباب القضاءِ

. ونفعُ الهلالِ كثيرٌ لنا ونفعُ الحبيب لنا أكثرُ (٢)

الصورة الثالثة: [ المضاف + المضاف إليه (اسم إشارة) ]

. لكنها هِمَمّ أدَّتْ إلى رِفَع وكلُّ ذلك طبعٌ غيرُ مُكتَسبِ

. أُوَّلُهُم صاحبُهُ في الغارِ فَضلُ تلكَ العصبةِ الأبرارِ (٣)

۱ . ابن هشام : شرح شذور الذهب . مرجع سابق . ص۲۰٦، ۳۰۷.

٢ . ابن جني: الخصائص . مرجع سابق . ٢/٤٠٤

٣. محمد حماسة عبد اللطيف: لغة الشعر .. دراسة في الضرورة الشعرية. مرجع سابق. ص. ٢٣٦

٤ . حامد عبد المجيد : أنيس الطلاب في النحو والإعراب . من مطبوعات جامعة الزقازيق . ١٩٨٥ م . ٢٣٧/٢.

<sup>\*</sup> ينظر تفصيل ذلك : ابن يعيش : شرح المفصل . مرجع سابق . ١١٩/٢.

<sup>191</sup> 

الصورة الرابعة : [ المضاف + المضاف إليه ( اسماً موصولاً ) ] . فقالتْ هُجِينا قلتُ قد كان بعضُ ما ذكرتِ لعلَّ الشرَّ يُدفَعُ بالشرِّ . فما كلُّ مَن قادَ الجيادَ يَسُوسُها ولا كلُّ مَن أَجْرَى يُقَالُ له مُجْرى (٤) الصورة الخامسة: [ المضاف + المضاف إليه (ضميراً ) ] . الردَّة الأولى تَني أهلَها حَرْمُ أبي بكر ولم يكفروا . مازلتُ أسمع أنّ الملو ك تَبني على قدر أخطارها (٥) الصورة السادسة : [ المضاف + المضاف إليه ( معرفاً بالإضافة )] . بُليتُ بنكبةِ فغدوا وراحُوا عَلَى الشدّ أسباب البلاءِ . مَوْقِعُها مِن كُلِّ ذِي بِدْعَةٍ مَوْقِعُ وَسْمِ النار أو أكثرُ (٦) النمط الثاني: [ المضاف + المضاف إليه (نكرة ) ] ومن أمثلة هذا النمط: من المودةِ لم يُعْدَلْ به نسبُ . والقومُ إخوانُ صدق بينهم نسبٌ . ومِن هِمَمِ الفتيانِ <u>تفريخُ كربةٍ</u> وإطلاق عان باتَ والبؤسُ فادِحُهُ (٧) ١ . الديوان: ١٣٠ (السريع) . ٢٤٩ (الرجز). ٢ . الديوان: ٥٨ ( الوافر ) . ١٣٣ ( المتقارب). ٣ . الديوان: ٧٢ ( البسيط). ٢٤٣ ( الرجز ). ٤ . الديوان: ١٣٨ ( الطويل) . ١٣٨ ( الطويل). ٥ . الديوان: ١٣١ ( السريع) . ١٤٦ ( المتقارب). ٦. الديوان: ٦٠ ( الوافر ) . ١٣١ ( السريع). ٧ . الديوان: ٦٧ ( البسيط) . ٨٦ (الطويل) . ملازمة الإضافة للمفرد

ثمة ألفاظ تلزم الإضافة المعنوية للمفرد قد تكون لازمة للإضافة كالظروف نحو: فوق و تحت ، وكغير الظروف نحو: أى وبعض وكل ،وثمة ألفاظ غير لازمة الإضافة المعنوية من الأسماء نحو: ثوب ودار وفرس وغيرها مما يُضاف في حال دون حال . \* وجاء من الأسماء ملازماً الإضافة المعنوية للمفرد عند شاعرنا:

فى كُلِّ وقتٍ نُورُها ساطع وكُلُّ وصْفِ دونَها يَقْصُـرُ (١) أَى :

ونَستافُ الثَّرَى مِن بَطْنِ فَلْجٍ ونَستلِمُ الحِمَى أَيَّ استلامِ (٢)

بعض:

ولم نَدعِ الحياءَ لمس ضُر وبعض الضُّرِّ يَذهبُ بالحياءِ (٣)

رغم:

وبِتنا على رَغْمِ الوشاةِ كأنّنا خليطانِ من ماءِ الغمامةِ والخمرِ (٤)

```
حال:
                                                     وللشِعْر أتباعٌ كثيرٌ ولم أكنْ
 له تابعاً في حالِ عُسْرِ ولا يُسرْ (٥)
                                                                                               ذو:
             بدولةِ الواثقِ هارونِ (٦)
                                                     قد فازَ ذو الدنيا وذو الدين
                                                                                             أولو:
              أولو علوم وأولو هيئات (٧)
                                                         أخبرني قومٌ مِن الثقات
                                                                                       آل / أهل :
          بهم يُجْبِرُ العَظْمُ الكسيرُ ويُكْسَر
                                                      . أولئكَ آلُ اللهِ فِهْرُ بنُ مالكٍ
           دِ وأهلُ التشيع المحمودِ ( ٨)
                                                      . نحنُ أبناءُ هذه الخِرَقِ السو
                                                                                              يوم:
                   سالماً فهو عندنا يومُ عيدِ
                                                          . كلُّ يوم نراهُ فيه معافيً
     إذا خامَ في يوم الوَغَيَ المُتصبَّرُ (٩)

    غريزةُ حُرِّ لا اختلاقُ تكلُّفِ

                        *ينظر تفصيل ذلك: ابن يعيش: شرح المفصل. مرجع سابق. ١٢٩/٢ وما بعدها.
                       ٢ . الديوان:٥٠ ٦ ( الوافر ).
                                                                        ١ . الديوان: ١ ٢٨ ( السريع) .
                       ٤ . الديوان: ٢٥٤ (الطويل).
                                                                           ٣ . الديوان: ٩٥ ( الوافر ) .
                       ٦ . الديوان: ٢٢١ (السريع).
                                                                         ٥ . الديوان: ٥٥٧ (الطويل).
       ٨. الديوان: ١٢٠ ( الطويل) ١١٠ ( الخفيف).
                                                                        ٧ . الديوان: ٢٢٧ (الرجز) .
                                                           ٩. الديوان: ١١٠ ( الخفيف) ٢٠٠ ( الطويل).
                                                                                              وَجْدَ:
                  في أهلهِ ثم أتاهُ وحده (١)
                                                                 وكان داودُ أقامَ بعدَهُ
                                                                                               جُلّ:
                                                             ونَفرَحَ بالرُّؤيا فَجُلُّ حديثِتا
إذا نحنُ أصبحنا الحديثُ عنِ الرُّؤيا(٢)
                                                                                           جميع:
        عمَّ ما خصَّكُم جميعَ الأنامِ(٣)
                                                             فإذا رابكم من الدهر ريب بُ
                                                                                            غاية:
          بِ فأسرفتَ غايةَ الإسرافِ(٤)
                                                           وتركتَ الوفاء جهلاً بما في
                              وجاء من الظروف الملازمة الإضافة المعنوية للمفرد لدى شاعرنا:
                                                                                             فوق:
                ويسارُهُ فوقَ الفوادِ الخافقِ(٥)
                                                               فيمينهُ تَحكى الوسادَ لخدِّهِ
                                                                                             تحت:
           تُرغو بمكنون الحُبابِ فتُزبِدُ (٦)
                                                             غلبَ المزاجُ بها فظلَّتْ تحتَـهُ
```

بین: أُفرِّقُ بين معروفي ومَنِّـي وأجمعُ بين مالي والحقوق(٧) عند: ويَذكُرُ الأهلَ والجيرانَ و الوطنا (٨) يُشتاقُ كُلُّ غريبٍ عندَ غربتهِ لدى: ن فَمِنْ حماماتِ الحَرَمْ (٩) أمّا الرغيفُ لدى الخُــوَا مع: و طَلاَّعٌ عليكَ مع الخطوبِ (١٠) بَطَىءٌ عنكَ ما استغنيْتَ عنهُ بعد: وكان قد ولاَّهُ قبلُ عهدَه (١١) واستخلف الهادي موسى بعده ٢ . الديوان: ٦٥ ( الطويل). ١ . الديوان: ٢٣٩ (الرجز). ٤ . الديوان: ١٦٣ ( الخفيف). ٣ . الديوان: ٢١٤ ( الخفيف). ٦ . الديوان: ٩٤ (الكامل). ٥ . الديوان:١٦٥ (الكامل). ٨ . الديوان: ٢١٦ (البسيط). ٧ . الديوان: ١٦٦ (الوافر). ١٠ . الديوان:٧٣ ( الوافر ). ٩ . الديوان: ١٩٨ (مجزوء الكامل). ١١. الديوان: ٢٤٨ (الرجز). قبل: قلتُ هذا المقدارُ قبلَ الغناءِ (١) فذرعت البساط مِنِّي إليه ملء: شَرَفاً وملء صدورهم تبجيلا(٢) نصبوا بحمدِ اللهِ ملءَ عيونهم

دون: ووجه قبيح أربد اللون كالِحُه (٣) له عِلَلٌ دونَ الطعامِ كثيرةٌ آخر:

> آخرَ الدَّهرِ حَبيسُ(٤) لكم الُمْلكُ علبنا صبيحة:

إثنين مغموراً ولا مجهولا(٥) لم يَنصبوا بالشاذياخ صبيحة ال وقت:

وهو كثيرٌ وقتَ إحرام (٦) كالصيدِ في الإحلالِ لا يَرتمِي

يوم:

ثم رقى المنبرَ بومَ الجُمعهُ فى مسجدِ الكوفةِ يُذرى دمعَهُ(٧) وسط:
كأنهنَّ يَواقيتٌ يُطيفُ بها زَبرجدٌ وسطَها شذرٌ مِنَ الذَّهبِ(٨) وراء:
ولمَّا رَمَىَ بالأربعينَ وراءَهِ وقارعَ مِ الخمسينَ جيشاً عرمرما وحنَّ فلم يترك لعينيهِ مُسْجَما(٩)

### ب. الإضافة إلى الجملة

يُضاف الاسم إلى الفعل في اللغة العربية "فمن سنن العرب تقول: هذا عامُ يُغاثُ الناسُ ، وهذا يومُ يدخلُ الأميرُ "(١).

وذكر النحاةُ الظروفَ الملازمة الإضافة للجملة وهي : حيثُ ، وإذ ، وإذا ، ويومَ ، وحينَ ، ومُذْ ،ومُنذُ، ولديَ، ولمّاء وبينَ ،وبينا .\* وقد ورد منها لدى شاعرنا :

إذ:

إذا:

حين:

حبث:

١ . الديوان: ٥٨ ( الخفيف).

٢ . الديوان:١٨٦ ( الكامل).

٣ . الديوان: ٨٦ ( الطويل).

٤ . الديوان: ١٥١ (المجتث) .

٥. الديوان:١٨٥ ( الكامل)، وقطعت همزة الوصل في كلمة ( الاثنين ) ؛ لضرورة الوزن.

٦ . الديوان: ٢١٣ (السريع) .

٧ . الديوان: ٢٤٨ (الرجز).

٨ . الديوان: ٧٣ (البسيط) .

٩ . الديوان: ١٩٩ (الطويل).

مذ:

. ما أَغمضتْ عينى ولا أَقلعتْ . فالبينُ مُذْ أوقدَ حمّامَــةُ

ما:

هذا الهجاء الذي تبقى مياسِمُهُ

لمّا:

إنّ الأُسارَى في السجونِ تفرّجوا

عشية:

عَشِ ِيَّةَ حَيَّانِي بوردٍ كأنَّـهُ

٢ . الديوان : ١٥٣ ( الخفيف).

٣ . الديوان : ٧٠ (الكامل).

٤ . الديوان: ١٨١ ( الخفيف).

٥ . الديوان: ١١٦ (الطويل).

٦ . الديوان: ٦٩ ( السريع) . ١٠٩ ( السريع).

٧ . الديوان: ١٢٢ (البسيط).

٨ . الديوان: ١٠٧ (الكامل).

٩ ـ الديوان: ١٥٦ ( الطويل).

# ثانيا :الإضافة غير المحضة (اللفظية)

الإضافة غير المحضة هي "ما يجتمع فيها أمران: أمر في المضاف وهو كونه صفة ، و أمر في المضاف إليه وهو كونه معمولاً لتلك الصفة ويقع في ثلاثة أبواب: اسم الفاعل كضارب زيدٍ ، واسم المفعول كمعطى الدينار ، والصفة المشبهة كحسنِ الوجهِ . وهذه الإضافة لايستفيد بها المضاف تعريفاً ولا تخصيصاً " (١).

وتسمى كذلك بالإضافة اللفظية ، وهى مايشيع فيها أن يكون المضاف وصفاً يدل على الحدوث فى زمن الحال أو الاستقبال ، أى يشبه الفعل المضارع فى العمل والدلالة الزمنية ، ويكاد ينحصر فى الأسماء المبهمة نحو : ( مثل . غير . حسب . كلا . كلتا ) ، والمشتقات كاسم الفاعل نحو : هو ضارب زيدٍ بمعنى يضرب زيداً ، واسم المفعول نحو : هو مهضوم الحق بمعنى يُهضَم حقّه ، والصفة المشبهة نحو : هو حسن الوجه بمعنى يحسن وجهه \* وقد وردت هذه الإضافة (١٦٦) موضعاً على النمطين الآتيين :

النمط الأول: [ المضاف ( وصفاً) + المضاف إليه ]

ورد هذا النمط لدى شاعرنا (٨٣) موضعاً على الصور الآتية:

الصورة الأولى: [ المضاف ( اسم فاعل ) + المضاف إليه ]

١ . الثعالبي: فقه اللغة وسر العربية . مرجع سابق . ص٢٢٠.

<sup>\*</sup> ينظر تفصيل ذلك : ابن عقيل : شرح ابن عقيل . مرجع سابق . ٣/.٥٥

```
لم يَمُتُ والأميرُ طاهرُ حيِّ دائمُ الإنتقامِ والإنعامِ (٢)
                                الصورة الثانية: [ المضاف ( اسم مفعول ) + المضاف إليه ]
                         ولكنّ الجّوادَ أبا هشام وفيّ العهدِ مأمونُ المغيبِ (٣)
                                الصورة الثالثة: [ المضاف ( صفة مشبهة ) + المضاف إليه ]
                                         . زائرٌ يُهدِي إلينا نفسَه في كلَّ عام
                             حسنُ الوجهِ ذكيُّ الـر يح الفِّ للمُـدامِ(٤)
النمط الثاني: [ المضاف ( اسما مبهما ملازما الإضافة اللفظية للمفرد ) + المضاف إليه ]
                                ورد هذا النمط لدى شاعرنا ( ٨٣ ) موضعاً على الصور الآتية:
                                       الصورة الأولى: [ المضاف ( غير ) + المضاف إليه ]
                 لكنها هِمَمّ أدَّتْ إلى رِفَع وكلُّ ذلك طبعٌ غيرُ مُكتَسبِ (٥)
                                       الصورة الثانية: [ المضاف ( مثل ) + المضاف إليه ]
                  ما تراهُ العيونُ إلا خيالاً وهُوَ مثلُ الخيال في الإنطواء(٦)
                                        ١. ابن هشام: شرح شذور الذهب - مرجع سابق - ص ٣٠٧.
                                * ينظر تفصيل ذلك : ابن يعيش : شرح المفصل . مرجع سابق . ١١٩/٢ .
                      ٢. الديوان : ٢١٤ (الخفيف) ، وقطعت همزة الوصل في كلمة (الانتقام) ؛ لضرورة الوزن.
                                                                     ٣. الديوان : ٧٣ (الوافر).
                                                           ٤. الديوان : ٢١٣ ( مجزوء الرمل) .
                     ٥. الديوان: ٧٢ البسيط).
                      ٦. الديوان : ٥٨ ( الخفيف) ، وقطع همزة الوصل في كلمة ( الانطواء) ؛ لضرورة الوزن.
                                  الصورة الثالثة: [ المضاف ( كلا / كلتا ) + المضاف إليه ]
                          . كلاهما أُكرمَ بالشهادهُ فسعدا وأيما سعادهُ
                      . يداهُ في الجود ضرَّتان عليه كلتاهما تَغارُ (١)
                                       الصورة الرابعة: [ المضاف ( نحو ) + المضاف إليه ]
                                                        . وقام فيهم حججاً ثمانيا
                    ومثلها من الشهور باقيا
              وخمسِ ادنته من الحِمامِ (٢)
                                                     ونحوَ عشرينَ مِن الأيامِ
                                   الصورة الخامسة: [ المضاف (حسب ) + المضاف إليه ]
            حسبُنا اللهُ والخليفةُ مِن بع يُ كُومِن بعدِهِ ولاةُ العهودِ (٣)
                                       الصورة السادسة :المضاف (سوى ) + المضاف إليه ]
                 بعدَ ثلاثينَ وميتى عام وبعدَ حولين سوى أيام (٤)
```

ويمكن تلخيص إحصائيات الإضافة بالجداول الآتية:

( 1)

| الإضافة = ٢٤٩٤ موضعاً        |                               |                    |                          |  |  |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| غير محضة = ١٦٦               | محضة = ۲۳۲۸                   |                    |                          |  |  |
| . المضاف (اسم فاعل) =٤٧      | المضاف إليه ( مفرداً ) = ٢٢٤٤ |                    |                          |  |  |
| . المضاف (اسم مفعول) =١٧     | (جملة)= ۲۶                    | المضاف إليه (نكرة) | المضاف إليه معرفة = ٢٠٩٠ |  |  |
| . المضاف (صفة مشبهة) = ١٩    |                               | 105=               | . علم = ۲۰۰              |  |  |
| . المضاف (اسماً مبهماً) = ٨٣ |                               |                    | . محلى بأل = ٥٩٨         |  |  |
|                              |                               |                    | . اسم إشارة = ٦          |  |  |
|                              |                               |                    | . اسم موصول = ۳۸         |  |  |
|                              |                               |                    | . مضاف لمعرفة = ١٨٩      |  |  |
|                              |                               |                    | . ضمیر = ۱۰۵٤            |  |  |

\_\_\_\_

١. الديوان : ٢٤٠ ( الرجز ) . ١٢٣ ( مخلع البسيط).

٢. الديوان : ٢٤٩ ( الرجز).

٣. الديوان : ١١١ ( الخفيف) .

٤. الديوان : ٢٥٠ ( الرجز).

(ب)

| ملازمة الإضافة = ٤٤٣ موضعاً           |                             |             |  |  |  |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|--|--|--|
| ملازمة الإضافة للجملة (مع الظروف)= ٨٤ | ملازمة الإضافة للمفرد = ٣٥٩ |             |  |  |  |
| اِذ = ۱۳ =                            | ظروف = ۲۰۹                  | أسماء = ١٥٠ |  |  |  |

| 77=  | إذا  | ملء = ٢  | فوق=٦   | أهل =٦   | کل = ۶۷                |
|------|------|----------|---------|----------|------------------------|
| ١٤ = | حين  | دون = ۸  | تحت =٣  | يوم = ٦  | $\Lambda = \Lambda$ أي |
| ₹ =  | حيثُ | آخر =٢   | بین =٥٥ | وحد =٤   | بعض = ۸                |
| ٤ =  | مذ   | صبيحة =١ | عند =۲۷ | جُلّ = ۱ | رغم = ٢                |
| Λ =  | ما   | وقت = ٢  | لدی =۲  | جميع = ٢ | حال = ٥                |
| ۱۲ = | لمّا | يوم = ١٨ | مع = ٦  | غاية = ٢ | ذو =۱۹                 |
| ١ =  | عشية | وسط =١   | نعد =٥٥ |          | أولو = ٧               |
|      |      | وراء=١   | قبل =٦١ |          | آل = ٦                 |
|      |      |          |         |          |                        |

( ج )

| أسماء مبهمة تلزم الإضافة اللفظية للمفرد = ٨٣ موضعاً |        |         |           |          |          |  |
|-----------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|----------|--|
| سوی =۲                                              | حسب =٥ | نحو = ٣ | באלבו = ד | مثل = ۲۹ | غير = ٣٦ |  |

نلاحظ من الإحصائيات السابقة أن الإضافة قد وردت لدى شاعرنا ( ٢٤٩٤ ) موضعاً ،أى بنسبة ٢١.١٧ % من مكملات الإسناد والملاحظ:

\* جاءت الإضافة المحضة (المعنوية) في (٢٣٢٨) موضعاً ، أي بنسبة ٩٣.٣٤ % في حين جاءت الإضافة غير المحضة (اللفظية) في (١٦٦) موضعاً ، أي بنسبة ٢٠٦٦ % ، ومرد ذلك أن الإضافة المحضة أوسع أنواعاً كإضافة الضمير ، والمعرف بأل ، والاسم الموصول ، والعلم ، واسم الإشارة ، والمضاف لمعرفة ، كما أنها تضاف للنكرة فضلاً عن أنها تكسب المضاف تعريفاً أو تخصيصاً . أما الإضافة غير المحضة فهي محددة الأنواع ، و لا تكسب المضاف تعريفاً ،أو تخصيصاً . والشاعر لا يريد ما هو محدد الأنواع أو الاستعمال بل يطلب ما هو متعدد ومتنوع في دلالته ؛ ليكون عوناً له على إبراز مواهبه المتعددة المتوعة .

\* ورد المضاف إليه ضميراً ( ١٠٥٤) موضعاً من جملة الإضافة إلى المعرفة المفرد ( ٢٠٩٠ موضعاً ) ، أى بنسبة ٢٠٠٥ % ، وهي بذلك فاقت الإضافة لأنواع المعارف الأخرى مجتمعة ويمكن أن يعلل لارتفاع هذه النسبة في استعمال الضمير أن القارئ يدرك بذهنه عود الضمير لمذكور سابق يسيطر على مخيلة الشاعر و أرى من خلال هذه النسبة المرتفعة في استعمال الضمير أمرين : الأول: أن الشاعر ينحو ههنا . منحي سيبويه الذي يرى أن الضمير هو أعرف المعارف \* . الثاني : أن هذا الاستعمال الرائع من الشاعر للضمير قد

أسهم بشكل واضح فى تشكيل إيقاع الشعر عند ابن الجهم ؛ إذ " من الوسائل التى يسهم بها النحو فى تشكيل الإيقاع تكرار الضمائر المتصلة " (١).

\* وردت الظروف الملازمة الإضافة للجملة ( ٨٤ ) موضعاً ، وهذه الإضافة يتولد عنها تراكيب تتسم بالطول ، وهكذا يحاول الشاعر بكل ما أوتى من قوة أن يطيل تراكيبه بوسائل متعددة كإضافة الظروف إلى الجمل ، أو بتعدد النعت أو الخبر ، أو بكثرة العطف ، وهذا من شأنه أن يتيح للشاعر فسحةً للتعبير عما بداخله .

#### إحصاء عام

| مكملات الإسناد = ٦٠٥٧ موضعاً |                       |                       |  |  |  |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|
| الإضافة = ٢٤٩٤ موضعاً        | التبعية = ٢٥٤٢ موضعاً | التخصيص = ١٠٢١ موضعاً |  |  |  |

<sup>\*</sup> ينظر تفصيل ذلك : ابن الأنباري : الإنصاف في مسائل الخلاف . مرجع سابق . ٢٢٨/٢ .

١. على رضوان على : شعر سبط ابن التعاويذي ...دراسة أسلوبية في الإيقاع . مرجع سابق . ص٨٤٠.

# الفصل الخامس مواقع الجملة الخبرية

ويشتمل:

أولاً: مواقع الجملة الاسمية:

أ . مواقع الجملة الاسمية البسيطة .

ب. مواقع الجملة الاسمية الموسعة.

ثانياً: مواقع الجملة الفعلية.

ثالثاً: مواقع الموصول الحرفى: (أنْ ـ أنّ ـ لو ـ كى ـ ما) .

#### تمهيد

قد تقع الجملة الخبرية بأقسامها خبراً ،أو حالاً ،أو مفعولاً به ،أو مضافاً إليه ،أو جواباً بالشرط الجازم وهي مقترنة بالفاء أو إذا ،أو صفةً ،أو معطوفاً ،أو بدلاً\*.

أولاً: مواقع الجملة الاسمية أ. مواقع الجملة الاسمية البسيطة

وقعت الجملة الاسيمة البسيطة لدى شاعرنا المواقع الآتية:

١. خبراً لمبتدأ:

جعفرٌ وجهه يَدُلُّ على الخيـ رِ وكُلُّ امرئ عليهِ دليلُ (١)

٢. معطوفاً:

والحقُّ أَبلجُ والخليفةُ جعفرُ (٢)

ألله أكبرُ والنبيُّ محمدٌ

#### ٣ . مفعولاً به:

#### فَحرَّكَ رأسَهُ عَجَبَاً لِقولِي

#### ٤. نعتاً:

. لا يَاسَ على الدنيا أُناسُ . قد كان شيخُكم شيخاً له خَطَرٌ

. نَطَقَ البُكا بهوىً هو الحقُ

# ه. خبراً لحرف ناسخ:

قد كان شيخُكم شيخاً له خَطَرٌ

٦. حالاً:

.

لكنّ أُمَّكم في أمرها نَظر (٥)

وقال: الحبُّ ليس له طبيبُ (٣)

لكنّ أُمَّكم في أمرها نَظَرُ

وملكتنى فليهنك الرِّقُ (٤)

أبو عَوْن لهم عَلَمٌ وَراسُ

يَخبِطُ فيها المقبلَ المدبرُ (٦)

قامَ و أهل الأرضِ في رجفةٍ

\*ينظر تفصيل ذلك: ابن هشام: معنى اللبيب . مرجع سابق . ٣٨٨ وما بعدها.

الديوان: ١٨١ (الخفيف). (جعفر) مبتدأ أول ، و (وجه)، مبتدأ ثان ، والجملة الفعلية (يدل على الخير) خبر المبتدأ الثانى
 ( وجه) ، والجملة الاسمية البسيطة (وجهه يدل على الخير) في محل رفع خبر المبتدأ الأول (جعفر) ، والضمير (الهاء) هو الرابط بين جملة الخبر والمبتدأ . ويجوز أن تكون جملة الخبر (وجهه يدل على الخير) في محل رفع بضمة مقدرة منع من ظهورها الحكاية [ عباس حسن : النحو الوافى . مرجع سابق . ١/٢٩٤].

٢. الديوان: ١٢٤ (الكامل). وجملة (النبي محمد)معطوفة على الجملة الابتدائية (ألله أكبر)التي ليس لها محل من الإعراب.

٣. الديوان: ٦٩ ( الوافر ).والجملة الاسمية (الحب ليس له طبيب)في محل نصب مفعول به للفعل(قال).

الديوان: ١٥٠ (الوافر) ١٢١ ( البسيط) ١٦٤ ( الكامل) .والجملة الاسمية (أبوعون لهم علم )في محل رفع نعت للفاعل (أناس).والجملة الاسمية من الخبر المقدم (له) والمبتدأ المؤخر (خطرٌ) فنمحل نصب نعت لخبر كان (شيخاً).والجملة الاسمية (هو الحق) في محل جر نعت للاسم المجرور (هويً).

٥. الديوان: ١٢١ ( البسيط).والجملة الاسمية من الخبر المقدم (في أمرها) والمبتدأ المؤخر (نظرٌ) في محل رفع خبر (لكن).

٦. الديوان: ١٢٩ ( السريع). وجملة (أهل الأرض في رجفة) اسمية في محل نصب حال، والواو قبلها واو الحال.

#### ٧. مضافاً إليه:

يَدُلُّ ضيفي عليَّ في غسق الله

#### ٨ . صلة الموصول:

الله يعلمُ حيثُ يجعلٌ أمرَهُ

٩. جواباً لشرط جازم مقترناً بالفاء:

ما كانَ مِن حَسننِ فأنتم أهلهُ

١٠. جواباً لشرط غير جازم :

فإذا ما سلمتَ فهو سليمٌ

۱۱. اعتراضية :

. حتى إذا ما حضرتُهُ وفاتُهُ

يلِ إذا النارُ نامَ مُوقدُها (١)

ما عالمٌ أمراً كمن هو جاهلُ (٢)

طابت مغارسكم وطابَ المَحْتِدُ (٣)

وإذا ما اعتلات فهو عليلُ (٤)

وخافَ أن يُفجأَهُ ميقاتُـهُ

بمثل ما أوصى أبوه قبل (٥)

أُوصى أنوشاً . وأنوشٌ كهلُ .

١٢. تفسيرية:

ففي يده كشف الضرورة والبلوي (٦)

إلى الله فيما نابنا نرفع الشكوي

١. الديوان:١٨ ( المنسرح) .وجملة (النار نام موقدها )في محل جر مضاف إليه حيث أضيفت للظرف(إذا).

٢. الديوان: ١٨٤ (الكامل).وجملة (هو جاهل) اسمية لا محل لها من الإعراب صلة الاسم الموصول (مَن).

٣- الديوان: ٩٢ (الكامل).وقد يكون جواب الشرط الجازم جملة اسمية فيجب اقترانه بأحد الأمرين: إما بالفاء أو بإذا الفجائية ،فالأول :كقوله تعالى: ( وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير )[الأنعام :من الآية ١٧] ،والثاني :كقوله تعالى: (وان تصبهم سيئةٌ بما قدمت أيديهم إذا هم يقطنون) [الروم :من الآية ٣٦]" [ابن عقيل: شرح ابن عقيل. مرجع سابق. ٣٨/٤].وجملة (فأنتم أهله ) فيها المبتدأ محذوف ،وتقديره :هذا ،و (أنتم )مبتدأ ثان، و (أهله)خبر المبتدأ الثاني ،ولما حُذِفَ المبتدأ الأول(هذا) اتصلت الفاءُ مباشرةً بالمبتدأ الثاني (أنتم)،وهذا من قبيل الإخبار بالجملة الاسمية. ٤\_ الديوان: ١٨١ (الخفيف).

٥. الديوان: ٢٣٠ (الرجز) . والجملة الاعتراضية هي التي تعترض بين شيئين ؛ لإفادة الكلام تقوية وتسديداً أو تحسيناً ، وتقع بين الفعل ومرفوعه ، وبين الفعل ومفعوله ، وبين المبتدأ (أو أصله)وخبره ، وبين الشرط وجوابه ، وبين القسم وجوابه ، وبين الموصوف وصفته ، وبين أجزاء الصلة ، وبين المتضايفين ، وبين الجار والمجرور ، وبين الحرف الناسخ وما دخل عليه ، وبين الحرف وتوكيده ، وبين حرف التنفيس والفعل ، وبين قد والفعل ، وبين حرف النفي ومنفيه ، وبين جملتين مستقلتين (ابن هشام: مغنى اللبيب. مرجع سابق. ٣٦٧ وما بعدها ).والجملة الاسمية (أنوش كهل)جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب حيث وقعت بين المفعول الأول والمفعول الثاني للفعل (أوصبي)الذي ينصب مفعولين.

٦- الديوان: ٦٥ (الطويل) . والجملة التفسيرية هالفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه ، وهي ثلاثة أقسام : مقرونة بأن ، نحو : (فأوحينا إليه أن اصنع الفلك) [ المؤمنون: من الآية: ٢٧]، ومقرونة بأي ، نحو: وترمينني بالطرف، أي: أنت مذنبٌ .ومجردة من حرف التفسير ، نحو: ( وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشرٌ مثلكم) [ الأنبياء: من الآية: ٣] .ينظر: (ابن هشام: مغنى اللبيب. مرجع سابق. ص ٣٧٨ وما بعدها).والجملة (في يده كشف الضرورة والبلوي)مفسرة للجملة قبلها ،ولا محل لها من الإعراب.

#### ب. مواقع الجملة الاسمية الموسعة

وقعت الجملة الاسمية الموسعة المواقع الآتية:

#### ١. خبراً لمبتدأ:

فَحرَّكَ رأسَهُ عَجَبَاً لقولِي

#### ٢. نائياً للفاعل:

وانَّه قد كان في زمانه (٢) وقيل: إنّ الخضر مِنْ إخوانِهِ

# ٣. خبراً لحرفٍ ناسخ:

وكيف أذكرُهُ إذ لستُ أنساهُ (٣) الله يعلمُ أنى لستُ أذكرُهُ

#### ٤. خبراً لفعل ناسخ:

ما كنتُ أحسبُ أنّ الخبزَ فاكهةٌ

وقال: الحبُّ ليس له طبيبُ (١)

حتى نزلت على زيدٍ بنِ منصور (٤)

#### ه حالاً:

أتتْنا بها ريحُ الصَّبا وكأنهـا

فتاةً تُرجيها عَجُوزٌ تقودُها(٥)

٦. نعتاً:

. غابَ قاضِ كان يقضى بيننا

. فحذر الناس عذاباً نازلا غيرَ ابنهِ لَمْكِ فأوصى لمكاً

. عَشِ رِيَّةَ حَيَّانِي بوردٍ كأنّـهُ

خُدودٌ أُضيفتْ بعضُهنَّ إلى بعض (٦)

وصيةً كانتْ تُقَى ونُسكا

ومن الغُيّاب من ليس يؤوب

فلم يجد في الأرض منهم قابــلا

٧. جواباً لشرط جازم:

فَإِنَّ رَجَائِي فِي غَدِ كَرَجَائِكا(٧)

فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أُوتِيتَ في اليومِ رِفْعَةً

١. الديوان: ٦٩ ( الوافر ). والجملة الاسمية الموسعة من (ليس) وخبرها المقدم وجوباً (له) واسمها المؤخر وجوباً (طبيبُ) في محل رفع خبر المبتدأ (الحبُّ).

٢. الديوان: ٢٤٠ (الرجز). الجملة الاسمية الموسعة من (إنّ) ، واسمها (الخضرَ ) وخبرها شبه الجملة (من إخوانه) في محل رفع

٣. الديوان: ٦٦ ( البسيط). والجملة الاسمية الموسعة (است أذكره) في محل رفع خبر (أنّ).

٤. الديوان: ٢٤٣ ( البسيط). والجملة الاسمية الموسعة(أحسب أن الخبز فاكهة ) في محل نصب خبر الفعل الناقص الناسخ(كان).

٥. الديوان: ١١٣ ( الطويل). والجملة الاسمية الموسعة(كأنها فتاة) في محل نصب حال، والواو قبلها واو الحال.

٦. الديوان: ٦٩ ( الرمل) . ٢٣١ ( الرجز ) . ١٥٦ ( الطويل). والجملة الاسمية الموسعة (كان يقضى بيننا)في محل رفع نعت للفاعل (قاض).والجملة الاسمية الموسعة (كانت تقيّ) في محل نصب نعت للمفعول به الثاني (وصيةً). والجملة الاسمية الموسعة (كأنه خدودٌ )في محل جر نعت للاسم المجرور (ورد).

٧الديوان: ١٦٨ ( الطويل). والجملة الاسمية الموسعة (إن رجائي في غد كرجائكا )في محل جزم جواب الشرط.

٨. جوابا لشرط غير جازم:

لو كانَ عُجْبُكَ مثلَ لُبِّكَ لم يكن لكَ وزنُ خردلةٍ من الإعجاب(١)

٩ . صلة الموصول:

له مِثْلُ ما سدّى أبوك وما سعنى (٢) فما مات من كُنتَ ابنَهُ لا ولا الذي

١٠. اعتراضية:

وتَجافَى عن الخليل خليلُ (٣) وسلا مُغَرَمٌ . وليس بسالِ .

۱۱. تفسیریة:

إذا شُكِرتْ نعمةٌ جددا(٤) فشكراً الأنعُمِهِ إنّه

١ ٦. مضافاً إليه:

ياءَ مُذْ كُنتَ ناشئاً تدبيرُ (٥) لم بَزَلْ فبكَ للذي دبَّرَ الأشـ

١٣. جواباً لقسم:

711

يَشْهَدُ أعدائِي بِأَنِّي فَتَيِّ قِطَّاعُ أَسْبابٍ وَوَصَّالُ (٦)

١٤. مفعولاً به:

وأَظْهَرُوا أَنَّهِم قُدِّر قدرةَ مَن يَقضِى ومَن يَقدُرُ (٧)

ه ١. اسماً لحرف ناسخ:

فيا ليتَ أنَّ الليلَ أطبقَ مظلماً وأنَّ نجومَ الشرقِ لم تَتَّغربِ(٨)

١٦. سادة مسد المفعولين الأول و الثانى:

ما كنتُ أحسبُ أَنِّ الخبرَ فاكهةٌ حتى نزلتُ على زيدٍ بنِ منصور (٩)

١٧. سادة مسد المفعولين الثاني والثالث:

صلى و اسألى مَن شئتِ يخبركِ أننى على كل حالِ نعمَ مستودعُ السرِّ (١٠)

١. الديوان: ٧٥ (الكامل) .والجملة الاسمية الموسعة المنفية (لم يكن...) جواب شرط غير جازم ،ولا محل لها من الإعراب.

٢. الديوان: ١٥٨ ( الطويل). والجملة الاسمية الموسعة (كنتَ ابنه) صلة الاسم الموصول (مَن)، ولا محل لها من الإعراب.

٣. الديوان: ١٨٠ ( الخفيف). والجملة الاسمية الموسعة (ليس بسالِ) معترضة ،ولا محل لها من الإعراب .

٤. الديوان: ١٠١( المتقارب). والجملة الاسمية الموسعة (إنه إذا شُكرت ...) مفسرة للجملة قبلها ،ولا محل لها من الإعراب .

٥. الديوان: ١٣٢ ( الخفيف). والجملة الاسمية الموسعة (كنتَ ناشئاً) في محل جر مضاف إليه حيث أُضيفت للظرف (مذ).

٦. الديوان: ١٧٨ ( السريع).والجملة الاسمية الموسعة (أنى فتى قطاع أسباب) لا محل لها من الإعراب على أنها جواب القسم
 للفعل (يشهد) الذى هو بمعنى (يقسم)،والباء فى أول الجملة زائدة بقصد التوكيد .

٧. الديوان: ١٣٠ ( السريع). والجملة الاسمية الموسعة (أنهم قدر) في محل نصب مفعول به للفعل (أظهر).

٨. الديوان: ٧١ ( الطويل). والجملة الاسمية الموسعة (أن الليل أطبق مظلما)في محل نصب اسم الحرف الناسخ (ليت).

٩. الديوان: ٢٤٣ ( البسيط). والجملة الاسمية الموسعة (أن الخبز فاكهة) في محل نصب سدت مسد مفعولي (أحسب).

١٠. الديوان:١٩٦١ (الطويل). والجملة الاسمية الموسعة (أننى على كل حال نعم مستودع السر) في محل نصب سدت مسد المفعولين الثاني والثالث للفعل (يخبر)الذي ينصب ثلاثة مفاعيل ،والمفعول الأول هو الضمير المتصل في (يخبرك).

١٨. مجروراً بحرف الجر:

الصَّعْوُ يَصْفِرُ آمِناً ومِنَ اجْلِهِ حُبِسَ الهَزَارُ لِأَنَّهُ يِـتَرَبُّمُ (١)

٩١. فاعلاه :

كَفِّي دُزْناً أَنَّ الخُطوبَ سَعَتْ بنا وأنَّ بناتِ الدَّهرِ تَرْكُضُنُا رَكْضَا (٢)

٢٠. معطوفاً:

كَفِي دُزْناً أَنَّ الخُطوبَ سَعَتْ بنا وَأَنَّ بناتِ الدَّهِ تَرْكُضُنُا رَكْضَا (٣)

ثانيا . مواقع الجملة الفعلية

وقعت الجملة الفعلية لدى شاعرنا المواقع الآتية:

١. خبراً لمبتدأ:

أنتَ كثّرتَ حاسدِيَّ وقد كن ثُرزَماناً لا أَهتدى لحسودِ (٤)

٢. خبراً لحرف ناسخ:

إنَّ حَرَّ الفِرَاقِ أَنحلَ جِسمى

٣. مفعولاً به:

تتكَّرَ حالَ عِلَّتَى الطبيبُ قال: أرى بجسمِكَ ما يُريبُ (٦)

٤. مضافاً إليه:

1 . الديوان: ١٩٥ ( الكامل)، وقد تحركت نون (مِن) بالفتح ووصلت همزة القطع في (أجله) ؛ لضرورة الوزن . والجملة الاسمية الموسعة ( أنه يترنم) في محل جر مجرورة بحرف الجر ( اللام) .

ملكً يُصِحبُ الملوكَ ويُشكى

٧ . الديوان: ١٨١ ( الخفيف). والجملة الفعلية (يصول ) في محل جر مضاف إليه حيث أضيفت للظرف (حين).

#### ه. نعتاً:

. ولهم ألسنة تَب ري كما تَبرى الشَّفَارُ
. جمعت أمرينِ ضاع الحزمُ بينهما نيه الملوكِ وأفعالَ المماليكِ
. وانفضَّتِ الأعداءُ مِن حولهِ كَحُمُرٍ أنفرَها قَسْوَرُ (١)
٢. خبراً لكان أو إحدى أخواتها :
وكان فرعونُ يَليهم قسراً فسامَهم سوءَ العذابِ دهرا(٢)
٧. خبراً لكاد أو إحدى أخواتها :

وحتى رأينا الطير في جنباتها

تكادُ أكفُ الغانياتِ <u>تصيدُها (٣)</u>

وتصولُ الأرضونَ حين يصولُ (٧)

فجئتَ تخوضُ الليلَ خوضاً لنصرِه ولولاكَ لم يدفع عن السرحِ سارِحُهُ(٤)

٩. بدلاً :

٨ . حالاً:

٢ . الديوان: ١٥٤ (الطويل) . والجملة الاسمية الموسعة (أن الخطوب سعت بنا ) في محل رفع فاعل للفعل (كَفَيَ).

٣. الديوان: نفسه . والجملة الاسمية الموسعة (أن بنات الدهر تركضنا ركضا) في محل رفع بالعطف على الجملة الاسمية الموسعة (أن الخطوب سعت بنا) والتي هي في محل رفع فاعل.

٤. الديوان: ١١١ ( الخفيف). والجملة الفعلية (كثرت حاسدى) في محل رفع خبر المبتدأ (أنت).

٥. الديوان: ٢٢٤ (الخفيف). والجملة الفعلية (أنحل جسمى) في محل رفع خبر الحرف الناسخ (إن).

٦ . الديوان: ٦٨ ( الوافر ). كذا بالديوان ، ولعل الصواب : ( وقال أرى أو فقال ...). والجملة الفعلية (أرى بجسمك ما يريب ) في محل نصب مفعول به للفعل (قال).

فتاةٌ تُرجيِّها عَجُوزٌ تقودُهـ (٥)

أَتتْنا بها ريحُ الصَّبا وكأنها

١٠. معطوفاً:

ما هكذا عاهدهم أبوهُ(٦)

فأُمّنوهُ ثم <u>قتـــلوهُ</u>

١١. جواباً لشرط جازم:

بَوْا أَبَيْنا لكم إِباءَ الأستُودِ (٧)

إِنْ رَضِيتُم أمراً رَضِينا وإِنْ تَأْ

١٢. جواباً لشرط غير جازم:

شَكَرْتُ ولم يَرَني جَاحِدَا(٨)

إذا جَدَّدَ اللهُ لي نعمةٍ

١٣. مفعولاً ثانياً لأفعال الظن واليقين والرجحان:

ب ولم تمخض المطى البطانا (٩)

ما أَظُنُّ النوى تُسوِّغُهُ القرُ

الديوان: ١٢٥ (مجزوء الرمل) . ١٦٩ (البسيط) . ١٣٠ (السريع). والجملة الفعلية (تبرى) في محل رفع نعت للمبتدأ المؤخر وجوبا (ألسنة) .والجملة الفعلية (ضاع الحزم بينهما) في محل نصب نعت للمفعول به (أمرين) .وجملة (أنفرها قسور) في محل جر نعت للاسم المجرور (حمر).

٢ . الديوان: ٢٣٦ ( الرجز). والجملة الفعلية (يليهم ) في محل نصب خبر الفعل الناقص الناسخ (كان).

٣. الديوان: ١١٤ ( الطويل). والجملة الفعلية (تصيدها) في محل نصب خبر (تكاد).

٤ . الديوان: ٨٦ ( الطويل). والجملة الفعلية (تخوض الليل) في محل نصب حال من صاحب الحال ،وهو تاء فاعل (جئت).

٥. الديوان: ١١٣ ( الطويل). والجملة الفعلية (تقودها) في محل رفع بدل من الجملة الفعلية قبلها (تزجيها).

٦ . الديوان: ٢٤٨ (الرجز). والجملة الفعلية (قتلوه) معطوفة على الجملة الفعلية الابتدائية قبلها (أمنوه) ولا محل لها من الإعراب.

٧ . الديوان: ١١١ ( الخفيف) والجملتان الفعليتان (رضينا )، و (أبينا ) في محل جزم جواب الشرط.

٨. الديوان :١٠٣ ( المتقارب ). والجملة الفعلية (شكرت) جواب شرط غير جازم ،ولا محل لها من الإعراب.

٩. الديوان: ٢١٩ (الخفيف). والجملة الفعلية (نسوغه القرب)في محل نصب مفعول به ثانٍ للفعل (أظن).

١٤. صلة:

تَقَلَّبَ في الأُمورِ كما يَشَاءُ(١)

إذا رُزِقَ الفَتى وَجْهاً وَقَاحَا

١٥. معترضة:

أنِّي . وإنْ كنتُ لا ألقاهُ . ألقاهُ (٢)

أَبلِغْ أَخانا . تولَّى اللهُ صُحبَتَهُ .

# ثالثاً: مواقع الموصول الحرفى

الموصول قسمان :حرفى واسمى ."وضابط الموصول الحرفى أن يؤول مع صلته بمصدر ،وهو خمسة أحرف : الأول :أنْ ،وهى الناصبة للمضارع ،وتوصل بالفعل المتصرف ماضياً كان أم مضارعاً أم أمراً ،نحو: أعجبنى أنْ قمتَ، وأريد أنْ تقومَ،وكتبتُ إليه بأنْ قُمْ .الثانى: كي،وتوصل بالمضارع ،ولكونها بمعنى التعليل لزم اقترانها باللام ظاهرةً أو مقدرةً نحو: جئت لكى تكرمَنى أو تكرمَنى .الثالث: أنَّ ،وتوصل باسمها وخبرها نحو: يُعجبنى أنَّ زيداً قائمٌ . وهذه الثلاثة متفق عليها . الرابع :لو ، التالية . غالباً . مُفهِم تمنٌ ،ومُفهِم تَحسُن ويشمل:

ودّ، ويودّ ، وأحبّ ، و أتمنى ، واختار . الخامس : ما ، وتوصل بفعل متصرف غير أمر ،والأكثر كونه ماضياً نحو: (بِمَا رَحُبَتْ)[التوبة: من الآية ٢٥] ،ومن المضارع نحو: (لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ)[ النحل: من الآية ١١٦] والتقدير :أي لوصنف...." (٣).

"وأما الموصول الاسمى فـ(الذي) للمفرد المذكر ،و (التي) للمفردة المؤنثة"(٤)، ولا فرق بين أن يكون المفرد مفرداً حقيقةً كقولنا: زيدٌ الذي يزورنا رجلٌ كريمٌ ،وأن يكون مفرداً حكماً كقولنا: الفريقُ الذي أكون فيه فريقٌ مخلصٌ نافعٌ ،كما أنه لا فرق بين أن يكون عاقلاً . كما مُثِّلَ . وأن يكون غير عاقلٍ كقولنا : اليومُ الذي سافرتُ فيه كان يوماً ممطراً . و يشمل الموصول الاسمى :المثنى (اللذان ، واللذين ،واللتان ،واللتين )،والجمع (الذين ،واللاتي ،واللائي) . "ويلزم في الموصولات كلها . حرفية كانت أو اسمية . أن يقع بعدها صلة تبين معناها " (٥). وقد ورد الموصول الحرفي لدى شاعرنا (١٨١)موضعاً على النحو الآتي:

#### ١. أنْ الموصولة

وقعت أنْ وما دخلت عليه (٦٥)موضعاً على النحو الآتي:

#### ١. فاعلاً:

تُهدَى إلى أكفائِها (٦) باتَتْ تُصانُ فأنَ أنْ

١. الديوان: ٥٧ (الوافر). والجملة الفعلية (يشاء) من الفعل والفاعل المستتر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول (ما).

٢ . الديوان: ٦٦ ( البسيط). والجملة الفعلية (تولى الله صحبته ) اعتراضية ولا محل لها من الإعراب.

٤ . ابن عقيل: شرح ابن عقيل . مرجع سابق ١٤١./١

٥. ابن عقيل :المرجع نفسه . ١٥٣/١.

من (أن وما دخلت عليه) في محل رفع فاعل للفعل(آن) ،والتقدير:فآن إهداؤها.

#### ٢ ـ مفعولاً به:

وخافوا أن يُقالَ لهم خذلتُم

٣ . خبراً:

لم تَتقصوهُ وقد ملكتُم ظُلمَهُ

٤ . مجروراً بحرف جر:

وتَجرى مقاديرُهُ بالذي

٥ . مضافاً إليه:

ما أراني أنالُ وعدكَ إلا

٦ . بدلاً:

فكانَ مِن إخلاصِهِ التوحيدَا

٧ . مفعولاً ثانيا:

فسألوهُ أنْ يُوَلِّيَ والبيا

٣. السيوطي: همع الهوامع. مرجع سابق ٢٦٣/١ وما بعدها. (بتصرف).

٦ . الديوان: ٦٢ ( مجزوء الكامل). والمصدر المؤول

صديقاً فادّعوا قدرمَ الجفاءِ (١)

ما النقصُ إلا أن يكون جهولا (٢)

تُحِبُّ إلى أَنْ بَلغتَ المدى (٣)

بعدَ أن ينهضَ الناسُ بنعشى (٤)

أنْ هجرَ القريبَ والبعيـدَا(٥)

عليهم يُقاتِلُ الأعاديـا(٦)

#### ٨ ـ معطوفاً:

أَنْ يَركِبوا الفُلْكَ وأَنْ يَنْجُوا معه (٧)

فعزموا عند اقترابِ المَعْمَعَـهُ

#### ٩ . خبراً لحرف ناسخ:

ولكنَّ عاراً أَنْ يَزولَ التَّجَمُّكُ (٨)

ولا عار أنْ زالتْ عن الحُرِّ نِعمةً

#### ٢. أنَّ وما دخلت عليه

(أنَّ) فرعٌ عن (إنَّ) ،ويُضاف لذلك أنها تكون موصولاً حرفياً مؤولاً مع معموليه بالمصدر "فهى وصلتها فى موضع المصدر ،ولا تكون إلا فى موضع الأسماء دون الأفعال ؛لأنها مصدر ، والمصدر إنما هو اسم ،وذلك قولك : بلغنى انطلاقُكَ ،وتقول :علمتُ أنَّكَ مُنطلقٌ أى : علمتُ انطلاقَكَ ،وكذلك أشهدُ أنَّكَ مُنطلِقٌ ،وأشهدُ بأنَّكَ قائمٌ أى : أشهدُ على انطلاقِكَ وبقيامِكَ " (٩). وبناءً على ذلك فإنَّ (أنَّ) واسمها وخبرها

منزلتها منزلة اسم واحد فى مذهب المصدر، كما تكون (أنْ)المخففة وما بعدها من الفعل الذى تنصبه بمنزلة المصدر. وقد وردت أنَّ بما دخلت عليه لدى شاعرنا (٦٥) موضعاً \*،ودُرِست ضمن مواقع الجملة الاسمية الموسعة.

#### ٣. (لو) الموصولة

" لو تستعمل استعمالين :أحدهما : أن تكون مصدرية،وعلامتها صحة وقوع أنْ موقعها نحو: وددتُ لو قام زيدٌ أي :قيامَه .والثاني :أن تكون شرطية ،ولا يليها . غالباً . إلا ماضٍ معني ،ولهذا قالوا :لو حرفُ شرطٍ في مضي وذلك نحو قولك : لو قام زيدٌ لقمتُ "(١) . و (لو) الموصولة توصل بالماضي نحو: وددتُ لو قام زيدٌ ،وتوصل بالمضارع نحو: وددتُ لو يقوم زيدٌ .وقد تعددت مواضع لو الشرطية في ديوان الشاعر في حين وردت لو الموصولة موضعاً واحداً ،وهو قوله:

#### ٤ - (كي) الموصولة

۱ . الديوان: ٦٠ ( الوافر ) . والمصدر المؤول من ( أن وما دخلت عليه)في محل نصب مفعول به للفعل (خاف)، والتقدير: وخافوا قول .

٢. الديوان: ١٨٧ ( الكامل).و ( أن وما دخلت عليه) في محل رفع خبر المبتدأ (النقص)،والتقدير:ما النقص إلا كونه جهولا.

٣. الديوان: ١٠١ ( المتقارب). و ( أن وما دخلت عليه ) في محل جر مجرور بإلى والتقدير :إلى بلوغِكَ المدى.

٤. الديوان: ١٥٣ ( الخفيف). و ( أن وما دخلت عليه) في محل جر مضاف إليه ،والتقدير :بعد نهوضِ الناس بنعشى.

٥. الديوان: ٢٣٣ (الرجز). و (أن وما دخلت عليه) في محل رفع بدل من اسم كان (التوحيدا).

٦. الديوان: ٢٣٩ (الرجز). و (أن وما دخلت عليه) في محل نصب مفعول به ثانِ للفعل (سأل) الناصب لمفعولين .

٧. الديوان: ٢٣١ (الرجز). والمصدر المؤول من: (أن ينجوا) معطوف على المصدر المؤول قبله من (أن يركبوا) والذى
 هو في محل نصب مفعول به للفعل (عزم) ،والتقدير :عزموا ركوبَ الفلكِ والنجاة معه.

٨. الديوان: ١٧٣ (الطويل) . والمصدر المؤول من (أن يزول التجمل) في محل رفع خبر (لكنّ) ، والتقدير: ولكنّ عاراً زوالُ
 التَجمل .

للعرب في (كسي)مذهبان "الأول: أن تكون ناصبة للفعل بنفسها بمنزلة (أنْ)وتكون مع ما بعدها بمنزلة اسم. الثاني: أن تكون حرف جر بمنزلة اللام فينتصب الفعل بعدها بإضمار (أنْ)كما ينتصب بعد اللام ،فإذا كانت بمنزلة (أنْ) جاز دخول اللام عليها .قال الله تعالى : (لِكَيْلا تَأْسَوْا على ما فَاتَكُم) [ الحديد: من الآية ٢٣] ....فإذا قلت : جئتُ لكى تُكرمني، لم تكن إلا الناصبة بنفسها لدخول اللام عليها ،وإذا قلت : جئتُ كى تُكرمني من نحو قوله تعالى: (كيْ لا يَكُونَ دُولَةً) [الحشر: من الآية ٧] جاز فيها الأمران جميعاً "(٣)، وبناءً على ما سبق فإن كى الموصولة توصل بفعل مضارع فقط. ووردت (كي) الموصولة لدى شاعرنا (٣) مواضع، وهي:

. تثاعبتُ كي لا ينكرَ الدمعَ مُنكِرٌ ولكنّ قليلاً ما بقاءُ التثاؤبُ . كم مجلسٍ للله قد عطّاتَهُ كي لا يُحدّثَ فيه بالإسنادِ

. هل لكِ يا هندُ في الذي زعموا كَيْلا تَخيبُ الظنونُ والتُّهَ مُ(٤)

واتصلت اللام بها في قوله:

أغيظَ بهم مَعْشَراً حُسَّدا(٥)

أُ كَثِّرُ صِبيانَ بيتي <u>لِكَيْ</u>

١. ابن عقيل: شرح ابن عقيل . مرجع سابق ٤٧./٤.

٢. الديوان: ٩٩ ( الكامل). و (لو) المصدرية وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به للفعل (يود) ،والتقدير: ويود مسخ ربيعة كلها.
 ٣. ابن يعيش: شرح المفصل. مرجع سابق. ١٧/٧. (بتصرف).

3. الديوان: ٧٧ ( الطويل) . ١٠٦ ( الكامل) . ١٩٨ (المنسرح) ..وفي البيت الأول يحتمل أن تكون كي مصدرية وحينئذ فالفعل بعدها (يُنكر) منصوب بها ،ويحتمل أن تكون تعليلية وحينئذ فالفعل منصوب بأن المضمرة .فالأمران جائزان وكي حرف مشترك ؛فتارة يكون تعليليلاً ،وتارة يكون مصدرياً . وفي كلتا الحالتين لا يتخلف نصب المضارع عنها .وإذا كانت كي مصدرية فهي موصول حرفي يؤول مع ما بعده بمصدر في محل نصب مفعول لأجله؛ إذ التقدير : تثاءبتُ خشية إنكار الدمع حيث "قرينة الغائية تشمل المفعول لأجله والمضارع بعد اللام وكي والفاء ولن وإذن )[ العلامة الإعرابية . ص٣٠٧] . ٥- الديوان : ١٠١ ( المتقارب) واللام للتعليل ، و كي حرف مصدري ناصب ، و (أغيظ) مضارع منصوب بكي المصدرية ،وكي وما دخلت عليه

۱۰۲ ( المتقارب).واللام للتعليل ، و كى حرف مصدرى ناصب ، و (أغيظ) مضارع منصوب بكى المصدرية،وكى وما دخلت علي فى تأويل المصدر مجرور باللام .

## (ما ) الموصولة

تكون ما مصدرية طرفية نحو: لا أصحبُكَ ما دمتَ منطلقاً أى: مدة دوامِكَ منطلقاً ،وغير ظرفية نحو: عجبتُ مما ضربتَ زيداً ، وتوصل بالماضى كما مُثِّل، وبالمضارع نحو: لا أصحبُكَ ما يقومُ زيدٌ ، وبالجملة الاسمية نحو :عجبتُ مما زيدٌ قائمٌ . وأكثرُ ما تُوصل الظرفية المصدرية بالماضى أو المضارع المنفى بلم نحو: لا أصحبُكَ ما لم تضرب زيداً ، ويَقِلُ وصلُها . أعنى المصدرية . بالفعل المضارع الذى ليس منفياً بلم نحو: لا أصحبُكَ ما يقومُ زيدٌ "\*.ويقول سيبويه عنها: " ومن ذلك أيضاً : ائتنى بعدما تفرغ ، فما وتفرغ بمنزلة الفراغ، وتفرغ صلته "(١).وقد وقعت ما الموصولة بما دخلت عليه (٤٦) موضعاً على النحو الآتى :

#### ١. ما (مصدريةً ظرفيةً)

وقد وردت لدى شاعرنا (٥) مواضع ، وهى:

. هذا الهجاءُ الذى تبقى مياسِمُهُ

. المُلكُ فيه وفي بنيه

على جباهكم ما أورقَ الشجرُ ما اختَلفَ الليلُ والنهارُ

<sup>\*</sup> ينظر : ص٣٦، ٣٧ من هذا البحث .

أسدتْهُ أيامُكَ ما عُــمَّروا

لا ذكرتُ الفِراقَ ما دُمتُ حيًّا

. لا زلتَ للناس حديثاً بما

. إِنْ قَضَىَ اللهُ لِي إليكِ رجوعاً

وانَّى بالوفاءِ به قَميــنُ(٢)

. حبوتُكِ حُبَّهُ ما دمتُ حيّــا

والتقدير : مدة

توريق الشجر في البيت الأول ،ومدة اختلاف الليل والنهار في البيت الثاني ، ومدة تعميرهم في البيت الثالث ،

ومدة دوامي حياً في البيتين الرابع ،والخامس .

# ٢ . ما (مصدريةً غيرَ ظرفيةٍ)

وقد وردت لدى شاعرنا (٤١) موضعاً ، ووقعت الموقعين الآتيين:

#### ١ . مجروراً بحرف الجر ، نحو :

تُجْلَى العَرُوسُ عليها الدُّرُ والذَّهَبُ كما يستحقُ الشكرَ مَن كان مُنعِما (٣)

. والرَّاحُ تُعْرَضُ في نَوْرِ الرَّبيعِ كَمَا

. ومَن شكرَ العُرْ فَ استحقَّ زيادةً

# ٢. مضافاً إليه ، نحو:

من بعدِ ما ضاقتْ بِهِ الفجَاجُ وأقبلُوا مِن بعدِ ما أدبرُوا (٤) . حتى تولَّى قتلَهُ الحجـــَّاجُ

. ووافَقُوا مِن بعدِ <u>ما</u> فارقـوا

#### ويمكن تلخيص مواقع الموصول الحرفي بأنواعه بالجدول الآتي:

| مواقع الموصول الحرفي = ١٨١ موضعاً |         |          |       |                  |      |          |
|-----------------------------------|---------|----------|-------|------------------|------|----------|
| ٤٦ = ١                            | ۵       | کی = ٤   | لو=١  | أنّ = ٥٦         | ٦٥   | أنْ=<    |
| مصدرية غير                        | مصدرية  | مجرور    | مفعول | مجرور بحرف جر=۱۶ | ۲۲ = | مفعول به |
| ظرفية=١٤                          | ظرفية=٥ | باللام=١ | به    | معطوف =٧         | ٧ =  | فاعل     |

<sup>\*</sup>ينظر تفصيل ذلك: ابن عقيل: شرح ابن عقيل. مرجع سابق. ١٣٩/١.

١ . سيبويه: الكتاب . مرجع سابق . ١١/٣ .

٢ . الديوان: ١٢٢ ( البسيط) . ١٢٣ (مخلع البسيط) . ١٢٧ (السريع) . ٢٢٤ (الخفيف) . ٢١٥ (الوافر).

٣. الديوان: ٦٧ ( البسيط) . ٢٠١ ( الطويل).

٤ . الديوان: ٢٤٦ ( الرجز ) . ١٣١ ( السريع).

| مجرور بحرف جر  | مفعول   | ١٤=  | مفعول به          | ٦ =  | خبر           |
|----------------|---------|------|-------------------|------|---------------|
| ٣ • =          | لأجله=٣ | ۳=   | جواب قسم          | الجر | مجرور بحرف    |
| مضاف إليه = ١١ |         | ١=   | اسم حرف ناسخ      | ۱۱=  |               |
|                |         | أول. | مسد المفعولين الا | ۸ =  | مضاف إليه     |
|                |         | ۸ =  | والثاني           | ۳ =  | معطوف         |
|                |         | ثانى | مسد المفعولين الن | ٣=   | مفعول به ثانٍ |
|                |         | ٤=   | والثالث           | خ =۲ | خبر حرف ناسع  |
|                |         | ۱۱=  | فاعل              | ۳ =  | بدل           |
|                |         | ٣=   | مضاف إليه         |      |               |

نلاحظ من هذا الإحصاء ما يأتى:

\*وردت (أنْ وصلتها) (٦٥)موضعاً ،وقد وردت موقع المفعول به ( ٢٢) موضعاً ،أى بنسبة ٨.٣٣%،وهى نسبة مرتفعة أتاحها للشاعر نظامُ اللغة الذى يسمح بإطالة الجملة عن طريق المفعول به . وهذا شأن (أنَّ وصلتها) حيث وردت ( ٦٥) موضعاً ، منها ( ١٤) موضعاً للمفعول به ،و (٨) مواضع سدت مسد المفعولين: الأول والثانى ،و ( ٤) مواضع سدت مسد المفعولين: الثانى والثالث .ومجىء المفعول به مصدراً مؤولاً من (أنْ وصلتها) ، أو (أنَّ وصلتها) يُحدث . كما ذكرتُ . نوعاً من إطالة الجُمل ؛ لبسط فِكَرِ الشاعر وعاطفتِه تجاه الأحداث الواقعة.

\*وردت ما الموصولة لدى شاعرنا (٤٦) موضعاً أى بنسبة ٢٦.٢٨ من نسبة ورود الموصول الحرفى، وذلك يُرَدُّ لتعدد استعمالات ما فى العربية حيث تقع مصدرية ظرفية ،وغير ظرفية ،كما أنها توصل بالماضى والمضارع.

ويمكن تلخيص إحصائيات مواقع الجملة الخبرية . والتي بلغت (٢٤٣٩) موضعاً . بالجداول الآتية:

| مية البسيطة=٧٦٧موضعاً   | أ = مواقع الجملة الاس |
|-------------------------|-----------------------|
| مضاف إليه = ٣           | خبر المبتدأ = ٤٧      |
| صلة الموصول = ٥         | معطوف = ۸۱            |
| جواب شرط جازم       =۲  | مفعول به = ١٦         |
| جواب شرط غیر جازم  = ۲۳ | نعت = ۲٥              |
| معترضة = ٢              | خبر لحرف ناسخ = ٧     |

| ٣ = | مفسرة | ٣١ = | حال |
|-----|-------|------|-----|
|     |       |      |     |
|     |       |      |     |
|     |       |      |     |

| ب . مواقع الجملة الاسمية الموسعة= ٠ ٣٩موضعاً |                              |      |                   |  |
|----------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------|--|
| 0 =                                          | مفسرة                        | = ۲۱ | خبر المبتدأ       |  |
| ١٤=                                          | مضاف إليه                    | ۲ =  | نائب فاعل         |  |
| ٣=                                           | جواب القسم                   | ٣ =  | خبر حرف ناسخ      |  |
| ١٧=                                          | مفعول به                     | ٣ =  | خبر فعل ناسخ      |  |
| ١=                                           | اسم حرف ناسخ                 | ٧ =  | حال               |  |
| ۱۳ =                                         | مسد المفعولين الأول والثاني  | ١٥ = | نعت               |  |
| ٤=                                           | مسد المفعولين الثاني والثالث | ۲٤=  | جواب شرط جازم     |  |
| ١٢ =                                         | مجرور بحرف جر                | ۱۹=  | جواب شرط غير جازم |  |
| ٣ =                                          | فاعل                         | ٣٠=  | صلة الموصول       |  |
| 191 =                                        | معطوف                        | ١ =  | معترضة            |  |

| لع           | ملة الفعلية =١٧٨٢موض | ج . مواقع الجد   |
|--------------|----------------------|------------------|
| ۹ =          | بدل                  | خبر المبتدأ =١٢٣ |
| Y07 =        | معطوف                | خبر حرف ناسخ =۷۸ |
| ٦٧ =         | جواب شرط جازم        | مفعول به = ۳٦    |
| \ • \ \ =    | جواب شرط غير جازم    | مضاف إليه = ٦٧   |
| - F <i>1</i> | مفعول به ثانٍ        | نعت = ۲۱۲        |
| ١٨٤ =        | صلة الموصول          | خبر کان = ۸۳     |
| 0=           | معترضة               | خبر کاد = ۱۷     |
|              |                      | حال = ۲۲         |

نلاحظ من الإحصائيات السابقة ما يأتى:

\*وردت الجملة الخبرية (٢٤٣٩) موضعاً ، وقد وردت الجملة الفعلية بصورة أكبر من الجملة الاسمية؛ حيث وردت (١٧٨٢) موضعاً ،أى بنسبة ٧٣٠٠٦ %، في حين وردت الجملة الاسمية (١٥٧) موضعاً ،أى بنسبة ٢٠٠١% . ومجيء الجملة الخبرية فعليةً بهذه النسبة المرتفعة لدى شاعرنا يرجع لتنوع دلالات الفعل ، ولاهتمام الشاعر بحركة الأحداث ذاتها .

\*وردت الجملة الخبرية الاسمية البسيطة خبراً للمبتدأ (٤٧) موضعاً، ووردت الجملة الخبرية الاسمية الموسعة خبراً للمبتدأ (١٢٣) موضعاً، وهذا الاستعمال خبراً للمبتدأ (١٢٣) موضعاً، وهذا الاستعمال مَردُهُ ما في الخبر من تقريرية وتمام للفائدة.

\*وردت الجملة الخبرية الفعلية نعتاً (٢١٢) موضعاً ، ومعطوفة (٧٥٢) موضعاً ،وصلةً للموصول (١٨٤) موضعاً. وهذا الاستعمال من شأنه أن يؤدى لنوعٍ من إطالة الجُمَل مما يُمكِّن الشاعرَ من عرض فِكَرِهِ وبسط عاطفته.

#### خاتمــة

حاول البحث جاهداً دراسة الجملة الخبرية بأنماطها وصورها التركيبية المختلفة في شعر على بن الجهم فأمكن من خلال ذلك التوصل إلى النتائج الآتية:

#### ١. في أنماط الجملة الخبرية المثبتة نلاحظ:

- \* أورد الشاعر المبتدأ محلى بأل (١٦٠) موضعاً ؛ لإرادته التنبيه إلى حقيقة ذلك الاسم ( المحلى بأل) ،و أن يثير في المتلقى . قلباً وقالباً . المعانى التي تتحقق من استخدام ( ال ) .
- \* ورد الخبر مفرداً (٣٨١) موضعاً ، أى بصورة أكبر من الخبر الجملة أو شبه الجملة ؛ لأن الخبر المفرد يعطى فسحةً في إطالة الجملة عن طريق العطف أو التوكيد أو التعدد مما يتيح للشاعر التنفيسَ عما بداخله .
- \* ورد الخبر مقدماً على المبتدأ (١٠٤) موضعاً ، وكان مدار ذلك راجعاً والسياق ، وغالباً ما يتبع التقديم بطول الجملة عن طريق طول التبعية حيث يأتي النعت مفرداً أو جملةً فعلية ذات فعل مضارع .
  - \* حذف المبتدأ للقطع والاستئناف في (٥١) موضعاً ؛ إظهاراً لشأن المبتدأ .
- \* تفرد الشاعر بتقديره للمبتدأ في ذهنه والتصريح بالخبر مباشرةً متعدداً كقوله في (الكتاب والجَوَاد والحية والشطرنج والورد و الثدى) حيث يُوالى ذكر الأخبار المتعددة للمبتدآت المقدرة في ذهنه أو ذكر صفاتها، وهذا من شأنه تعظيم ذلك المبتدأ المقدر في ذهنه والعناية به ، كما يُقدِّم لنا ما نعرفه اليوم بالفزورة ؛ ليُحدث شيئاً من الحيرة للمتلقى؛ ليعيش معه بعضاً من الحيرة التي عاني الشاعر منها كثيراً في حياته ، وهي ظاهرة أسلوبية في شعر على بن الجهم أرَى وجوبَ الاستفادة منها في تعليم النصوص الأدبية للنشء في مدارسنا.
- \* حُذِفَ الخبر المفرد بعد (لا) النافية في (١٧) موضعاً ، وهذا لا يخلو من مزايا سياقية كالإيجاز، والاختصار ، وصيانة الجمل من الثقل، وإثارة الفكر والحس بالتعويل على النفس في إدارك المعنى .
- \* تتوع الخبر المتعدد للمبتدأ الواحد لدى الشاعر فجاء الخبر الأول مفرداً فى (٥١) موضعاً ،وإيثار الشاعر للبدء بالخبر المفرد بصورة أكبر من الجملة أو شبه الجملة يدل على أن الشاعر مولع بالأسماء .
- \* استخدم الشاعر (أنّ) في (٦٥) موضعاً ، أي بصورة اكبر من بقية أخواتها ؛ لأن (أنّ وصلتها) في موضع المصدر ، والمصدر إنما هو اسم ، وذلك يكشف لنا عناية الشاعر بالأسماء .
- \* استعمل الشاعر كان في ( ١١٦) موضعاً ، أي بصورة أكبر من بقية أخواتها ، وكان استعماله لها في صورة الماضي غالباً ؛ لأن الفعل الماضي يفيد تأكيد الثبوت والدوام . ويدل التركيب [ كان + اسمها (مذكوراً أو مقدراً ) + خبرها (جملة فعلية ذات فعل مضارع)] على ما يمكن أن نطلق عليه (الماضي المستمر) ، كما يدل التركيب [ كان + اسمها (مذكوراً أو مقدراً ) + خبرها ( جملة فعلية ذات فعل ماضٍ مسبوق بقد)] على ما يمكن أن نطلق عليه ( الماضي البعيد المؤكد).
  - \* استعمل الشاعر (كاد) في (١١) موضعاً ؛ حيث تفيد مقاربة وقوع الفعل الكائن في أخبارها .
  - \*استعمل الشاعر أفعال اليقين والظن والتحويل في (٥٤) موضعاً ، وقد يرجع ذلك لنظام الجملة نفسها مع الفعل المتعدى لمفعولين فقط.
    - \*أورد الشاعر الفعل المتعدى بنفسه لمفعول واحد (١١٢٦) موضعاً ، أي بنسبة ٤٠٣١% من إجمالي

تراكيب الجملة الفعلية المثبتة لدى الشاعر ، ولعل هذه النسبة المرتفعة تؤكد لنا حقيقة أن المفعول به يرتبط مع فعله عن طريق دلالة الفعل على المجاوزة ، وهى التعدية المدلول عليها بحالة النصب ، كما لوحظ أن الفعل الماضى قد ورد (١٤٠٢) موضعاً ، أى بنسبة ٦٧.٦٣% من جملة الأفعال المثبتة ؛ وذلك لإفادة الماضى لمعانى الثبوت والتحقق والاستمرارية ، ومعانى أخرى يكشف عنها السياق المستخدم.

\*وردت تراكيب الجملة الفعلية المثبتة (٢٠٧٣) موضعاً، أي بنسبة ٦٤.٥٥% من تراكيب الجملة الخبرية المثبتة، ودلالة ذلك أن الأفعال تتميز بالأحداث.

#### ٧. في الجملة الخبرية المنفية نلاحظ:

- \* أورد الشاعر الجملة الاسمية البسيطة منفيةً (١٠١) موضعاً = ١٠٥% من إجمالي نفي تراكيب الجملة الاسمية بأدوات النفي التي استعمالاتها مثل : الاسمية بأدوات النفي التي استعمالاتها مثل استغراق النفي للجنس كله ، وإعمال عمل ليس ، ونفي النسبة المسندة بين الاسم وخبره.
- \* وردت الجملة الاسمية الموسعة منفية (٩٤) موضعاً ، وجاء النفى بكثرة مع الأفعال (كان ، رأى ، وجد) . ونفى (كان) يدل نفى الزمن دون حدوث ، أما نفى (رأى ، وجد) فيدل على نفى يقين فى الخبر .
- \* استعمل الشاعرفي الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل اللازم المضارع في (٦٥) موضعاً ، واستعمل معه أداة النفي (١٥) في (٣٧) موضعاً ؛ لرغبته تحويل زمن المضارع المؤلم له إلى مستقبل حافل بالودِّ مع الآخرين .
- \* استعمل الشاعر في الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المتعدى بنفسه لمفعول واحد (لم) في (٤٠) موضعاً ، واستعمل المضارع في (٩٣) موضعاً ؛ لرغبته الخلوص لزمن الماضي حيث أيام الصبا والذكريات الجميلة .

#### ٣- في الجملة الخبرية المؤكدة نلاحظ:

- \* وردت الجملة الفعلية المؤكدة (١٣٥) موضعاً ، أى بنسبة ٣٢.٣٧ % فى حين وردت الجملة الاسمية المؤكدة (٢٨٢) موضعاً ، أى بنسبة ٢٨٠٦% . وتوكيد الشاعر للجملة الاسمية بهذه النسبة المرتفعة مرده ما تتسم به هذه الجملة من معانى الثبات والدوام ، فى حين يرجع توكيده للجملة الفعلية لتنوع دلالات الفعل ، حيث تتميز الأفعال بالأحداث ، والأحداث دالة على معان متغيرة .
- \* لجأ الشاعر لتوكيد تراكيبه الخبرية باستعمال قد في (٨٧) موضعاً ، وقد أراد بها معاني متعددة كالتوقع، والتقليل ، والتحقيق ، والتكثير ، وتقريب الماضي من الحال . ويلاحظ على التراكيب المؤكدة بقد أنه يمكن إطلاق مصطلح ( الماضي المستمر المؤكد )على التركيب [قد + كان + اسمها ( مذكوراً أو مقدراً ) + خبرها ( جملة فعلية ذات فعل مضارع ) ] ، كما يمكن إطلاق مصطلح ( الماضي البعيد المؤكد) على التركيب [قد + كان + اسمها ( مذكوراً أو مقدراً ) + خبرها ( جملة فعلية ذات فعل ماضِ) ].
- \* اتبع الشاعر بلغاء العربية في توكيد تراكيبه بوسائل متنوعة كتنوع أداة النفي أو تكرارها في البيت الواحد ، و التوكيد بأكثر من وسيلة توكيدية في البيت الواحد ، و تقديم الخبر شبه الجملة على المبتدأ النكرة ،و عطف الخاص على العام ، و الاعتراض ، و كثرة المترادفات في البيت الواحد ،و التضاد ، والتفصيل بعد إجمال ، و تكرار المادة الواحدة في البيت الواحد ( وهي ظاهرة شائعة لدى الشاعر ) .
  - \* تفرد الشاعر باستخدام تراكيب توكيدية خاصة لكنها نادرة عنده ، كاستعماله لفظ (جداً) ، وتركيب

( بلا شك) ، وختام بيتِ بمثل بدايته ، وختام الشطر الثاني في معظم مقطوعة كاملة عنده بالطباق .

#### ٤ - في مكملات الإسناد نلاحظ:

\* ورد الظرف ( ٣٥٩) موضعاً = ٣٥.١٦ % من قرينة التخصيص ، وورد زماناً في (٢٢٠) موضعاً = \* ورد الظرف ( ٣٥٩) ، وربما أراد الشاعر بذلك أن يستعطف الزمان ليكون رحيماً به في تقلباته فلا يأتيه إلا بخير .

\* ورد العطف (١٦٤٥) موضعاً = ١٤.٧١ % من قرينة التبعية ، واستعمل الشاعر فيه حروف العطف المعروفة (الواو،أو، الفاء ، ثم،أم، لا) ، وكانت الواؤ الأكثر وروداً عنده حيث وردت ( ١٢٩٢) موضعاً = ١٨.٤٥ % من إجمالي نسبة العطف ؛ فهي لمطلق الجمع ، و لا تدل على أكثر من الاشتراك فقط ، ولوحظ أغراض بلاغية تستفاد من العطف بالواو في تراكيب العطف لدى الشاعر نحو : عطف الشيء على سابقه ، أو مصاحبه ، أو لاحقه ، أو مرادفه ، أو مضاده، أو عطف الأكبر على الأصغر ، أو الأصغر على الأكبر.

\*جاءت الإضافة المحضة في (٢٣٢٨) موضعاً = ٩٣.٣٤% من نسبة ورود الإضافة لدى الشاعر ، ومرد ذلك أن الإضافة المحضة أوسع أنواعاً من غير المحضة ، كما أنها تكسب المضاف تعريفاً أو تخصيصاً .

#### ٥ \_ في مواقع الجملة الخبرية نلاحظ:

أثبت البحث أن الشاعر تعامل مع الجملة الخبرية فأوردها المواقع التى أقرها النحاة كوقوعها خبراً للمبتدأ ، أو حالاً ، أو نعتاً ، أو مفعولاً ....... إلخ . كما أثبت أن الجملة الخبرية المثبتة وردت لدى الشاعر بنسبة أكبر من الجملة الخبرية المنفية أو المؤكدة ، ولوحظ أن الشاعر آثر استخدام الجملة الفعلية في (١٧٨٢) موضعاً ، أي بنسبة ٢٠٠٦% من نسبة ورود الجملة الخبرية التي بلغت (٢٤٣٩) موضعاً ، ومجيء الجملة الخبرية فعلية بهذه النسبة المرتفعة يعود لتنوع دلالات الفعل والعناية بحركة الأحداث.

7. يرى الباحث أنه يمكن أن يكون النحو مدخلاً صحيحاً لفهم النصوص وتفسيرها إذا أُخِذَ في مفهوم النحو أنه تفاعلٌ مثمرٌ مع المفردات التي تَشغلُ وظائفَهُ والسياقَ الذي ترد فيه ، أو بمعنى آخر إذا عددنا الفهمَ الصحيحَ للنحو هو الفهم الصحيح للأساس الدلالي الذي يقوم عليه النص ،وهو ما يُعَدُّ دعوة لما يسمى "المعنى النحوى الدلالي للنص" وهو مطلب ضروري؛ لأن وصف النظام التركيبي للشعر لا يمكن أن يتم دون أن يرتبط هذا بما تؤديه من دلالة حيث إن عزَّلَ النظام النحوي عن الشعر لا معنى له .

٧. يقترح الباحث وضْع معجم دلالى لمفردات الشاعر مقسمة وَفْقَ أغراض شعره المتنوعة ، أو تقسم وَفْقَ السياق الذى ترد فيه ، وبهذا يتضح لنا أن للشاعر قاموساً خاصاً يتفرد به عن باقى أقرانه من الشعراء.

ختاماً أرجو من الله العلى القدير أن ينفع بهذا البحث المتواضع الذى إن كنتُ وُفَقْتُ فيه فمن فضل الله على ،وإرجو من الله ربِّ العالمين أن يغفرلى السهوَ والزللَ والتقصيرَ إنه سميع مجيب .

وصلِّ اللهمَّ وسلِّمْ وبارِكْ على سيدِنا محمدِ النبيِّ الأميِّ وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ .آمين.

الباحث



#### المصادر والمراجع

أولاً: المصدر الرئيسى:

على بن الجهم : ديوانه . تحقيق خليل مردم بك . دار صادر . بيروت . ط٣. ١٩٩٦م.

# ثانياً: المراجع

أولا: المراجع القديمة (التراثية)

1. ابن الأثير : الكامل في التاريخ . تحقيق محمد يوسف الدقاق . دار الكتب العلمية .

بيروت . ط۱ . ۱۹۸۷ م .

- ٢. أحمد بن حجر العسقلانى : فتح البارى بشرح صحيح البخارى . تحقيق محب الدين الخطيب وآخرين
   المطبعة السلفية . القاهرة . ط٣. ٢٠٠٧ه .
  - ٣. الأشموني : شرح الأشموني على ألفية بن مالك . مطبعة عيسى الحلبي . القاهرة .
     (د.ت).
    - ع . الألوسي : روح المعاني . مكتبة التراث . القاهرة . ( د . ت ).
    - ه. ابن الأنبارى : (أبو بكر محمد بن القاسم الإنبارى ت ٣٢٧ ه)

كتاب الأضداد . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . المكتبة العصرية . لبنان . ١٩٩١م.

- 7 ـ ابن الأنبارى ت ١٧٥هـ) : (كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن أبى سعيد الإنبارى ت ٥٧٧هـ) أسرار العربية . تحقيق محمد حسين شمس الدين . دار الكتب العلمية . بيروت . ط ١٩٩٧ ـ م .
  - ٧. : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين . تحقيق
     محمد محيى الدين عبد الحميد . دار الطلائع . القاهرة . ٢٠٠٥ م.
    - ٨. البحت ري: ديوانه . شرح يوسف الشيخ محمد . دار الكتب العلمية . بيروت . ط
       ١. ١٩٧٨ م .
    - ٩. أبو البقاء الكفوى : الكليات . تحقيق عدنان درويش و محمد المصرى . ط مؤسسة الرسالة
       . لبنان . ط٢. ١٩٩٨م .
  - 1. أبو بكر الصولى : كتاب الأوراق (قسم أخبار الشعراء). تحقيق ج. هيورث. دن. تقديم منير سلطان. ط الهيئة العامة لقصور الثقافة. القاهرة. ٢٠٠٤ م.
    - ۱ ۱. البناء الدمياطي: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر . وضع حواشيه الشيخ أنس مهرة . دار الكتب العلمية . بيروت . ط ١٩٩٨ م .
      - 11. أبو تمام : ديوانه . شرح إيليا الحاوى . دار الكتاب اللبناني . بيروت . ط .

۱۹۸۱ م.

11. الثعالب ي : فقه اللغة وسر العربية . دار ابن خلدون . الإسكندرية . ( د . ت ) .

- 1 ابن الجـزرى: غاية النهاية في طبقات القراء. عنى بنشره برجشتراسر. دار الكتب الجـزرى: غاية النهاية في العلمية . بيروت . ط٣ . ١٩٨٢م .
- ١- ابن جنبي : الخصائص . تحقيق محمد على النجار . المكتبة العلمية . بيروت . ( د . ت ) .
- 17. : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . تحقيق على النجدى ناصف وآخريْن . طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 1999م.
  - 11. : سر صناعة الإعراب . تحقيق محمد حسن وأحمد رشدى . دار الكتب العلمية . بيروت . ط١. ٢٠٠٠م.
    - 1 . الجوهرى : الصحاح . دار حياء التراث العربي . بيروت . ط١. ٩٩٩م.
  - 19. ابن حرزم: جمهرة أنساب العرب. مراجعة وضبط لجنة من العلماء. دار الكتب
    - العلمية . بيروت . ط ١ . ١٩٨٣م .
  - ٢. أبو حيان الأندلسى : تفسير البحر المحيط تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وآخرين . دار الكتب العلمية . بيروت . ط١. ٢٠٠١م.
    - 11. الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد . المكتبة السلفية . المدينة المنورة . (د.ت).
    - . رفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . تحقيق إحسان عباس . ٢٢. ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . تحقيق إحسان عباس . دار صادر . بيروت . (د.ت).
      - ۲۳. ابن درید: جمهرة اللغة . تحقیق رمزی منیر بعلبکی . دار العلم للملایین . ۱۹۸۷ . بیروت . ط۱ . ۱۹۸۷ .
    - **٢٠. ابن رشيق القيرواني:** العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده . تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . دار الجيل . بيروت . ط٤. ١٩٧٢م.
      - ٢. الرضيى : شرح كافية ابن الحاجب . دار الكتب العلمية . بيروت . (د.ت).
        - ٢٦. الزمخشرى : أساس البلاغة . دار بيروت . ط۱. ۱۹۹۲م.
      - ۲۷. ابن السراج: الأصول في النحو. تحقيق عبد الحسين الفتلي. مؤسسة الرسالة.
         بيروت. ط٩٦٠٣م.
        - ۲۸. سيب ويه : الكتاب . تحقيق عبد السلام محمد هارون . دار الجيل . بيروت . . ط ۱۹۹۱.۱م.
        - ۲۹. السيوطي : الإتقان في علوم القرآن . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .
           دار التراث . القاهرة . ( د . ت ) .
      - ٣٠. : المزهر في علوم اللغة وأنواعها . شرح وضبط محمد أحمد جاد المولى وآخرين . مكتبة دار التراث . القاهرة . ط٣. (د.ت).

- . تحقيق أحمد شمس الدين . مع الهوامع بشرح جمع الجوامع . تحقيق أحمد شمس الدين . دار الكتب العلمية . بيروت . ط۱. ۱۹۹۸م.
- ٣٢. الشريف الجرجانى: كتاب التعريفات. تحقيق عبد المنعم الحفنى. دار الرشاد. القاهرة. ١٩٩١م.
- ٣٣. الصبان: حاشية الصبان على شرح الأشموني . تحقيق طه عبد الرءوف سعد . المكتبة التوفيقية . القاهرة . ط١. (د.ت).
- . تحقيق محمود محمد شاكر . مكتبة الخانجى . القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز . تحقيق محمود محمد شاكر . مكتبة الخانجي . القاهرة . ط ٥ . ٢٠٠٤ م.
  - ٦٠. ابن عصف ور: المقرب . تحقيق أحمد عبدالستار الجوارى و عبدالله الجبورى . طرئاسة ديوان الأوقاف . بغداد . ١٩٧١ م .
  - ٣٦. ابن عقيل : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . دار التراث . القاهرة . ط١٩٨٠.٢٠٥ م.
- ٣٧. ابن فارس السرازى : الصاحبى فى فقه اللغة العربية . تحقيق عمر فاروق الطباع . مكتبة المعارف . بيروت . ط١ ، ١٩٩٣ م .
- . دار الكتب العلمية . مرح سمير جابر وعلى مهنًا . دار الكتب العلمية . بيروت . ط۲. ۱۹۹۲م.
  - ٣٩. الفيروز أبادى: القاموس المحيط . دار الجيل . بيروت . (د.ت).
  - ٤. المالقيء : رصف المبانى فى شرح حروف المعانى . تحقيق أحمد محمد الخراط . ط زيد بن ثابت . دمشق . ١٩٧٥ م .
  - 13. المبرد : المقتضب . تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة . طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . القاهرة . ١٩٩٤م.
    - ٢ ٤. المجاشع ... شرح عيون الإعراب . تحقيق عبدالفتاح سليم . مكتبة الآداب .
       القاهرة . ط٢. ٥٠٠٥م.
- **٢٠. المسرادى**: الجنى الدانى فى حروف المعانى . تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل . دار الكتب العلمية . بيروت . ط١ . ١٩٩٢ م.
  - £ £. المرزبانسي : معجم الشعراء . الهيئة العامة لقصور الثقافة . القاهرة . ٢٠٠٣م.
  - 1. ابن مضاء القرطبى: الرد على النحاة . تحقيق شوقى ضيف . دار المعارف . القاهرة . ط٣ . ١٩٨٨م.
  - **13.** ابن المعتـز: طبقات الشعراء. تحقيق عبدالستار أحمد فراج. دار المعارف. القاهرة . ط ٤ . ص ٣١٩ . (د. ت).

- ٤٧. ابن منظور : لسان العرب . دار صادر . بيروت . ط١ . ١٩٩٧م.
- **٤٨. النابغة الذبياني**: ديوانه . تحقيق فوزي عطوي . دار صعب . بيروت . ١٩٨٠ م .
  - 93. ابن هشهام : الإعراب عن قواعد الإعراب . تحقيق أحمد محمد عبد الراضى .
    - مكتبة الآداب . القاهرة . ط٣ . ١٩٩٥م.
  - ٥. ــــ : شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب . تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . المكتبة العصرية . لبنان . ١٩٨٨م.
- ۱ه. \_\_\_\_ : قطر الندى وبل الصدى . شرح محمد عبد المنعم خفاجى وآخرين .
   دار الكتاب المصرى ودار الكتاب اللبناني . ط ۱۹۹۲ م.
  - د. ... عنى اللبيب عن كتب الأعاريب . تحقيق مازن المبارك ومحمد على عمد الله . دار الفكر . بيروت . ط ١ ٢٠٠٥ م .
    - **٥٣. ابن يعيش** : شرح المفصل . عالم الكتب . بيروت .(د.ت).

#### ثانيا : المراجع الحديثة (المعاصرة)

- 1 . إبراهيم أنيسس: دلالة الألفاظ . الأنجلو المصرية . القاهرة .٩٩٧ م.
- ٢ ـ \_\_\_ : في اللهجات العربية . الأنجلو المصرية . القاهرة . ط ٤ ـ ١٩٧٣
  - ٣. ـــ : من أسرار اللغة . الأنجلو المصرية . القاهرة . ط٦. ١٩٧٨م.
- علم الدین الجندی : اللهجات العربیة في التراث . الدار العربیة للکتاب . لیبیا .
   ۱۹۸۳ م .
  - ه. أحمد مختار عسمر: علم الدلالة . مكتبة دار العروبة . الكويت . ط١ . ١٩٨٢ م.
- ٦ . أحمد يوسف على: أوراق في علم الأسلوب . من مطبوعات جامعة الزقازيق ٢٠٠٢م.
  - ٧. \_\_\_ : قراءة النص .. دراسة في الموروث النقدى . الأنجلو المصرية .
    - القاهرة ٢٠٠٥م.
- ٩. إميل بديع يعقوب : موسوعة الحروف في اللغة العربية . دار الجيل . بيروت . ط١.
   ١٩٨٨ م.
- ١. تمام حسان : اللغة العربية .. معناها ومبناها. عالم الكتب القاهرة . ط٣ . ١٩٨٨م.
  - 11. \_\_\_\_ : اللغة بين المعيارية والوصفية . الأنجلو المصرية . القاهرة ١٩٥٨م.
    - ١٢. \_\_\_ : مناهج البحث في اللغة . الأنجلو المصرية . القاهرة . ١٩٩٠م
- 17. حامد عبد المجيد: أنيس الطلاب فالنحو والإعراب. من مطبوعات جامعة الزقازيق. ١٩٨٥ م.

- ١٠. خليل بنيان الحسون : في الضرورة الشعرية . ط المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع .
   ١٩٨٣ . .
  - 1. سعد مصلوح : الأسلوب .. دراسة لغوية إحصائية . دار البحوث العلمية . ط ١٩٨٠.١م.
    - 17. السيد إبراهيم محمد: الضرورة الشعرية دراسة أسلوبية . دار الأندلس . بيروت . ط ٣ محمد . الضرورة الشعرية دراسة أسلوبية . دار الأندلس . بيروت . ط ٣
      - ١٧. شوقى ضيف : تجديد النحو . دار المعارف . القاهرة . ط٩٠٠٣م.
      - 1 . ١٨ . . . تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً مع نهج تجديده . دار المعارف . القاهرة ١٩٨٦.
    - 19. صابر بكر أبو السعود: النحو العربي .. دراسة نصية . دار الثقافة . القاهرة .١٩٨٧م.
      - ٢. صباح دراز: أساليب القصر في القرآن الكريم. ط الأمانة. القاهرة. ط ١٩٨٦.١م.
    - 11. صبحى الصالح : دراسات في فقه اللغة . دار العلم للملايين . بيروت . ط٩٧٠١٣م.
      - ٢٢. صلاح الدين صالح حسانين :الدلالة والنحو . مكتبة الآداب . القاهرة . ط١. ٥٠٠٥م.
        - 77. عاطف مدكور :علم اللغة بين القديم والحديث . دار الثقافة . القاهرة . ١٩٨٦م.
          - ٢٤. عباس حسن : النحو الوافى . دار المعارف . القاهرة . ط١ . ١٩٨٩ م.
    - 7. عبد الفتاح سليم :اللحن في اللغة ..مظاهرة ومقاييسه . دار المعارف . القاهرة . ط١. ١٩٨٩ م.
      - ٢٦. عبد المنعم تليمة: مداخل إلى علم الجمال الأدبي . دار الثقافة . القاهرة . ١٩٧٨م.
  - ٧٧. عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر. المكتبة الأكاديمية. القاهرة. ط٥ ١٩٩٤م.
    - ۲۸. كمال بشر : دراسات في علم اللغة . دار غريب . القاهرة . ١٩٩٨م.
    - ٢٩. محمد إبراهيم عبادة: الجملة العربية دراسة لغوية نحوية . منشأة المعارف . الإسكندرية .
       ١٩٨٣ م.

      - ٣١. محمد أبو موسى : خصائص التراكيب . مكتبة وهبة . القاهرة . ط٢٠٠٢م.
- ٣٢. محمد حماسة عبد اللطيف: التوابع في الجملة العربية. من مطبوعات كلية دار العلوم. القاهرة. (د.ت).
  - ٣٣. \_\_\_ : الجملة في الشعر العربي . مكتبة الخانجي . القاهرة . ط١٩٩٠.م.
  - **٣٤. ...**: العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث . دارغريب القاهرة ... ٢٠٠١م.
  - ٣٠. ـــ : النحو والدلالة ..مدخل لدراسة المعنى النحوى الدلالى . دار الشروق . القاهرة . ط١ .٠٠٠ م.

- ٣٦. محمد حماسة عبد اللطيف: بناء الجملة العربية . دار الشروق . القاهرة . ط١. ٩٩٦م.
  - ٣٧. \_\_\_ :ظواهر نحوية في الشعر الحر . دار غريب . القاهرة . ٢٠٠١م .
    - ٣٨. \_\_\_ : الغة الشعر ..دراسة في الضرورة الشعرية . دار الشروق . القاهرة .
      - ط۱. ۱۹۹۲م.
  - ٣٩. محمد صالح الضالع: الأسلوبية الصوتية . دار غريب . القاهرة . ط٢٠٠٢.م.
- ٤. محمد عبد المطلب: جداية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم . طبع الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان . القاهرة . ط ١٩٩٥،١م.
- ١٤. محمد محمد يونس : وصف اللغة العربية دلالياً . منشورات جامعة الفاتح . ليبيا . ٩٩٣م.
  - ٢٤. محمود أحمد نحلة : مدخل إلى دراسة الجملة العربية . دار النهضة العربية . بيروت .
     ١٩٨٨ م .
    - **٤٣. محمود السعران:** علم اللغة ..مقدمة للقارئ العربي . دار الفكر العربي . القاهرة . ٩٩٥ م.
  - **12. مصطفى حميدة:** مفهوم الارتباط والربط فى تركيب الجملة العربية . الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان . القاهرة . ط١. ١٩٩٧م.
  - ٥٤. مهدى المخزومي: في النحو العربي. نقد وتوجيه . المكتبة العصرية . لبنان .٩٦٤ م.
- **٢٤. وحيد عبد الحكيم الجمل:** رمز البحر ..دراسة فى شعر أبى النواس . الأنجلو المصرية . القاهرة . (د.ت).

#### ثالثاً: الرسائل الجامعية

- 1. زكريا توفيق إسماعيل: شعر عفيف الدين التلمساني..دراسة أسلوبية. رسالة ماجستير. كلية الآداب. جامعة الزقازيق. ٢٠٠٢م.
  - ٢. طارق محمد عبد العزيز: القول بالأصول والفروع في النحو العربي. رسالة دكتوراه. كلية
     الآداب. جامعة بنها. ٢٠٠٠م.
- ٣. عبد الرحمن رأفت الباشا :على بن الجهم.. حياته وشعره . رسالة ماجستير . كلية الآداب . جامعة القاهرة . ١٩٦٥م.
  - ك. على رضوان على عبد الهادى: شعر سبط ابن التَّعاويذى ..دراسة أسلوبية في الإيقاع. رسالة ماجستير . كلية الآداب . جامعة الزقازيق . ٢٠٠٥م

#### رابعاً ..المراجع المترجمة

- ۱. إنريك أندرسون إمبرت : مناهج النقد الأدبى . ترجمة الطاهر أحمد مكى . دار الهانى . القاهرة .٠٠٠ م.
  - ٢. برجشتراسر: النطور النحوى للغة العربية . جمع وتعليق رمضان عبد التواب . مكتبة الخانجي . القاهرة . ط٣. ٩٩٨ ام.
  - ٣. روبرت هنرى روبنز: موجز تاريخ علم اللغة في الغرب. ترجمة أحمد عوض. طبع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت ١٩٩٧م.
    - ٤. ستيفن أولـمان: دور الكلمة في اللغة. ترجمة كمال بشر. دار غريب. القاهرة.
       ط۲ ۱۹۹۷.۱ م.
    - •. فندريسس: اللغة . ترجمة عبد الحميد الدواخلى ومحمد القصاص . الأنجلو المصرية . القاهرة . (د.ت).
      - ٦. ماريو بای : أسس علم اللغة . ترجمة أحمد مختار عمر . عالم الكتب . القاهرة .
         ط۱۹۸۳.۲م.
- ٧. هنرى روبرت فليش: العربية الفصحى ..دراسة فى البناء اللغوى . ترجمة عبد الصبور شاهين .
   مكتبة الشباب . القاهرة . ط٢. ١٩٩٧م.

#### خامساً:الدوريات

- 1. على هنداوى : ملاحظات على بناء الجملة فى ديوان حافظ إبراهيم . مجلة فصول (المجلد الثالث . العدد الثانى : يناير / فبراير /مارس) . طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب . ١٩٨٣ م.
- ٢. محمد عبد المطلب: النحو بين عبد القاهر وتشومسكى . مجلة فصول (المجلد الخامس . العدد الأول: أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) . طبع الهيئة العامة للكتاب . ١٩٨٤م.

| رقم الصفحة | عنوان الجدول                                                      | م   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| ١.         | إحصاء نوع الخبر المعرفة .                                         | ١   |
| ١٢         | إحصاء نوع الخبر النكرة.                                           | ۲   |
| ١٣         | إحصاء نوع جملة الخبر .                                            | ٣   |
| ١٦         | إحصاء نوع الخبر شبه الجملة.                                       | ٤   |
| ۲۱         | إحصاء نوع النكرة الواقعة مبتدأً في صدر الجملة .                   | 0   |
| ۲ ٤        | إحصاء نوع المبتدأ المتأخر عن خبره شبه الجملة .                    | ٦   |
| 77         | إحصاء مواضع حذف المبتدأ.                                          | ٧   |
| ٣.         | إحصاء مواضع حذف الخبر .                                           | ٨   |
| ٣٢         | إحصاء تعدد الخبر لمبتدأ واحد.                                     | ٩   |
| ٣٤         | إحصائيات تفصيلية للجملة الخبرية الاسمية البسيطة المثبتة.          | ١.  |
| ٣٨         | إحصاء استخدام إن وأخواتها .                                       | 11  |
| ٤٥         | إحصاء استخدام كان وأخواتها.                                       | ١٢  |
| ٤٩         | إحصاء استخدام كاد وأخواتها .                                      | ١٣  |
| ٥٣         | إحصاء استخدام أفعال اليقين والظن والتحويل.                        | ١٤  |
| ०७         | إحصاء الجملة الاسمية المثبتة بنوعيها.                             | 10  |
| ٥٨         | إحصاء الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل اللازم.                    | ١٦  |
| 77         | إحصاء الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدى بنفسه لمفعول واحد. | ١٧  |
| ٧١         | إحصاء الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدى لمفعولين.          | ١٨  |
| <b>YY</b>  | إحصاء الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المبنى للمجهول.            | 19  |
| ۸.         | إحصاء عام للجملة الفعلية المثبتة .                                | ۲.  |
| ٨١         | إحصاء عام للجملة الخبرية المثبتة.                                 | 71  |
| 91         | إحصاء الجملة الاسمية المنفية.                                     | 77  |
| 90         | إحصاء الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل اللازم.                    | 74  |
| 99         | إحصاء الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المتعدى بنفسه لمفعول واحد. | ۲ ٤ |
| 1.7        | إحصاء الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المتعدى لمفعولين.          | 70  |
| 1.0        | إحصاء الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المبنى للمجهول.            | 77  |
| ١٠٦        | إحصاء عام للجملة الفعلية المنفية .                                | 7 ٧ |
| 1.7        | إحصاء عام للجملة الخبرية المنفية.                                 | 77  |

| 79 | إحصاء الجملة الاسمية المؤكدة بنوعيها                   | ١٢٣   |
|----|--------------------------------------------------------|-------|
| ٣. | إحصائيات عامة للجملة الفعلية المؤكدة بأنواعها.         | ١٣٣   |
| ٣1 | إحصاء عام للجملة الخبرية المؤكدة .                     | ١٣٤   |
| 47 | إحصاء المفعول لأجله.                                   | 1 £ £ |
| ٣٣ | إحصاء المفعول فيه.                                     | 107   |
| ٣٤ | إحصاء المفعول المطلق.                                  | 104   |
| 40 | إحصاء الحال.                                           | ١٦٢   |
| ٣٦ | إحصاء التمييز .                                        | 170   |
| ٣٧ | إحصاء الاستثناء.                                       | 177   |
| ٣٨ | إحصاء عام لقرينة التخصيص.                              | ١٦٨   |
| ٣9 | إحصاء النعت بنوعيه.                                    | 11.   |
| ٤٠ | إحصاء التوكيد بنوعيه.                                  | ١٨٤   |
| ٤١ | إحصاء عطف النسق بأنواعه.                               | 191   |
| ٤٢ | إحصاء البدل.                                           | 197   |
| ٤٣ | إحصاء عام لقرينة التبعية.                              | 197   |
| ٤٤ | إحصاء الإضافة بنوعيها.                                 | 7.0   |
| ٤٥ | إحصاء ملازمة الإضافة للمفرد والجملة.                   | 7.7   |
| ٤٦ | إحصاء الأسماء المبهمة الملازمة الإضافة اللفظية للمفرد. | 7.7   |
| ٤٧ | إحصاء عام لقرينة الإسناد .                             | ۲.٧   |
| ٤٨ | إحصاء مواقع الموصول الحرفي.                            | 719   |
| ٤٩ | إحصاء مواقع الجملة الاسمية بنوعيها.                    | 77.   |
| ٥, | إحصاء مواقع الجملة الفعلية .                           | 77.   |
| 1  |                                                        |       |

# فهرست الموضوعات

| رقم الصفحة | الموضوع                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
|            | مقدمـة:                                                         |
| ١          | تمهید :                                                         |
| ٧          | الفصل الأول: الجملة الخبرية المثبتة .                           |
| ٩          | أولاً: الجملة الاسمية المثبتة:                                  |
| ٩          | أ . الجملة الاسمية البسيطة المثبتة :                            |
| ١.         | ١. الابتداء بالمعرفة .                                          |
| ۲١         | ٢. الابتداء بالنكرة في صدارة الجملة .                           |
| 74         | ٣. تقديم الخبر على المبتدأ ( عدم التقيد بالرتبة).               |
| 77         | ٤. حذف المبتدأ ( المسند إليه).                                  |
| ٣.         | ٥. حذف الخبر ( المسند).                                         |
| ٣١         | ٦ . تعدد الخبر لمبتدأ واحد.                                     |
| ٣0         | ب . الجملة الاسمية الموسعة المثبتة:                             |
| ٣0         | ١ . إنّ وأخواتها مع الجملة الاسمية البسيطة.                     |
| ٤٠         | ٢. كان وأخواتها مع الجملة الاسمية البسيطة .                     |
| ٤٨         | ٣. كاد وأخواتها مع الجملة الاسمية البسيطة.                      |
| 07         | ٤ . أفعال اليقين والظن والتحويل مع الجملة الاسمية البسيطة.      |
| ٥٧         | ثانياً: الجملة الفعلية المثبتة:                                 |
| ٥A         | ١. الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل اللازم:                     |
| ٥A         | أ . الفعل المثبت المكتفى بفاعله.                                |
| 09         | <ul> <li>ب . الفعل المثبت المتعدى لمفعوله بحرف الجر</li> </ul>  |
| ٦١         | ٢. الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدى بنفسه لمفعول واحد . |
| ٧١         | ٣. الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدى لمفعولين.           |
| ٧٦         | ٤. الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدى لثلاثة مفاعيل.      |
| <b>YY</b>  | ٥. الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المبنى للمجهول .            |
|            |                                                                 |
| ٨٢         | الفصل الثاني: الجملة الخبرية المنفية.                           |
| ۸۳         | أولاً : الجملة الاسمية المنفية :                                |
| ٨٣         | أ . الجملة الاسمية البسيطة المنفية .                            |

| ٨٨    | ب. الجملة الاسمية الموسعة المنفية:                           |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 9 7   | ثانياً: الجملة الفعلية المنفية:                              |
| 98    | ١. نفى الجملة الفعلية ذات الفعل اللازم:                      |
| 98    | أ . نفى الفعل المكتفى بفاعله .                               |
| ٩ ٤   | ب . نفى الفعل المتعدى بحرف الجر .                            |
| ٩٨    | ٢ . نفى الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى بنفسه لمفعول واحد.  |
| ١٠١   | ٣ . نفي الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى لمفعولين .          |
| ١٠٤   | ٤. نفى الجملة الفعلية ذات الفعل المبنى للمجهول .             |
| ١٠٨   | الفصل الثالث: الجملة الخبرية المؤكَّدة.                      |
| 111   | أولاً: الجملة الاسمية المؤكّدة:                              |
| 111   | أ . الجملة الاسمية البسيطة المؤكدة.                          |
| 119   | ب . الجملة الاسمية الموسعة المؤكدة.                          |
| ١٢٤   | ثانياً: الجملة الفعلية المؤكّدة:                             |
| 17 £  | ١. توكيد الجملة الفعلية ذات الفعل اللازم :                   |
| ١٢٤   | أ . توكيد الفعل المكتفى بفاعله.                              |
| ١٢٦   | ب. توكيد الفعل المتعدى بحرف الجر.                            |
| ١٢٦   | ٢. توكيد الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى بنفسه لمفعول واحد. |
| 1 7 9 | ٣. توكيد الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى لمفعولين.          |
| ١٣١   | ٤. توكيد الجملة الفعلية ذات الفعل المبنى للمجهول.            |
|       | القصل الرابع: مكملات الإسناد.                                |
| 1 2 • | أولاً: التخصيص:                                              |
| 1 £ 1 | ١ . المفعول به.                                              |
| 157   | ٢ . المفعول له ( لأجله ).                                    |
| 158   | ٣ . المفعول معه.                                             |
| 1 £ £ | ٤ . المفعول فيه ( الظرف ) .                                  |
| 1 2 7 | ٥ . المفعول المطلق .                                         |
| 108   | ٠ . الحال . ٦                                                |
| 101   | ٧ . التمبيز .                                                |
| ١٦٣   | ٨ . الاستثناء.                                               |
| ١٦٦   |                                                              |

| 179   | ثانياً : التبعية :                   |
|-------|--------------------------------------|
| ١٧١   | ١ . النعت ( الصفة ).                 |
| ١٨٣   | ٢ . التوكيد .                        |
| 110   | ٣ . عطف النسق .                      |
| 198   | ٤ . البدل .                          |
| 197   | ثالثاً : الإضافة :                   |
| ١٩٨   | ١ . الإضافة المحضة ( المعنوية ) .    |
| ۲ • ٤ | ٢ . الإضافة غير المحضة ( اللفظية ) . |
|       |                                      |
| ۲ • ۸ | الفصل الخامس: مواقع الجملة الخبرية.  |
| ۲.9   | أولاً: مواقع الجملة الاسمية .        |
| ۲ • ۹ | أ . مواقع الجملة الاسمية البسيطة .   |
| 711   | ب . مواقع الجملة الاسمية الموسعة .   |
| 717   | ثانياً : مواقع الجملة الفعلية .      |
| 710   | ثالثاً : مواقع الموصول الحرفى .      |
| 777   | . خاتمــة :                          |
| 770   | . الفهارس:                           |
| 777   | . فهرست المصادر والمراجع .           |
| 744   | . فهرست الجداول .                    |
| 770   | . فهرست الموضوعات.                   |

# تقرير صلاحية عن رسالة الطالب: / إبراهيم عبدالباسط عبدالرءوف للحصول على درجة الماجستير

تقدم الطالب برسالته "التراكيب اللغوية للجملة الخبرية في شعر على بن الجهم دراسة تركيبية دلالية "إلى قسم اللغة العربية / كلية الآداب / جامعة الزقازيق للحصول على درجة الماجستير . وتهدف الرسالة إلى الكشف عن أنماط الجملة الخبرية كما وردت في شعر على بن الجهم أحد كبار شعراء القرن الثالث الهجري . استخدم الطالب المنهج الوصفي الذي جعله يقسم رسالته إلى تمهيد وخمسة فصول وخاتمة يليها ثبت بمصادر البحث ومراجعه .بين الطالب في التمهيد أهمية الشاعر وديوانه ، ودور التركيب في اللغة . وفي الفصل الأول تناول الجملة الخبرية المثبتة في مبحثين الأول عنى بالجملة الأسمية المثبتة البسيطة والموسعة . وفي المبحث الثاني تناول الجملة الفعلية المنفية في مبحثين درس الباحث في المبحث الأول الجملة الأميمية المنفية أما الفصل الثاني فقد تناول الجملة الفعلية المنفية .

وجاء الفصل الثالث متناولاً الجملة الخبرية المؤكدة في مبحثين أيضاً الأول الجملة الأسمية المؤكدة. والثاني الجملة الفعلية المؤكدة. وتناول الفصل الرابع مكملات الإسناد من تخصيص وتبعية وإضافة و أكمله الفصل الخامس والأخير بدراسة مواقع الجملة الخبرية في ثلاثة مباحث الأول: مواقع الجملة الأسمية. والثاني مواقع الجملة الموصول الحرفي.

و أوجز الباحث نتائج بحثه في الخاتمة التي جاءت شاملة ما وصل إليه البحث.

والبحث بصورته هذه استوفى مصادره ومراجعه المتاحة للطالب وفى ضوء المنهج الذى انتهجه ، وهو صالح للمناقشة . لذا أقترح أن تكون لجنة الحكم على هذا البحث مكونة من :

أستاذ النحو والصرف بكلية دار العلوم / جامعة القاهرة رئيساً وكيل الكلية للدراسات العليا مشرفاً أستاذ مساعد الأدب العباسي عضواً

أ . د / على محمد أبو المكارم

أ. د/ أحمد يوسف على

د / وحيد عبدالحكيم الجمل

المشرف

التوقیع أ . د / أحمد يوسف على د / سعيد إبراهيم شلتوت

هذا وبالله التوفيق

|                             | كود الاستمارة : |
|-----------------------------|-----------------|
| استمارة لجمع بيانات الأبحاث |                 |

| الجامعة : الزقازيق                  |                    |            | كود الجامعة    | :             |           |         |
|-------------------------------------|--------------------|------------|----------------|---------------|-----------|---------|
| الكلية : الآداب                     |                    |            | كود الكلية     | :             |           |         |
| القسم: اللغة العربية                |                    |            | كود القسم      | :             |           |         |
| بيانات الباحث والبحث: ١٠/١٠/        | ۱۹۷۶ م – کفر خ     | عمر مصطفى  | ل - منيا القمح | <br>– شرقية   |           |         |
| كود الباحث :                        |                    |            | كود البحث:     |               |           |         |
| اسم الباحث بالعربى: إبراهيم عبدالبا | باسط عبدالرءوف م   | محمد       |                |               |           |         |
| بالإنجليزي Iohammed                 | Abdel-raouf M      | l-basset A | ahim Abde      | Ibr           |           |         |
| نكر كأنثى ك                         |                    |            |                |               |           |         |
| تاريخ الميلاد : ١ / ١٠ / ١٩٧٤ م     | م                  | محل الميلا | د : كفر عمر م  | صطفى – منيا ا | مح - شرقي | نرقية   |
| محل الإقامة: كفر عمر مصطفى -        | - منيا القمح – شرق | قية        |                |               |           |         |
| الدرجة العلمية الحاصل عليها         | الجامعة            | الكلية     | القسم          | تاريخ المن    | التقد     | التقدير |
| ١ . ليسانس آداب                     | الزقازيق           | الآداب     | اللغة العربية  | ۱۹۹۸م         | جيد       | ېيد     |
| ۲. تمهیدی ماجستیر                   | الزقازيق           | الآداب     | اللغة العربية  | ۲۰۰۱م         |           |         |
| ٣.                                  |                    |            |                |               |           |         |
| . 1                                 |                    |            |                |               |           |         |
| الوظيفة : مدرس لغة عربية بالمرحلا   | لة الإعدادية       |            |                |               |           |         |
| جهة العمل : مدرسة شلشلمون الإع      | عدادية بنين – منيا | القمح – شر | قِية           | قطاع العمل    | عام خاص   | خاص     |
|                                     |                    |            |                |               |           |         |
| تاريخ التسجيل للدرجة /١٨ / ٩ / ٢    | ۲۰۰۲م              |            |                |               |           |         |
| تاريخ الحصول على الدرجة:            |                    |            |                |               |           |         |
|                                     |                    |            |                |               |           |         |

جامعة الزقازيق كلية الآداب

التقدير:

كلية

طلب دخول الامتحان النهائي لسنة ٢٠٠٦ م

اسم الطالب ولقبه باللغة العربية: إبراهيم عبدالباسط عبدالرعوف محمد

باللغة الأوربية: Ibrahim Abdel-basset Abdel-raouf Mohammed

تاريخ الميلاد: ١ / ١٠ ١٩٧٤ م

محل الميلاد قرية مركز محافظة

كفر عمر مصطفى منيا القمح الشرقية

القسم الذي سيؤدى فيه الامتحان اللغة العربية

التخصص الدقيق " لغة "

عدد مرات الامتحان أول مرة

سنة التحاقه بالكلية

عنوان الطالب الخاص عنوان الطالب الخاص القمح - شرقية

رقم البطاقة: شخصية / عائلية وجهة إصدارها/ ١٣٠٣٥٧٤ "رقم قومي" سجل مدنى منيا القمح

تحريراً في توقيع الطالب

. . . . . . . . . . . . . . . .

باللغة العربية : \_\_\_\_\_\_

باللغة الأوربية:

البيانات المذكورة بهذه الاستمارة قد تمت مراجعتها بمعرفتى ووجدت مطابقة بيانات شهادة الميلاد وسجلات الكلية

المختص مدير الإدارة المدير العام

إنجليزي

لغة الرسالة : عربى

التخصص العام: (عربي)

(إنجليزي)

التخصص الدقيق: (عربي)

(إنجليزي)

عنوان الرسالة : ( عربى) التراكيب اللغوية للجملة الخبرية في شعر على بن الجهم دراسة تركيبية دلالية (لغة ) ( إنجليزي)

بيانات عن الإشراف:

١) اسم المشرف : أ . د / أحمد يوسف على

الوظيفة : أستاذ النقد الأدبى ووكيل كلية آداب الزقازيق للدراسات العليا " مشرفاً أساسياً"

۲) د / سعید إبراهیم شلتوت

الوظيفة: مدرس علم اللغة بالكلية

تاريخ بداية الإشراف : ١٨ /٩/ ٢٠٠٢ م

بيان الكلمات المرشدة بلغة الرسالة

(٣)

(٤)

(0)

(٦)

(٧)

(٨)

ملخص البحث فيما لايزيد عن عشرة سطور بلغة البحث:

هذا بحث يعنى بدراسة التراكيب اللغوية للجملة الخبرية فى شعر على بن الجهم (ت ٢٤٩ هـ) من منظور تركيبى دلالى يعدف لدراسة أنماط وصور تراكيب الجملة الخبرية عنده وتحديد ما يطرأ عليها من تقديم وتأخير وغير ذلك وربط هذه التراكيب النحوية بالمعنى الدلالى ، وينقسم هذا البحث على خمسة فصول بعد مقدمة وتمهيد وتناول البحث فى الفصل الأول الجملة الخبرية المثبتة :اسمية وفعلية .وتناول البحث فى الفصل الثانى الجملة الخبرية المنفية حيث تحدثتُ فيه عن مفهوم النفى ، وما ورد فى شعر ابن الجهم من أدوات النفى ،ودخول تلك الأدوات على الجملتين الاسمية والفعلية ، وجاء الفصل الثالث ليبحث الجملة الخبرية المؤكدة فمهدتُ له بتعريف التوكيد بقسميه ،والفارق بين تناول النحويين والبلاغيين له في دراساتهم ، ثم تطبيق دخول أدوات التوكيد المستعملة لدى شاعرنا على الجملتين :الاسمية والفعلية .وجاء الفصل الرابع ليعرض مكملات الإسناد كالتخصيص والتبعية والإضافة حيث كان التخصيص بالمنصوبات ،وكانت التبعية بالنعت ،والعطف ،والبدل ،والتوكيد ،ثم كانت الإضافة المحضة ،وغير المحضة .وفي الفصل الخامس قمت بتوضيح مواقع الجملة الخبرية حيث وربت المواقع التى أقرها النحاة .ثم جاءت خاتمة البحث وفيها أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة الخبرية حيث وربت المواقع التى أقرها النحاة .ثم جاءت خاتمة البحث وفيها أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة

جامعة الزقازيق كلية الآداب قسم اللغة العربية

# السيد الاستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث تحية طيبة وبعد ٠٠٠

أتشرف بالإفادة بأن مجلس القسم في اجتماعــه
يوم الموافق / / ٢٠٠٦ وافق على تشكيل لجنة الحكم
على رسالة الطالب / إبراهيم عبدالباسط عبدالرءوف محمد
المسجل لنيل درجة : الماجستير بناء على إقتراح
لجنة الإشراف : أ . د / أحمد يوسف على درس علم اللغة بالكلية ( مشرفاً مشاركاً)
د / سعيد إبراهيم شلتوت مدرس علم اللغة بالكلية ( مشرفاً مشاركاً)

#### أعضاء لجنة الحكم

| التوقيع | الوظيفة                                                                | الاسم                        | م |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|
|         | أستاذ النحو والصرف بكلية دار العلوم<br>جامعة القاهرة (رئيساً)          | أ . د / على محمد أبو المكارم | ١ |
|         | أستاذ النقد الأدبىووكيل كلية آداب الزقازيق<br>للدراسات العليا (مشرفاً) | أ . د / أحمد يوسف على        | ۲ |
|         | أستاذ مساعد الأدب العباسي بآداب الزقازيق (عضواً)                       | د / وحيد عبدالحكيم الجمل     | ٣ |
|         |                                                                        |                              | ٤ |
|         |                                                                        |                              | 0 |

رئيس مجلس القسم

جامعة الزقازيق كلية الآداب قسم اللغة العربية

# تقرير عن صلاحية الرسالة للعرض على لجنة الحكم

اسم الطالب: إبراهيم عبدالباسط عبدالرءوف محمد

القسم العلمي: اللغة العربية

التخصص العلمي: لغة

الدرجة المسجل لها: ماجستير في الآداب - قسم اللغة العربية

عنوان الرسالة : التراكيب اللغوية للجملة الخبرية في شعر على بن الجهم " دراسة تركيبية دلالية "

لجنة الإشراف العلمى.

| التوقيع | غير صالحة للعرض<br>على اللجنة | صالحة للعرض على اللجنة | الاسم                  | ٩ |
|---------|-------------------------------|------------------------|------------------------|---|
|         |                               |                        | أ. د / أحمد يوسف على   | ١ |
|         |                               |                        | د / سعید إبراهیم شلتوت | ۲ |
|         |                               |                        |                        | ٣ |
|         |                               |                        |                        | ٤ |

#### يرفع هذا التقرير ما يلى:

- ١ . ملخص الرسالة ( ٣ صفحات ) باللغتين العربية والإنجليزية .
- ٢ . موجز مختصر ( صفحة واحدة ) باللغتين العربية والإنجليزية .

في الحالتين يستوفى توقيع أعضاء لجنة الإشراف على الأوراق المذكورة .

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة الزقازيق كلية الآداب

طلب اقتراح لجنة الحكم على الرسالة

اسم الطالب : إبراهيم عبدالباسط عبدالرعوف محمد القسم العلمي : لغة عربية التخصص العلمي : لغة عربية التخصص العلمي : لغة التخصص العلمي : لغة الدرجة المسجل لها : ماجستير عنوان الرسالة (عربى) : التراكيب اللغوية للجملة الخبرية في شعر على بن الجهم " دراسة تركيبية دلالية

عنوان الرسالة ( إنجليزى ) :......

.....

لجنة الحكم المقترحة من قبل لجنة الإشراف:

| التوقيع | الوظيفة                                                                | الاسم                       | م |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|
|         | أستاذ النحو والصرف بكلية دار العلوم<br>جامعة القاهرة (رئيساً)          | أ. د / على محمد أبو المكارم | ١ |
|         | أستاذ النقد الأدبىووكيل كلية آداب الزقازيق<br>للدراسات العليا (مشرفاً) | أ. د / أحمد يوسف على        | ۲ |
|         | أستاذ مساعد الأدب العباسي بآداب الزقازيق (عضواً)                       | د / وحيد عبدالحكيم الجمل    | ٣ |
|         |                                                                        |                             | ٤ |
|         |                                                                        |                             | ٥ |

#### لجنة الإشراف العلمي:

| التوقيع | الوظيفة                                                                         | الاسم                  | م |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|
|         | أستاذ النقد الأدبى ووكيل كلية آداب الزقازيق للدراسات العليا<br>(مشرفاً أساسياً) | أ . د / أحمد يوسف على  | 1 |
|         | مدرس علم اللغة بكلية آداب الزقازيق (مشرفاً مشاركاً)                             | د / سعید إبراهیم شلتوت | ۲ |
|         |                                                                                 |                        | ٣ |
| _       |                                                                                 |                        | ٤ |

موجز مختصر عن رسالة ماجستير للطالب: إبراهيم عبدالباسط عبدالرءوف محمد بعنوان" التراكيب اللغوية للجملة الخبرية في شعر على بن الجهم " دراسة تركيبية دلالية " ( ثلاث صفحات)

هذا بحث يعنى بدراسة التراكيب اللغوية للجملة الخبرية فى شعر على بن الجهم (ت ٢٤٩ هـ) من منظور تركيبى دلالى يهدف لدراسة أنماط وصور تراكيب الجملة الخبرية عنده وتحديد ما يطرأ عليها من تقديم وتأخير و إظهار و إضمار وذكر وحذف من خلال شعر الشاعر المجموع فى ديوانه وربط هذه التراكيب النحوية بالمعنى الدلالى وحياة الشاعر.

وقد سلكت فى هذا البحث المنهج الوصفى القائم على تحليل النصوص واستخراج الأنماط المختلفة للجملة الخبرية والصور المتعددة التى تمثل هذه الأنماط من خلال ديوان الشاعر ثم تصنيفها واكتشاف ما ابتكره منها بنسبه ودلالته مستعيناً بالإحصاء بوصفه وسيلة تهدف إلى معرفة أى الأنماط والصور كان أكثر شيوعاً لدى الشاعر وأيها أقل ندرة بالمقارنة بما سواها ومعرفة دلالة ذلك مستفيداً مما عرض له البلاغيون فى هذا الميدان قدر طاقتى .

وقد تم تقسيم هذا البحث إلى خمسة فصول يسبقها مقدمة وتمهيد ويعقبها خاتمة يليها ثبت بالمصادر والمراجع .جاءت المقدمة لتعرض أهداف الدراسة والدراسات السابقة في علم التراكيب وعن حياة الشاعر والمنهج الذي ستسلكه الدراسة وتقسيم البحث . وجاء التمهيد ليعرض تعريفاً بالشاعر من حيثُ نسبه ونشأته وموجز لرحلة حياته وأغراض شعره ووصف ديوانه ثم ذكر نبذه عن التركيب في اللغة وأهمية دراسة التراكيب في علم اللغة الحديث .

وجاء الفصل الأول متناولاً الجملة الخبرية المثبتة :اسمية وفعلية مبتدئاً بالحديث عن المعارف،والابتداء بالنكرة ، ومواضع حذف كل من المبتدأ والخبر ،والرتبة بين المبتدأ وخبره ،ودخول النواسخ الحرفية والفعلية على الجملة الاسمية البسيطة لتحولها إلى جملة أسمية موسعة ،ثم كان الحديث عن الجملة الفعلية بأنواعهاذات الفعل الملازم والمتعدى لمفعول واحد والمتعدى لمفعولين أو أكثر وذات الفعل المبنى للمجهول وانتهى هذا الفصل إلى أن الشاعر وضع الرتبة مكانها الصحيح ،وأنه حين يلجأ للتقديم والتأخير كتقديم الخبر على المبتدأ في جملة كان وأخواتها ،أوتقديم المفعول به على الفاعل فذلك بهدف الاهتمام بالمُقدَّم ،كما لاحظ البحث أن الحذف عنده كحذف المبتدأ إنما يكون بهدف الاهتمام بدلالة الخبر وما يريد أن يتحدث به عن المبتدأ كما لوحظ أنه يلجأ أحياناً لتقديرالمبتدأ في ذهنه والتصريح بالخبر مباشرة متعدداً إما لتعظيم المبتدأ المقدر عنده وإما لإحداث حيرة للآخرين بحثاً عن الجواب وهو معرفة المبتدأ المقدر عنده .

وتناول البحث فى الفصل الثانى الجملة الخبرية المنفية حيث تم تناول مفهوم النفى وما ورد لدى الشاعر من أدوات نافية ودخول تلك الأدوات على الجملتين الاسمية والفعلية و انتهى هذا الفصل بأن شاعرنا قد أورد الجملة الاسمية البسيطة منفية ١٠١ موضعاً أى ١٠٨ % من إجمالى نفى الجملة الاسمية بأدوات النفى التى استعملها ، وكانت الأداة (لا) هى الأكثر استخداماً لدى الشاعر نظراً لتعدد استخداماتها مثل استغراق النفى للجنس كله ، وإعمال عمل ليس ، ونفى النسبة المسندة بين الاسم وخبره ، كما لوحظ أن نفى الجملة الموسعة قد ورد ٤ وموضعاً وجاء النفى بكثرة مع الأفعال (كان – رأى – وجد ) وهو ما يعنى نفى الزمن دون الحدث مع (كان ) ونفى اليقين فى الخبر مع (رأى – وجد ) و لوحظ - أيضاً - أن الفعل المتعدى لمفعول واحد قد فاز بنصيب الأسد من إجمالى نفى الجملة الفعلية بأنواعها .

وتناول البحث في الفصل الثالث الجملة الخبرية المؤكدة فبدأ بتعريف التوكيد وتقسيمه ، والفرق بين تناول النحويين والبلاغيين له في دراساتهم ، ثم تطبيق دخول أدوات التوكيد المستعملة لدى شاعرنا على الجملتين : الاسمية والفعلية ، وانتهى هذا الفصل إلى ان شاعرنا أراد توكيد الجملة بنوعيها بطرائق عديدة كتنوع أداة النفى أو تكرارها ، و الابتداء بالجار والمجرور في صدارة الجملة ، وعطف الخاص على العام ، والاعتراض ، واستخدام المترادفات المتعددة ، والتضاد ، والتفصيل بعد إجمال ، واستخدام المفعول المطلق المؤكد لعامله .

ثم جاء الفصل الرابع ليعرض مكمالات الإسناد كالتخصيص والتبعية والإضافة ، حيث كان التخصيص بالمفعولات والحال والتمييز والاستثناء ، وكانت التبعية عن طريق النعت والعطف والبدل والتوكيد ، ثم كانت الإضافة بنوعيها : المحضة وغير المحضة . وانتهى هذا الفصل إلى أن الشاعر حاول بكل ما أوتى من قوة أن يطيل الجملة الخبرية عن طريق مكملات الإسناد كالعطف والتوكيد والنعوت المتعددة للمنعوت الواحد والتى لم تكن تسير . مثل الأحوال المتعددة وصاحبها واحد . على نظام معين ، حيث كان البناء راجعاً لطاقات الشاعر المتجددة وامتلاكه لأدواته الفنية ، ولو أراد لنفسه نظاماً معيناً يلتزم به لسلكه حتى يصل للظاهرة الأسلوبية التى ينشدها ، كما لوحظ أنه لو اجتمعت مكملات الإسناد وحدها من تخصيص وتبعية وإضافة على أن تأتى بجملة تامة المعنى ما استطاعت رغم أن وظائفها في البيان لا تقل شأناً عن وظيفة طرفى الإسناد .

وجاء الفصل الخامس ليوضح مواقع الجملة الخبرية حيث وردت المواقع التى أقرها النحاة كوقوعها فاعلاً أو مفعولاً أو خبراً أو نعتاً أو حالاً وغير ذلك ، وكذلك مواضع الموصول الحرفى ( أنْ – أنَّ – لو – كى ) وانتهى هذا الفصل إلى أن الجملة الخبرية الفعلية قد وردت بصورة أكبر من الجملة الاسمية في ديوان الشاعر ، وهو ما يرجع إلى تنوع دلالات الفعل ولعناية الشاعر بحركة الأحداث ذاتها .

وفي الخاتمة أوضحت أن ابن الجهم شاعر مطبوع على إنشاد الشعر في أغراضه المتعددة ، وهو في شعره هذا يربط جمله المتتابعة في نسق تعبيري يربطه خيط شعوري ودلالي ، وشعره بوجه عام يمثل خطأ بيانيا واضحاً لنفسيته وتطورها وفق الأحداث المؤلمة التي ألمت به . كما لوحظ أنه لم يخالف منهج النحاة في تراكيبه إلا في القليل المتعمد ليدل على مقدرته اللغوية من ناحية ، وعلى هضمه للتراث وتفاعله معه من ناحية أخرى ، وقد يكون مرد ذلك غرضا دلاليا يكشف السياق عنه ويريد الشاعر التنبيه عليه ، كما لوحظ أنه مال لإدخال الحرف على نظيره كقوله ( فياليت من أهو بذاك عليم ) ، كما لوحظ توسعه في استخدام الجار والمجرور والظرف حيث فصل بهم بين المبتدأ وخبره ، والفعل وفاعله ، واسم الحرف الناسخ وخبره ، واسم الفعل الناسخ وخبره ، وبين النعت والمنعوت . ويرى الباحث أن طاقة النحو قوية مبدعة عند ابن الجهم ، وأنه يمكن أن يكون النحو مدخلاً صحيحاً لفهم النص وتفسيره إذا أخذ في مفهوم النحو أنه تفاعل مثمر مع المفردات التي تشغل وظائفه والسياق الذي ترد فيه . ويقترح الباحث وضع معجم دلالي لمفردات الشاعر مقسمة وفق أغراض شعره المتنوعة ، أو تقسم وفق السياق الذي ترد فيه ، وبه ، وبه ، وبه ، وبه الشعراء .

الباحث

موجز مختصر عن رسالة ماجستير للطالب: إبراهيم عبدالباسط عبدالرءوف محمد بعنوان" التراكيب اللغوية للجملة الخبرية في شعر على بن الجهم " دراسة تركيبية دلالية " (صفحة واحدة )

هذا بحث يعنى بدراسة التراكيب اللغوية للجملة الخبرية في شعر على بن الجهم (ت ٢٤٩ هـ) من منظور تركيبي دلالي يهدف لدراسة أنماط وصور تراكيب الجملة الخبرية عنده من خلال شعر الشاعر المجموع في ديوانه

وربط هذه التراكيب النحوية بالمعنى الدلالى وحياة الشاعر .وقد سلكت فى هذا البحث المنهج الوصفى القائم على تحليل النصوص واستخراج الأنماط المختلفة للجملة الخبرية مستعيناً بالإحصاء بوصفه وسيلة.

وجاء الفصل الأول متناولاً الجملة الخبرية المثبتة :اسمية وفعلية مبتدئاً بالحديث عن المعارف،والابتداء بالنكرة ، ومواضع حذف كل من المبتدأ والخبر ،والرتبة بين المبتدأ وخبره ،ودخول النواسخ الحرفية والفعلية على الجملة الاسمية البسيطة لتحولها إلى جملة أسمية موسعة ،ثم كان الحديث عن الجملة الفعلية بأنواعهاذات الفعل اللازم والمتعدى لمفعول واحد والمتعدى لمفعولين أو أكثر وذات الفعل المبنى للمجهول. وتناول البحث في الفصل الثاني الجملة الخبرية المنفية حيث تم تناول مفهوم النفي وما ورد لدى الشاعر من أدوات نافية ودخول تلك الأدوات على الجملتين الاسمية والفعلية. وتناول البحث في الفصل الثالث الجملة الخبرية المؤكدة فبدأ بتعريف التوكيد وتقسيمه ، والفرق بين تناول النحويين والبلاغيين له في دراساتهم ، ثم تطبيق دخول أدوات التوكيد المستعملة لدى شاعرنا على الجملتين: الاسمية والفعلية. ثم جاء الفصل الرابع ليعرض مكملات الإسناد كالتخصيص والتبعية والإضافة ، حيث كان التخصيص بالمفعولات والحال والتمييز والاستثناء ، وكانت التبعية عن طريق النعت والعطف والبدل والتوكيد ، ثم كانت الإضافة بنوعيها : المحضة وغير المحضة . وجاء الفصل الخامس ليوضح مواقع الجملة الخبرية حيث وردت المواقع التي أقرها النحاة كوقوعها فاعلاً أو مفعولاً أو خبراً أو نعتاً أو حالاً وغير ذلك ، وكذلك مواضع الموصول الحرفي ( أنْ – أنَّ – لو – كي ). وفي الخاتمة أوضحت أن ابن الجهم في شعره هذا يربط جمله المتتابعة في نسق تعبيري يربطه خيط شعوري ودلالي ، وشعره بوجه عام يمثل خطأ بيانياً واضحاً لنفسيته وتطورها وفق الأحداث المؤلمة التي ألمت به . ويقترح الباحث وضع معجم دلالي لمفردات الشاعر مقسمة وفق أغراض شعره المتنوعة ، أو تقسم وفق السياق الذي ترد فيه ، وبهذا يتضح أن للشاعر قاموساً خاصاً يتفرد به عن بقية أقرانه من الشعراء .

#### الباحث /

### بسم الله الرحمن ارحيم

الحمد شه رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، سيدنا محمد النبى الأمي الأمين ، وعلى أله وأصحابه وأحبابه أجمعين

#### وبعد

شاعرنا هو أبو الحسن على بن بدر بن الجهم بن مسعود القرشي السامي ، ينتهي نسبه إلى

لؤى بن غالب. وتاريخ ميلاده غير مثبت في كتب التراجم، لكن يرجح انه ولد سنة ثمان وثمانين ومائة للهجرة ، وقيل هو من خراسان وقيل بل هو من ناقلة خراسان إلى العراق . وهو ينتمى لأسرة من علية القوم ؛ فقد كان أبوه الجهم بن بدر السامى والياً على أحد جانبى بغداد والشرطة للواثق ، وولى قبل ذلك بريد اليمن وطرازها والثغر للمأمون .

أنشد الشعر أيام المأمون ثم المعتصم ثم الواثق ، وأكثر شعره قاله فى المتوكل أو فى زمانه حيث قربه المتوكل واتخذه جليساً وجعله من خاصة ندمائه نحو سبع سنوات ، ولكن حدثت محنة بالغة بسبب خصومه اللد فحبسه المتوكل ونفاه إلى خراسان وأوصى بصلبه وكان لهذه الحوادث المتلاحقة أثر عظيم فيما ينظم من شعر .

عاش ابن الجهم مخلصاً للخلافة العباسية فخورا بالانتماء إليها ، وتوفى فى شعبان سنة تسع وأربعين ومائتين للهجرة ، وديوانه صغير يصل عدد أبياته إلى ثمان وأربعين وستمائة وألف بيت من الشعر .

وفى الحقيقة إن القدماء كالأصفهانى والمرزبانى وابن المعتز والمسعودى والخطيب البغدادى وابن خلكان لم يكونوا مغالين حين أجمعوا على أن ابن الجهم شاعر فصيح مطبوع عذب الألفاظ غزير الكلام بل أنهم لم يروا منه إلا جانباً واحداً من جوانبه الكثيرة الجديرة بالإعجاب والتقدير فقد كان بالإضافة إلى ماذكروا ذا مذهب واضح فى الدين والسياسة التزم به عن قناعة ، وناضل دونه بإخلص ، ولقى فى سبيله ما يلقاه أصحاب العقائد ، وظل وفياً له إلى أن مات . ومع ذلك لم يجد الباحث لصوت ابن الجهم صدى فى الدراسات الأكاديمية إلا ما ندر ، ومن هنا تأتى أهمية هذه الدراسة حيث رأى الباحث بتوجيه من أستاذه المشرف ضرورة إعادة شعر ابن الجهم ليأخذ مكانة فى الدرس النقدى الحديث حيث أن البحث الجامعى من مهامه إعادة الصالح من تراثنا إلى الحياة ، وإذا كان قد تم اختيار تراكيب الجملة الخبرية فى شعر ابن الجهم فإن الباحث على وعى بأن دراسة التراكيب غير مفصولة عن غيرها من البنى الأخرى التى يقوم عليها النص ، فالنص الأدبى مجموعة من

البني المتشابكة المتجادلة غير المنفصلة ، إنما الفصل لأجل الدرس فحسب

لذا جاءت هذه الدراسة على خمسة فصول يسبقها مقدمة وتمهيد ، وتعقبها خاتمة يليها ثبت بالمصادر والمراجع .

جاء فى المقدمة عرض بأهداف الدراسة ، وبعض من الدراسات السابقة فى علم التراكيب ، والمنهج الذى ستسلكه الدراسة وهو المنهج الوصفى القائم على تحليل نصوص ابن الجهم واستخراج الأنماط المختلفة لتراكيب الجملة الخبرية والصور المتعددة التى تمثل هذه الأنماط وتحديد ما يطرأ عليها من تقديم وتأخير وإظهار وإضمار وذكر وحذف من خلال شعر الشاعر المجموع فى ديوانه وربط هذه التراكيب النحوية بالمعنى الدلالى وحياة الاعر قدر الاستطاعة .

وجاء في التمهيد تعريف بالشاعر من حيث نسبه ونشأته ، وموجز لرحلة حياته ، ووصف لديوانه ثم ذكر نبذه عن التراكيب في اللغة ، وأهمية دراسة التراكيب في علم اللغة الحديث .

جاء الفصل الأول متناولا الجملة الخبرية المثبتة بقسميها الإسمية المثبتة والفعلية المثبتة فبدأ بالحديث عن الابتداء بالمعرفة ثم الابتداء بالنكرة ومواضع حذف كل من المبتدأ أو الخبر ،والرتبة بين المبتدأ وخبره ،ودخول النواسخ الحرفية والفعلية على الجملة الاسمية البسيطة لتحولها لجملة اسمية موسعة ،ثم كان الحديث عن الجملة الفعلية بأنواعها ذات الفعل اللازم ،وذات الفعل المتعدى لمفعول واحد أو أكثر ،وذات الفعل المبنى المجهول ،وانتهى هذا الفصل إلى أن الشاعر قد وضع الرتبة مكانها الصحيح ،ويمكن القول إن الأهمية هي الأساس الذي ينبني عليه التقديم والتأخير ،ولهذه الأهمية صور تترواح بين الالتزام بالقاعدة وتشويق السامع إلى ما تأخر ذكره .وقد اندرجت كثير من صور التقديم والتأخير تحت معنى التوكيد .

كما لاحظ الباحث أن الحذف عنده كحذف المبتدأ إنما يكون بهدف الاهتمام بدلالة الخبر ومايريد أن يتحدث به الشاعر عن المبتدأ ،كما لوحظ أنه يلجأ أحياناً لتقدير المبتدأ في ذهنه والتصريح بالخبر مباشرة متعدداً إما لتعظيم المبتدأ المقدر عنده وإما لإحداث حيرة للآخرين بحثا عن الجواب وهو معرفة ذلك المبتدأ.

وتناول البحث في الفصل الناني الجملة الخبرية المنفية بقسميها :الاسمية المنفية والفعلية المنفية حيث تم تناول مفهوم النفي ، وما ورد لدى الشاعر من أدوات نافية ، ودخول تلك الأدوات على الجملتين الاسمية والفعلية ،وانتهى هذا الفصل إلى ان الشاعر قد أورد الجملة الاسمية البسيطة منفية بصورة أكبر من الجملة الاسمية الموسعة المنفية ،وكانت أداة النفي (لا) هي الأكثر استخداماً لدى الشاعر لتعدد استخداماتها مثل استغراق النفي في الجنس كله ،وإعمال عمل ليس ،ونفي النسبة المسندة بين الاسم وخبره ، كما لوحظ أن نفي الجملة الموسعة قد جاء بكثرة مع الأفعال (كان و رأى و وجد) وهو ما يعني نفي الزمن دون الحدث في تراكيب (كان) ،ونفي اليقين في الخبر مع تراكيب (رأى و وجد) . ولوحظ أيضاً أن الفعل المتعدى لمفعول واحد قد فاز بنصيب الأسد من إجمالي نفي الجملة الفعلية بأنواعها ، وأن الشاعر قد أراد من مضامة أداتي النفي ( لا ولم) للفعل المضارع التخلص من الصيغة المضارعية المؤلمة له و التي تكاد تقضي عليه والخلوص منها إلى الماضي حيث الذكريات الجميلة وأيام الصبا والقرب من الخليفة أو أراد الخلوص إلى المستقبل بغية أن تتغير حاله الحال فضلي وأن ينال الود الذي كان متصلاً في الماضي بينهما .

وتتاول البحث في الفصل الثالث الجملة الخبرية المؤكدة بقسميها: الاسمية المؤكدة والفعلية المؤكدة ،فبدأ بتعريف التوكيد وتقسيمه والفارق بين تتاول النحويين والبلاغيين له في دراساتهم ثم تطبيق دخول أدوات التوكيد المستعملة لدى شاعرنا على الجملتين الاسمية والفعلية ، واتضح من هذا الفصل أن شاعرنا أراد توكيد تراكيبه بطرائق عديدة كتنوع أداة النفي أو تكرارها في البيت الواحد ، أو عن طريق الابتداء بالجار و المجرور في صدارة الجملة ،

وعطف الخاص على العام ، والاعتراض ، واستخدام المترادفات المتعددة ، والتضاد ،والتفصيل بعد إجمال، واستخدام المفعول المطلق المؤكد لعامله.

وجاء الفصل الرابع ليعرض مكملات الإسناد كالتخصيص والتبعية والإضافة ، حيث كان التخصيص بالمفعولات والحال والتمييز و الاستثناء وكانت التبعية عن طريق النعت والتوكيد والعطف والبدل ، ثم كانت الإضافة بنوعيها المحضة وغير المحضة ، وانتهى هذا الفصل إلى أن شاعرنا قد حاول بكل ما أوتى من قوة أن يطيل تراكيب الجملة الخبرية عن طريق مكملات الإسناد كالعطف والتوكيد والنعوت المتعددة للمنعوت الواحد والتى لم تكن تسير على نظام معين وهى فى ذلك مثل الأحوال المتعددة وصاحبها واحد ، فقد كان البناء راجعاً لطاقات الشاعر وامتلاكه لأدواته الفنية .

وجاء الفصل الخامس ليوضح مواقع الجملة الخبرية بقسميها: الاسمية والفعلية حيث وردت المواقع التي أقرها النحاة كوقوعها فاعلاً أو مفعولاً أو خبراً أونعتاً أو حالاً أو غير ذلك ، كما وضح هذا الفصل مواقع الموصول الحرفي مثل ( أنْ و أنّ و لو و وكي) وانتهى هذا الفصل إلى أن تراكيب الجملة الفعلية قد وردت بصورة أكبر من تراكيب الجملة الاسمية في ديوان الشاعر ، وهو ما يرجع إلى تتوع دلالات الفعل وعناية الشاعر بحركة الأحداث ذاتها .

## وفي الخاتمة أوضحت مجموعة من النتائج ومنها:

أولاً: ابن الجهم شاعر مطبوع على إنشاد الشعر في أغراضه المتعددة ، وهو في شعره هذا يربط جمله المتتابعة في نسق تعبيري يربطه خيط شعوري ودلالي ، وشعره بوجه عام يمثل خطاً بيانياً واضحاً لنفسيته وتطورها وفق الأحداث المؤلمة التي ألمت به ، وأنه يعمل على تأدية المعنى على أوضح السبل ، وما يقتضي إدامة النظر او إعمال الفكر حيث يعطى لفكرته الشعرية القدرة على التحكم في سير القصيدة من أولها لآخرها معتمداً على مقدرته اللغوية في إطالة الجملة ، ويتضح من هذا أن الطول عن طريق العناصر الإسنادية يأتي لتعميق الاهتمام بالمسند إليه وإن كان معظمه يعتمد على الأسماء .

ثانياً: أثبت البحث أن علاقة الإسناد بين المبتدأ و الخبر أو بين الفعل وفاعله هي الجوهر والأساس في الجملة العربية فهي بؤرتها أو نواتها ، أما بقية العلاقات فهي بيان لها وإزالة لما يعتريها أو يعتري أحد ركنيها من إبهام وغموض ، ولو اجتمعت مكملات الإسناد وحدها من تخصيص وتبعية وإضافة على أن تأتى بجملة تامة المعنى ما استطاعت رغم أن وظائفها في البيان لا تقل شأناً عن وظيفة طرفي الإسناد

ثالثاً: أثبت البحث أن الشاعر تعامل مع الجملة الخبرية فأوردها المواقع التى أقرها النحاة كوقوعها خبراً للمبتدأ ، أو حالاً ، أو نعتاً ، أو مفعولاً .....إلخ .كما أثبت أن الجملة الخبرية المثبتة وردت لدى الشاعر بنسبة أكبر من الجملة الخبرية المنفية أو المؤكدة مما يكشف لنا طولَ نَفَسِ الشاعر وتَمكُّنِه من ناحية البيان وقدرته على صياغة تجربته الشعرية . ولوحظ أن الشاعر آثر استخدام الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل الماضى بكثرة ؛ لإفادة الثبوت وتحقق الوقوع.

رابعاً: يرى الباحث أن طاقة النحو قوية مبدعة إذا أحسن الشعراء استغلالها ،وأنه يمكن أن يكون النحو مدخلاً صحيحاً لفهم النصوص وتفسيرها إذا أُخِذَ في مفهوم النحو أنه تفاعلٌ مثمرٌ مع المفردات التي تَشغلُ وظائفة والسياق الذي ترد فيه ، أو بمعنى آخر إذا عددنا الفهم الصحيح للنحو هو الفهم الصحيح للأساس الدلالي الذي يقوم عليه النص ،وهو ما يُعدُ دعوة لما يسمى "نحو النص"أو "المعنى النحوى الدلالي للنص" وهو مطلب لا محيص عنه ولأن وصف النظام التركيبي للشعر أو تحديد البناء النحوى للجُمَلِ فيه . مع ضرورته وشدة الحاجة إليه . لا يمكن أن يتم دون أن يرتبط هذا بما تؤديه من دلالة حيث إن عزل النظام النحوى عن الشعر لا معنى له .

خامساً: يقترح الباحث وضنع معجم دلالى لمفردات الشاعر مقسمة وَفْقَ أغراض شعره المتنوعة ، أو تقسم وَفْقَ السياق الذي ترد فيه ، وبهذا يتضح لنا أن للشاعر قاموساً خاصاً

يتفرد به عن باقى أقرانه من الشعراء ،وأنَّ الشاعرَ ظُلِمَ عندما نَأَىَ الباحثون بدراساتهم عن شعره .

أيها الجمع الكريم روى أبو داود بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "لا يشكر الله من لا يشكر الناس" فإلى أستاذى الجليل، الأستاذ الدكتور / أحمد يوسف على أستاذ الأدب والنقد ووكيل الكلية للدراسات العليا أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والوفاء والعرفان، فما وجدت في سيادته منذ التقيت به وشرفت بالتلمذة على يديه إلا تواضع العلماء وعنو الآباء، وكان لثقافته الواسعة وعلمه الغزير ومنهجه الأصيل ومتابعته الجادة رغم أعبائه الجمة أثر كبير في البحث والباحث على السواء فجزاه الله عنى وعن طلاب العلم خير الجزاء وحفظه للعلم وللمعرفة، وأسبغ عليه تمام الصحة والعا فية.

وإلى العلامة الجليل ، أستاذنا الدكتور / على محمد أبو المكارم أستاذ النحو والصرف بكلية دار العلوم أتقدم بعظيم الامتتان ووافر الشكر والتقدير لتفضل سيادته بالموافقة على مناقشة هذا البحث وتقييمه ، ولا شك أن في ذلك إثراءً للبحث وصقلاً للباحث وتشريفاً له ، فأطال الله عمره وبارك لنا في علمه وصحته ، وجزاه عن العلم وطلابه خير الجزاء في الدنيا والآخرة

وإلى أستاذى الجليل ، الدكتور / وحيد عبد الحكيم الجمل ، الأستاذ المساعد للأدب العربى القديم بالكلية ، والذى شرفت بالتلمذة على يديه ، وطالما استفدت من علمه الواسع ومناقشاته الثرية حول تحليل بعض نصوص الأدب العباسى ، فإلى سيادته جزيل الشكر والتقدير ؛ لقبوله مناقشة هذا البحث وتقييمه فجزاه الله خيراً وأسبغ عليه مزيداً من العلم وتمام الصحة والعافية .

كما أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للدكتور/ سعيد إبراهيم شلتوت مدرس اللسانيات بالكلية ؛ لإفادتى الجمة من بعد نظره ، ورأيه الصائب الذى لم ييخل به يوماً على طلابه فزاده الله علماً ومتعه بتمام الصحة والعافية . كما أتقدم بالشكر والتقدير لجميع أساتذتى بقسم

اللغة العربية بالكلية وكل من علمنى حرفاً فى حياتى فلهم على فضل لا ينكر وأياد لا تجحد.

وإلى أسرتى الكريمة: أمى وأبى وأختى وأخى وزوجتى أتقدم ببالغ الشكر والتقدير وعظيم الامتتان فاللهم اجزهم عنى خيراً فى الدنيا والآخرة، كما أتقدم بالشكر إلى أقاربى وإلى زملائى فى العمل والكثيرين من أصدقائى وأحبائى وكل من شرفنى بالحضور.

ولا يمكن لى فى هذا المقام أن أنسى شكر أغلى وأخلص الأحباب إلى قلبى ، وهو من حبب إلى العلم وزينه فى قلبى ، ألا وهو أخى / عبد الرءوف - رحمه الله - فإن كان جسده قد فارقنى ، فشخصه دائما راسخ فى عقلى وقلبى وأمام ناظرى ، فاللهم أجزل مثوبته ، واجعل قبره روضة من رياض الجنة ، واسكنه فى الآخرة فردوس النعيم الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

ختاماً أرجو من الله العلى القدير أن ينفع بهذا البحث المتواضع الذى إن كنت قد وفقت فيه فمن فضل الله على ،وإن كانت الأخرى فحسبى أننى اجتهدت قدر استطاعتى ، وأرجو من الله رب العالمين أن يغفر لى السهو والزلل إنه سميع مجيب

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وأصحابه وأحبابه أجمعين . اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

# بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة الزقازيق كلية الآداب الدراسات العليا

# تقرير عن رسالة الماجستير المقدمة من الطالب/ إبراهيم عبد الباسط عبد الرءوف

موضوع هذه الرسالة: "التراكيب اللغوية للجملة الخبرية في شعر على بن الجهم: دراسة تركيبية دلالية "وقد وقعت دراسة الطالب لهذا الموضوع في نحو خمس وثلاثين ومائتي صفحة، ضمت مقدمة، وتمهيدا، وخمسة فصول، وخاتمة، وعددا من الفهارس.

ـ عرضت المقدمة لموضوع البحث ، وبينت أسباب اختياره ، وأشارت إلى الدراسات السابقة ذاته الصلة بموضوعه ، وأوضحت خطته بإجمال .

\_ وفى التمهيد ذكر الطالب تعريفاً موجزاً بحياة الشاعر ، كما تحدث عن ديوانه .كما عرض أيضاً لمفهوم التركيب .

- بحث الطالب فى الفصل الأول الجملة المثبتة: اسمية وفعلية ، ودرس فى الفصل الثانى الجملة المنفية: الاسمية والفعلية ، وتناول الفصل الثالث الجملة المؤكدة: اسمية وفعلية ، وعرض الفصل الرابع لمكملات الإسناد فى الجملة الخبرية من خلال ثلاثة أساليب: التخصيص ، و التبعية ، والإضافة ، وبحث الفصل الخامس مواقع الجملة الخبرية الاسمية والفعلية ، كما تناول مواقع الموصول الحرفى ، وأجملت الخاتمة أهم نتائج البحث.

والرسالة على هذا النحو قد اكتملت مقوماتها العلمية ، وقد أثبت الطالب فيها مقدرته على جمع المادة العلمية من مصادرها المعتمدة ، وأحسن تحليلها ومناقشتها، وكانت لغته في عرض ما وصل إليه من نتائج علمية لغة جيدة ، تخلو في مجملها من الأخطاء ، تتسم بالدقة ، ولعل من أهم ما قدمه الباحث في عمله مجموعة الإحصاءات العلمية التي حددت بشكل قاطع الأنماط الواردة للجملة الخبرية في شعر على بن الجهم .

ولهذه الأسباب أرى أن الرسالة صالحة لجلسة المناقشة العلنية ، كما أنها صالحة لمنح صاحبها درجة الماجستير . هذا ، وبالله ولى التوفيق.

أ. د / على محمد أبو المكارم التوقيع /

بسم الله الرحمن الرحيم تقرير عن رسالة الماجستير المقدمة من الطالب / إبراهيم عبد الباسط عبد الرءوف وموضوعها "التراكيب اللغوية للجملة الخبرية في شعر على بن الجهم "دراسة تركيبية دلالية

تقع رسالة الطالب في ٢٣٧ صفحة وتشتمل على :مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة؛ تناول في المقدمة أهداف دراسته ومنهجه القائم على ربط التركيب النحوى بالمعنى الدلالي مع عرض لبعض

وفي التمهيد أعطانا نبذة مختصرة عن الشاعر والتركيب في اللغة.

الدراسات السابقة.

وفى الفصل الأول عرض للجملة الاسمية والفعلية وما يتعلق بهما من حيث الحذف والأنواع والتغير بحكم دخول النواسخ عليها وذلك تحت عنوان "الجملة الخبرية المثبتة ".

وجاء الفصل الثاني ليعرض " الجملة الخبرية المنفية "، فعرض مفهوم النفي وأدواته.

ثُم كان الفصل الثالث بعنوان "الجملة الْخَبرية المؤكدة "فعرف الطالب التوكيد وأقسامه وأدواته المستعملة في الجملتين: الاسمية والفعلية.

وبعد ذلك تناول الطالب (مكملات الإسناد) في الفصل الرابع ؛ كالتخصيص والتبعية والإضافة؛ فعرض المفعولات والحال والتمييز والاستثناء والنعت والتوكيد والعطف والبدل والإضافة المعنوية واللفظية . وفي الفصل الخامس والأخير درس الطالب (مواقع الجملة الخبرية) اسمية وفعلية ؛ (فاعلاً مفعولاً حبراً حنعتاً حالاً ..... إلخ). وانتهى إلى أن الجملة الفعلية قد وردت بصورة أكبر من الجملة الاسمية .

وفى الخاتمة ذكر الطالب نتائج بحثه والتى جاءت نتيجة مجموعة من الإحصاءات التى قام بها.فرأى أن الشاعر (على بن الجهم) لم يخالف منهج النحاة إلا فى القليل النادر ، ووضع الرتبة مكانها الصحيح فلم يقدم — مثلاً — الخبر على المبتدأ إلا فى القليل النادر ، واندرجت كثير من صور التقديم والتأخير تحت معنى التوكيد .

كما لاحظ الطالب \_ حسبما ذكر \_ تفرد الشاعر بظاهرة تركيبيبة وهى حذف المبتدأ والتصريح بالخبر مباشرة متعدداً ، هذا بالإضافة إلى ميل الشاعر إلى إطالة الجملة الخبرية بوسائل متنوعة .

وجاءت النتائج الأخرى التي خلص إليها الطالب لا تمت لموضوعه بصلة مثل: \_

١ ـ إن الجملة العربية لا تخرج عن نوعين اثنين فحسب ، جملة بسيطة ومركبة .

٧- علاقة الإسناد بين المبتدا و خبره أو بين الفعل وفاعله هى الأساس فى الجملة العربية كما إننى أرى أن الطالب قد ركز فى بحثه على مستوى الجملة مما جعل المبحث الدلالى يتوارى إلى حد كبير ، إذ إن الجملة ليست كافية لكل مسائل الوصف اللغوى ، ذلك الوصف الذى يشتمل على مجموعة من السياقات المقالية والمقامية، ومن ثم فلم تصل إلى جوهر بحثك المتمثل فى دلالة التراكيب اللغوية عند على بن الجهم ،فجاء البحث فى غالبيته بحثاً فى قضايا نحوية مألوفة دون الاقتصار على العلاقات اللغوية غير المألوفة فى نصوص شاعرك الذى تدرسه ، تلك العلاقات التى تكمن فيها كل قيمة جمالية تفرز مجموعة من الدلالات ؛ فلكل تركيب لغوى وظيفة وهدف يسعى إلى تحقيقه حتى يؤثر فى المتلقى ، ولا يمكن لهذا التركيب أن يحقق هذه الوظيفة التأثيرية إلا من خلال ما أسماه البلاغيون عدول الشاعر الذى تدرسه عن الاستعمال الحقيقى المألوف إلى الاستعمال غير المألوف ولكن يبقى عدول الشاعر الذى تدرسه عن المصادر والمراجع بطريقة تنبىء لمستقبل جيد فى مجال الدراسات فى النهاية أن الطالب قد أفاد من المصادر والمراجع بطريقة تنبىء لمستقبل جيد فى مجال الدراسات الغوية كما إنه استفاد من كتب النحو واللغة فى دراسته للتراكيب .

لدى الشاعر على بن الجهم ، كما إن البحث لا يخلو من بعض الاجتهادات الخاصة بالطالب في مجال الدراسة الدلالية رغم قلتها مما ينبىء بتوافر روح البحث العلمى والمثابرة لديه ، وكانت إحصاءات الطالب دقيقة إلى درجة كبيرة، وهي تشهد بالجهد الذي بذله في هذا البحث الذي أراه صالحاً للمناقشة كرسالة ماجستير

عضو لجنة المناقشة / د . وحيد عبد الحكيم الجمل التوقيع /

# التقرير الجماعى عن مناقشة رسالة الماجستير للطالب إبراهيم عبد الباسط عبد الرءوف محمد

بدأت وقائع مناقشة الطالب في رسالته "التراكيب اللغوية للجملة الخبرية في شعر على بن الجهم: دراسة تركيبية دلالية "يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/١٢/١٤ في الساعة الحادية عشرة والنصف في قاعة المناقشات بالكلية.

بدأت الوقائع بإلقاء الطالب ملخصاً لبحثه قدم فيه لدراسته ومنهجها ونتائجها وتناول أد/ على محمد أبو المكارم أستاذ النحو والصرف عضو المناقشة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة مناقشة الطالب، فتحدث عن جودة الرسالة، ودقة الإشراف وأهمية الموضوع الذى أثنى عليه ثناء جماً، وذكر أن هذا الموضوع يغرى بالمناقشة، وراح يتناول المسائل الكلية مثل: العنوان: "التراكيب اللغوية للجملة الخبرية" عدم تحديد المفاهيم مثل مفهوم التراكيب اللغوية. فنقل نصاً عن ستيفن أولمان ولم يناقشه حول معنى المفردات خارج النص. ومفهوم نحو النص وهناك ملاحظات عامة مثل: الخطة وهي خطة جيدة، ولكن يجب جمع المتشابهات والمختلفات في أقسام واحدة مثل: حديثك

عن المبتدأ والخبر وهذا عن المكونات ثم رحت بعد ذلك تتحدث عن الظاهرة مثل تقديم الخبر ، وحذف المبتدأ والخبر . ثم ذكرت الأنماط اللغوية للجملة فذكرت الجملة الموسعة وهذا استعمال غير دقيق وفيه نظر . وهناك مسألة المصطلحات فهى ليست دقيقة وتحتاج إلى نظر . والخاتمة تظلم البحث كله ولا تتضمن نتائجه ، بل تشير إلى أمور ليست من البحث .

وبعد مناقشة الطالب فيما سبق من أمور كلية وملاحظات عامة ، ناقش الطالب في بعض المسائل الجزئية مثل: الاقتباس من المراجع الأخرى ومدى توظيفها في البحث ومثل الحديث عن الشاعر وموطن ولادته ونشأته ، ومثل نظام الإشارات المرجعية وختم الأستاذ الدكتور /على محمد أبو المكارم مناقشته للطالب في تمام الساعة الثانية بعد الظهر وبعد ذلك عقب المشرف على ما دار في المناقشة ثم تولى الدكتور / وحيد عبد الحكيم الجمل مناقشة الطالب فذكر أن الطالب لم يستطع أن يوضح الأعراف اللغوية لدى الشاعر فهي التي ميزته عن غيره من الشعراء ،وجعل النص الأدبي معزولاً عن سياقاته الثقافية والاجتماعية كما أخذ على الطالب كثرة الاستشهادات دون تعقيب أو تحليل وإهماله الجوانب الدلالية في مواطن النص. وانتهى إلى أن البحث رغم ما قيل عنه بحث جيد وتمنى ورفعت اللجنة للمداولة ثم عادت واقترحت منح الطالب درجة الماجستير في الآداب من قسم اللغة العربية بتقدير ممتاز .

أ . د / على أبو المكارم أ . د / أحمد يوسف على . د / وحيد عبد الحكيم الجمل .

# بسم الله الرحمن الرحيم

### الاجـــازة

أجازت لجنة الحكم والمناقشة درجة الماجستير في الآداب للباحيث / إبراهيم عبد الباسط عبد الرءوف محمد بتقدير (ممتاز) وذلك في يوم الخميس الموافق ٢٠٠٠ ٢/١٤

أ.د/ على محمد أبو المكارم أستاذ النحو والصرف وعميد كلية دار العلوم بالقاهرة سابقاً رئيساً

أ.د/ أحمد يوسف على أستاذ الأدب والنقد ووكيل كلية آداب الزقازيق للدراسات العليا مشرفأ

أستاذ مساعد الأدب العربى القديم بكلية د/ وحيد عبد الحكيم الجمل آداب الزقاريق عضوأ